nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

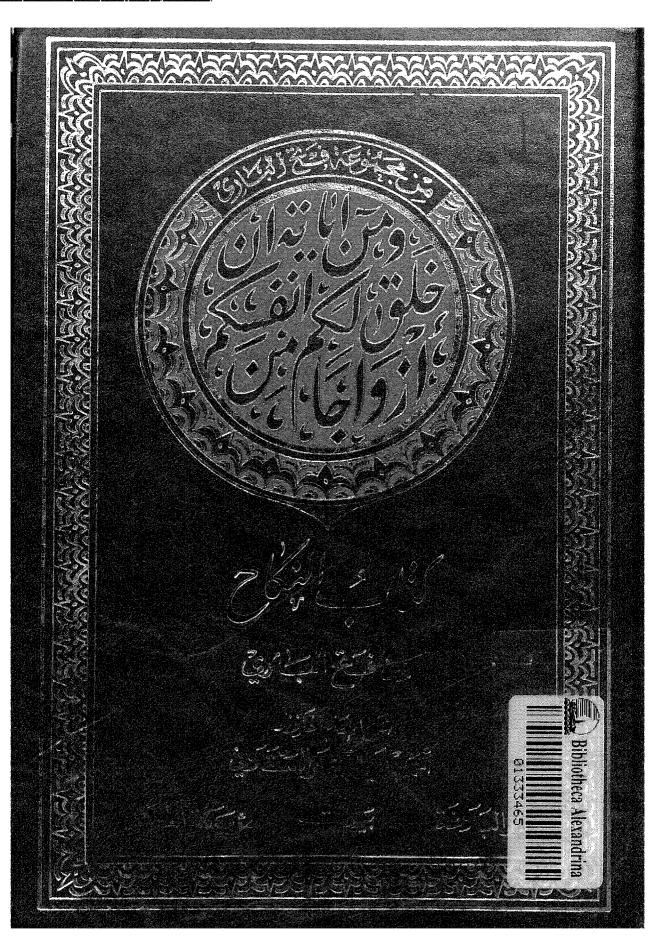







verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





## مِن مُجُونِعَ فَتَحَ الْبِهِ الرَّي

كالمجالة المعالمة

لأبدع بَعب للله البخاري

مِن فَتِجِ البَارِي

شَع الامَام المَافِط أَحَد بِنْ عَلَمِت بِنْ حَجَرَ الْعَسَّ قَلَانِ أَحَد بِنْ عَلَمِت بِنْ حَجَرَ الْعَسَّ قَلَانِ المع - ۸۵۲ - ۸۷۳

> اعدَّد وَمُرَاجِعَة أَحَد مِحَكِمَّد خَليفَتَ أَسَاد فِي اللغة العَرِيثَةُ وَآدابِمَا

مؤسسة العـــلا

دار البــلاغــة

الحقوق جميعها محفوظة ومسجلة الطبعَتَة الأولَّ 18.7 هـ - 1987 م





## بِنْ إِللَّهُ الْرَحْمُ الْرَحَ فِي الْمُعَالِقَ فَي الْحَالِينَ فِي الْمُعَالِقَ فَي الْحَالِقِ فَي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فَي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فَي الْمُعَالِقِ فَي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فَي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِّقِلْمِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ

### تقت پیریم

النكاح موضوع هام جداً ، شغل ويشغل حيزاً كبيراً من جهد البشر واهتماتهم ، إنه موضوع قديم ، قدم الإنسان على هذه الأرض ، فمنذ فجر الخليقة مع نبيّ الله آدم(ع) أحسَّ الإنسان بالوحشة ، وبالحاجة إلى من يتبادل معه الآراء والأفكار . . . وبدأ البحث الجدي عن الأنس في المخلوق الرديف ، المتمم لدورة الحياة ، وهيأ الله الأسباب ليتكامل الخلق وينتظم وكانت حواء . . .

في اللغة: نكح الرجل المرأة أي تزوجها ، ونكح المطر الارض أي اختلط بثراها؛ وهكذا فالنكاح هو الزواج بمعنى أو بآخر لا سيها المعنى المستفاد من الآية الكريمة: « وأنه خلق الزوجين: الذكر والأنثى ، من نطفة إذا تمنى » (١) إنها الحقيقة الواقعة المتكررة ، نطفة تمنى فإذا هي بعد فترة محددة إنسان: ذكر أو أنثى . أمام هذه الحقيقة وقف الإنسان ليشرح ويفسر: كيف كان كامناً في النطفة ؟ كيف كان بلحمه وعظمه وسماته وملامحه ؟

إن قاعدة الخلق هذه تسري على الإنسان وعلى الحيوان والنبات أيضاً ، حتى النباتات التي كان يظن أن ليس لها من جنسها ذكور تبين أنها تحمل الجنس الآخر ، وأن الرياح وأشعة الشمس تقوم بأدوار دقيقة في إنجاز عملية التلقيح، فينعقد الثمر ويستمر التناسل ، وتدور الحياة دورتها في انتظام عجيب يدل بعظمته على عظمة الخالق وجلاله.

وبما أن الله سبحانه علّم الإنسان ما لم يعلم وخلق له عينين ولساناً وشفتين وهداه النجدين . . . فقد عمل الإنسان على كشف الطبيعة وأسرارها ؛ ومن ثمرات العلم الحديث أن الوحدة الأساسية في تكوين المادة هي « الذرَّة » وأن هذه الوحدة

تتألف من البروتون موجبة والكترونات سالبة وأن العلاقة بين البرتون والالكترون ليست إلا نوعاً من العلاقات الزوجية ؛ وأن التناسب بينها هو الذي يحدد شكلها ويميز خصائصها.

ومع مسيرة البشرية كانت الرسالات السماوية التي ختمت بالإسلام ؛ وكان النبي محمد بن عبد الله (ص) حامل الرسالة ومبلغ الأمانة ، إلا أن وفاته أحدثت فراغاً في حياة المسلمين ، مما دفعهم إلى تقليده والسير على نهجه ، خاصة عندما تعقدت الأمور وتبدلت الأحوال . . .

وكلما تقدم الزمن بالمسلمين شعروا بالحاجة الى النبي (ص) وأقواله وأفعاله ، وكانت حول شخصيته حركة نشطة زاد في أهميتها اندفاع الإسلام في شتى بقاع الأرض ؛ وكانت المدارس الفقهية والإتجاهات المتعددة في دراسة الحديث النبوي ؛ وكانت في هذا الإطار ورشة عمل لا تهدأ: تنسيقاً، وتبويباً، وشرحاً، وتنقيحاً ؛ ومما تناوله الدارسون بالتمحيص موضوع الزواج لما له من تشعبات وانعكاسات ، ولا تزال ، . . . فكيف يمكن تناول موضوع الزواج الآن ؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من التنبيه إلى أن الغاية من البحث هي التي تحدد خطوطه ومساره ؛ إما بالقاء الضوء على حقوق كل من الطرفين « الرجل والمرأة » وما عليها من واجبات إما بالقاء الضوء على حقوق كل من الطرفين « الرجل والمرأة » وما عليها من واجبات من تطورات في مفهوم الزواج عبر حقب التاريخ ، وإما بالمقارنة بين وجوه من تطورات في مفهوم الزواج عبر حقب التاريخ ، وإما بالمقارنة بين وجوه الإختلاف والتشابه بين الأمم والشعوب .

وكما أن الإسلام يرى الحل المناسب لكل مشكلة انطلاقاً من نظرته الشمولية للكون والحياة فهو يأخذ بالاعتبار كل الاحتمالات ويحدد في نهاية المطاف هدفاً واضحاً يصب في خدمة المثل الأعلى ؛ فالكمال لله وحده ؛ وكل كمال محقق في المواقع المحسوس يبقى خطوة نحو الكمال المطلق ؛ وفي سبيل ذلك يضع الإسلام مقياساً للأعمال والتصرفات ولكيفية التعاطي مع الحياة وشؤونها ، ومنها موضوع الزواج .

هذا هو التعبير القرآني المعجز «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون(١) فقد خلق الله الأزواج من الأنفس ، وجعل في الصلة بين الأزواج سكّناً للنفس وراحة

للجسم واستقرارا للحياة، على قاعدة المودة والرحمة .

وفي سبيل رسم المعالم الأساسية يقول القرآن في موضع آخر: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهنَّ »(٢) فيعالج القرآن هذا المعنى بلمسة حانية تمنح العلاقة الزوجية شفافية ورفقاً ونداوةً وتنايبها عن المعنى الحيواني فاللباس للستر والوقاية وكذا الزواج والصلة بين الزوجين.

والجولة في رحاب الحديث النبوي تستوقفنا عند عدة إشارات هامة منها: أن النبي (ص) يرى ضرورة الإستعداد للنمط الجديد قبل الإقدام عليه «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فيشترط على الرجل القدرة على تأمين المستلزمات الأساسية للحياة الزوجية «السكن» ثم أنه يدعو إلى الزواج خدمة لهدف نبيل. فالزواج ليس هدفاً منقطعاً ومجرداً بل هو إنشاء لعلاقة إنسانية على قاعدة العفاف والحصانة «الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج»

يؤكد ما سلف ذكره أن الرسول (ص) يشترط للزواج الناجح شرطاً غير ما تعارف عليه الناس من توفر للمال أو الحسب أو الجاه ... بل يشترط رباط الدين فيقول : « إذا جاءكم المسلم المؤمن ، الحافظ لدينه ، وقرآنه ، فزوجوه »وبهذا يكون النبي (ص) قد أسس لنوع راقٍ من العلاقات، أن ينظر المرء إلى أخيه بمقدار ما يحمل في قلبه وما يمثله في سلوكه من قيم الإسلام ؛ لا قيم العرق أواللون، أو الطبقة، أو الفئة. وتصبح الكفاءة المطلوبة والمقبولة هي الكفاءة في الدين والإيمان.

هذا هو النبي ( ص ) يعطي القدوة الصالحة للآخرين ؛ فبعد أن زوج ابنته فاطمة ( ع ) من علي ( ع ) جاء يزورهما قائلًا لعلي : ـ كيف وجدت أهلك ؟ فقال علي ( ع ) : ـ نعم العون على طاعة الله .

ثم توجه النبي ( ص ) إلى ابنته : ـ كيف رأيت زوجك ؟

فقالت : \_ خير زوج ؛ إلا أن نساءً من قريش قلن لي : « إنه فقير »

فقال رسول الله (ص): \_ يا بنية ، ما زوجك بفقير . . . إني زوجتك أقدمهم سلماً، وأكثرهم علماً ، وأعظمهم حلماً ، يا بنية نعم الزوج زوجك ، لا تعصي له أمراً . . .

ونمضي في الإستنارة بلقطات مضيئة من كلمات الرسول الأعظم ، نحاول

استجلاء كنهها فنقف مبهورين، ويبقى السؤال مطروحاً: كيف يمكن تناول موضوع الزواج؟ وللاجابة على ذلك يجب أن نقرأ ما بين دفتي هذا الكتاب قراءة متأنية جديدة...

وأخيراً، فقد اعتمدنا في هذا الكتاب، كما في « كتاب الحج والعمرة » «وكتاب الجهاد والسير » ما يلي:

1 ـ المحافظة على تبويب الأحاديث كهاوردت في «فتحالبارىبـشــرحصحيح البخاري ٢ ـ المحافظة على ترقيم الأحاديث أيضاً مع إعطاء كل حديث رقماً جديداً خاصا بهذا الكتاب تسهيلًا للفائدة، فيصبح للحديث رقمان مثال ٥٠٦٣/١

٣ ـ القيام بترقيم الشروح الواردة حول الأحاديث ترقيهاً خاصاً بهذا الكتاب.

والله من وراء القصد أحمد محمد خليفة في ١٩٨٦/٥/٣١

## بِنْ لِللَّهِ النَّهُ وَالرَّحْمَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيدُ لِمُ

## كَ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

كذا للنسفي ، وعن رواية الفريري تأخير البسملة . و « النكاح » في اللغة الضم والتداخل ، وتجوّز من قال إنه الضم . وقال الفراء : النكح بضم ثم سكون اسم الفرج ، ويجوز كسر أوله وكثر استعماله في الوطء ، وسمى به العقد لكونه سببه . قال أبو القاسم الزجاجي : هو حقيقة فيهما . وقال الفارسي : إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد ، وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء . وقال آخرون أصله لزوم شيء لشيء مستعلياً عليه . ويكون في المحسوسات وفي المعاني ، قالوا نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها ونكحت الحصاة أخفاف الإِبل. وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح ، والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل إنه لم يرد في القرآن إلا العقد ، ولا يرد مثل قوله « حتى تنكح زوجاً غيره » لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة ، وإلا فالعقد لا بد منه لأن قوله «حتى تنكح » معناه حتى تتزوج أي يعقد عليها ، ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم الغاية ، بل لا بد بعد العقد من ذوق العسيلة ، كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدة . نعم أفاد أبو الحسين بن فارس ال النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج ، إلا في قوله تعالى « وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح » فإن المراد به الحلم والله أعلم . وفي وجه الشافعية ـ كقول الحنفية ـ أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، وقيل مقول بالإشتراك على كل منها ، وبه جزم الزجاجي ، وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد ، ورجح بعضهم الأول بأن أسهاء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره ، فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعه لما لا يستفظعه ، فدل على أنه في الأصل للعقد ، وهذا يتوقف على تسليم المدعى أنها كلها كنايات . وقد جمع أسهاء النكاح ابن القطاع فزادت على الألف.



## ١ - باب

الترغيب في النكاح(١) لقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طابَ لكم من النساء ﴾ الآية .

المجروعة المحيد المعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفرٍ أخبرنا حميد بن أبي محمد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول «جاء ثلاثة رَهطٍ (٢) إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادة النبي النبي النبي المحروا كأنهم تقالّوها (١٠)، فقالوا: وأين نحن من النبي على ؟ قد غفر الله له (٥) ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر قال أحدُهم: أما أنا فإنما أصلي الليل أبداً (١). وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزِلُ النساء فلا أتزوَّجُ أبداً. فجاء رسولُ الله على فقال: أنتم الذين قلتم (٧) كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له (٨)، لكني (١) أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوجُ النساء، فمن رغِبَ عن سُنتي فليسَ مني «ني».

٧/ ٤٠٦٤ - حكّ ثنا علي سمع حَسَّان بن إبراهيم (١١) عن يونُسَ بن يزيدَ عن الزُّهريِّ قال أخبرني عُروةُ أنه سأل عائشة. عن قولِه تعالى ﴿ وَإِنْ خَفْتُم أَن لا تُقسطوا فِي اليتَامِي فانكِحوا ما طابَ لكم من النساء مَثني وثُلاثَ ورُباعَ فإن خِفْتم أن لا تَعدِلوا فواحدةٌ أو ما مَلكت أيمانُكم ، ذلكَ أدني أن لا تعولوا ﴾ قالت : يا ابن أختي ، اليتيمة تكونُ في حجر وليِّها ، فيرغبُ في مالها وجمالها يُريدُ أن يتزوجها بأدني من سُنة صَداقها ، فَنُهوا أن ينكحوهنَ إلا أن يُقسطوا لهنَّ فيكمِلوا الصداق ، وأمروا بنكاح مَن سِواهنَّ من النساء » .

1 - قوله (باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) زاد الأصيلي وأبو الوقت « الآية » ووجه الإستدلال أنها صيغة أمر تقتضي الطلب ، وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب . وقال القرطبي : لا دلالة فيه ، لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء . ويحتمل أن يكون البخاري انتزع ذلك من الأمر بنكاح الطيب مع ورود النهي عن ترك الطيب ونسبة فاعله إلى الإعتداء في قوله تعالى فلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا > وقد اختلف في النكاح ، فقال الشافعية : ليس عبادة ، ولهذا لو نذره لم ينعقد . وقال الخفية : هو عبادة . والتحقيق أن الصورة التي يستحب فيها النكاح - كما سيأتي بيانه - تستلزم أن يكون حينئذ عبادة ، فمن نفى نظر إليه في حد ذاته ومن أثبت نظر ألى الصورة المخصوصة . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : الأول حديث أنس ، وهو من المتفق عليه لكن من طريقين إلى أنس .

٢ ـ قوله (جاء ثلاثة رهط) كذا في رواية حميد ، وفي رواية ثابت عند مسلم « أن نفراً من أصحاب النبي ﷺ ، ولا منافاة بينهما فالرهط من ثلاثة إلى عشرة ، والنفر من ثلاثة إلى تسعة ، وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه . ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدني « كان علي في أناس عن أرادوا أن يحرموا الشهوات فنزلت الآية في المائدة » ووقع في «أسباب الواحدي » بغير إسناد «أن رسول الله ﷺ ذكر الناس وخوفهم ، فاجتمع عشرة من الصحابة \_ وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن ـ في بيت عثمان بن مظعون ، فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم ، فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون الرهط الثلاثة الذين باشروا السؤال فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة ونسب تارة للجميع لاشتراكهم في طلبه ، ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه « قدم المدينة ، فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله ، ويجاهد الروم حتى يموت ، فلقى ناساً بالمدينة فنهوه عن ذلك ، وأخبروه أن رهطاً ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله ﷺ فنهاهم ، فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها » يعني بسبب ذلك ، لكن في عد عبد الله بن عمرو معهم نظر ، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يهاجر عبد الله فيها أحسب .

٣ - قوله ( يسألون عن عبادة النبي ﷺ ) في رواية مسلم عن علقمة « في السر » .

٤ - قوله (كأنهم تقالوها) بتشديد اللام المضمومة أي استقلوها ، وأصل تقالوها تقاللوها أي رأى كل منهم أنها قليلة .

كتاب النكاح

.......

٥ - قوله (فقالوا وأين نحن من النبي على ؟ قد غفر الله له) في رواية الحموي والكشمهيني «قد غفر له » بضم أوله . والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصل ، بخلاف من حصل له ، لكن قد بين النبي على أن ذلك ليس بلازم ، فأشار إلى هذا بأنه أشدهم خشية وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية ، وأشار في حديث عائشة والمغيرة - كما تقدم في صلاة الليل - إلى معنى آخر بقوله «أفلا أكون عبداً شكوراً » .

7 ـ قوله (فقال أحدهم أما أنا فانما أصلي الليل أبداً) هو قيد لليل لا لأصلي ، وقوله «فلا أتزوج أبداً » أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأييد ولم يؤكد الصيام لأنه لا بد له من فطر الليالي وكذا أيام العيد ، ووقع في رواية مسلم «فقال بعضهم لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم لا آكل اللحم ، وقال بعضهم لا أنام على الفراش ، وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين . لأن ترك أكل اللحم أخص من مداومة الصيام ، وإستغراق الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على الفراش . ويمكن التوفيق بضروب من التجوز .

٧- قوله (فجاء إليهم رسول الله على فقال: أنتم الذين قلتم) في رواية مسلم فبلغ ذلك النبي على فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا ؟ ويجمع بأنه منع من ذلك عموماً جهراً مع عدم تعيينهم وخصوصاً فيها بينه وبينهم رفقاً بهم وستراً لهم ، وقوله (أما والله) بتخفيف الميم حرف تنبيه بخلاف قوله في أول الخبر أما أنا فإنها بتشديد الميم للتقسيم .

٨ - قوله ( إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ) فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره ، فاعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه ، وقد أرشد إلى ذلك في قوله في الحديث الآخر « المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى ، وتقدم في كتاب العلم شيء منه .

9 ـ قوله (لكني) استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق أي أنا وأنتم بالنسبة إلى العبودية سواء ، لكن أنا أعمل كذا .

المراد بالسنة الطريق لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد عابهم ما وفوه بما التزموه، وطريقة النبي على الخنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على النيار وقوله فليس الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وقوله فليس

مني إن كانت الرغبة بضرب من التأويل بعذر صاحبه فيه فمعنى « فليس مني » أي على طريقتي ولا " يلزم أن يخرج عن الملة وإن كان إعراضاً وتنظما يفضى إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس مني ليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر . وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه ، وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسى بأفعالهم وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء ، وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن من الرياء لم يكن ذلك ممنوعاً . وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند الغاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين ، وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والإستحباب . وقال الطبري: فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل. قال عياض هذا مما اختلف فيه السلف فمنهم من نحا إلى ما قاله الطبري ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالى أذهبتم طيباتكم الدنيا . قال والحق أن هذه الآية في الكفار وقد أخذ النبي على الأمرين . قلت : لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة على إحدى الصفتين ، والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضى إلى الترفه والبطر ولا يأمن من الوقوع في الشبهات لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحياناً فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع في المحظور كما أن منع تناول ذلك أحياناً يفضي إلى التنطع المنهي عنه ويرد عليه صريح قوله تعالى ﴿قُلُّ مَن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الإقتصار على الفرائض مثلًا وترك التنفل يفضى إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخير الأمور الوسط، وفي قوله إني لأخشاكم الله مع ما انضم إليه إشارة إلى ذلك ، وفيه أيضاً إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدراً من مجرد العبادة البدنية ، والله أعلم . الحديث الثاني .

11- قوله (حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم) لم أر علياً هذا منسوباً في شيء من الروايات ، ولا نبه عليه أبو علي الغاني ولا نسبه أبو نعيم كعادته ، لكن جزم المزي تبعاً لأبي مسعود بأنه علي بن المديني ، وكأن الحامل على ذلك شهرة علي بن المديني في شيوخ البخاري فإذا أطلق اسمه كان الحمل عليه أولى من غيره . وإلا فقد روي عن حسان - ممن يسمى علياً على ابن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضاً ، وكان حسان المذكور قاضي كرمان ، ووثقه ابن معين وغيره ، ولكن له مراد ، قال ابن عدي : هو من أهل الصدق إلا أنه ربما غلط . قلت : ولم أر له في البخاري شيئاً انفرد به ، وقد أدركه بالسن إلا أنه لم يلقه لأنه مات سنة ست ومائين قبل أن يرتحل البخاري ، وقد تقدم شرح الحديث المذكور فيه مستوفى في تفسير سورة النساء .

#### ۲ ـ باب

قول النبي ﷺ « من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغضُّ للبَصر وأحصنُ للفرج »(١٢) وهل يَتزوج من لا أرَبَ له في النكاح ؟(١٣)

٣/ ٥٠٠٥ حك ثنا عمر بن حفص حدثنا أي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم (١٥) عن علقمة قال: «كنتُ مع عبد الله ، فلقيه عثمان بخي (١٥) فقال: يا أبا عبد المرحمن إنَّ لي إليك حاجة فخليا (١٦) ، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزَوِّجك بِكراً تُذكرُك ما كنتَ تَعهَد ؟(١٧) فلما رأى عبدُ الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليّ فقال: يا علقمة ، فانتهيت إليه وهو يقول: أمّا لئن قلتَ ذلكَ لقد (١٨) قال لنا النبيُّ عني : يا معشر الشباب (١٩) من استطاع منكم الباءة (٢٠) فليتزوج (٢١) ؟ ومن لم يستَطِع فعليه بالصوم (٢٧) فإنه له وِجاءً ».

17 - قوله (باب قول النبي على من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) وقع في رواية السرخسي « لأنه ، والأول أولى لأنه بقية لفظ الحديث ، وإن كان تصرف فيه فاختصر منه لفظ « منكم » وكأنه أشار إلى أن الشفاعي لا يخص ، وهو كذلك اتفاقاً ، وإنما الخلاب هل يعم نصاً أو استنباطاً ؟ ثم رأيته في الصيام أخرجه من وجه آخر عن الأعمش بلفظ « من استطاع الباءة ، كما ترجم به ليس فيه « منكم » .

17 - قوله (وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح) كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن مسعود وعثمان ، فعرض عليه عثمان فأجابه بالحديث ، فاحتمل أن يكون لا ارب فيه له فلم يوافقه ، واحتمل أن يكون وافقه إن لم ينقل ذلك ، ولعله رمز إلى ما بين العلماء فيمن لا يتوق إلى النكاح هل يندب إليه أم لا ؟ وسأذكر ذلك بعد .

11 - قوله (حدثني إبراهيم) هو النخعي ، وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد ، وهي ترجمة الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود ، وللأعمش في هذا الحديث إسناد آخر ذكره المصنف في الباب الذي يليه بإسناده بعينه إلى الأعمش .

قوله (كنت مع عبد الله ) يعني ابن مسعود .

10 ـ قوله ( فلقيه عثمان بمني ) كذا وقع في أكثر الروايات ، وفي رواية زيد بن أبي

أنيسة عن الأعمش عند ابن حبان « بالمدينة « وهي شاذة .

17 - قوله (فقال: يا أبا عبد الرحمن) هي كنية ابن مسعود، وظن ابن المنير أن المخاطب بذلك ابن عمر لأنها كنيته المشهورة. وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من «شرح ابن بطال » عقب الترجمة «فيه ابن عمر، لقيه عثمان بمنى ، وقص الحديث. فكتب ابن المنير في حاشيته: هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب ، لأنه كان في زمن عثمان شاباً ، كذا قال ، ولا مدخل لابن عمر في هذه القصة أصلاً ، بل القصة والحديث لابن مسعود ، مع أن دعوى أن ابن عمر كان شاباً إذ ذاك فيه نظر لما سأبينه قريباً ، فإنه كان إذ ذاك جاوز الثلاثين . وقوله (فخليا) كذا للأكثر ، وفي رواية الأصيلي «فخلوا» قال ابن التين : وهي الصواب ، لأنه واوي يعني من الخلوة مثل «دعوا» قال الله تعالى ﴿ فلما أثقلت دعوا الله ﴾ انتهى . ووقع في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم «إذ لقيه عثمان فقال : هلم يا أبا عبد الرحمن ، فاستخلاه » .

10 - قوله ( فقال عثمان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكراً تذكرك ما كنت تعهد ) لعل عثمان رأى به قشفاً ورثاثة هيئة فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفهه ، ووقع في رواية ابي معاوية عند أحمد ومسلم ، ولعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك ، وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم ، لعلك يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد » وفي رواية زيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان «لعلها أن تذكرك ما فاتك » ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط ، بخلاف عكسها فبالعكس .

10 - قوله (فلها رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي ، فقال : يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول : أما لئن قلت ذلك لقد ) هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر التزويج كانت قبل استدعائه لعلقمة . ووقع في رواية جرير عند مسلم وزيد بن أبي أنيسة عند ابن حبان بالعكس ، ولفظ جرير بعد قوله فاستخلاه «فلها رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال لي : تعال يا علقمة ، قال فجئت ، فقال له عثمان : ألا نزوجك » وفي رواية زيد «فلقي عثمان ، فأخذ بيده فقاما ، وتنحيت عنها ، فلها رأى عبد الله أن ليست له حاجة يسرها قال : ادن يا علقمة ، فانتهيت إليه وهو يقول : ألا نزوجك » ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد على ابن مسعود ما كان قال له بعد أن استدعى علقمة ، لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة بما كانا فيه .

١٩ \_ قوله ( لقد قال لنا النبي على يا معشر الشباب ) في رواية زيد « لقد كنا مع رسول

كتاب النكاح

......

الله على فقال لنا » وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد في الباب الذي يليه « دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله ، فقال عبد الله : كنا مع النبي على شباباً لا نجد شيئاً ، فقال لنا : يا معشر الشباب » وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم في هذه الطريق « قال عبد الرحمن وأنا يومئذ شاب ، فحدث بحديث رأيت أنه حدث به من أجلي » وفي رواية وكيع عن الأعمش « وأنا أحدث القوم » وقوله ( يا معشر الشباب ) المعشر جماعة يشملهم وصف ما ، والشباب جمع شاب ويجمع أيضاً على شببة وشبان بضم أوله والتثقيل ، وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره ، وأصله الحركة والنشاط ، وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين ، هكذا أطلق الشافعية . وقال القرطبي في « المفهم » يقال له حدث إلى ستة عشر سنة ، ثم شاب إلى إثنتين وثلاثين ثم كهل ، وكذا ذكر الزنحشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين ، وقال ابن شاس المالكي في « الجواهر » إلى أربعين ، وقال النووي : الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين سمي « وكهل إلى أن يجاوز الأربعين ، ثم هو شيخ . وقال الروياني وطائفة : من جاوز الثلاثين سمي شيخاً ، زاد ابن قتيبة : إلى أن يبلغ الخمسين ، وقال أبو إسحاق الأسفرايني عن الأصحاب : شيخاً ، زاد ابن قتيبة : إلى أن يبلغ الخمسين ، وقال أبو إسحاق الأسفرايني عن الأصحاب : المرجع في ذلك إلى اللغة ، وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة .

 ٢٠ ـ قوله ( من استطاع منكم الباءة ) خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ . وإن كان المعنى معتبراً إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضاً . وقوله ( الباءة ) بالهمز وتاء تأنيث ممدود . وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد ، وقد يهمز ويمد بلا هاء ، ويقال لها أيضاً الباهة كالأول ولكن بهاء بدل الهمزة ، وقيل بالمد القدرة على مؤن النكاح وبالقصر الوطء، قال الخطابي: المراد بالباءة النكاح، وأصله الموضع الذي يتبوَّأه ويأوي إليه ، وقال المازري : اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة ، لأن من شأن من يتزوج المرأة أن يبوِّئها منزلا . وقال النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد : أصحها أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع ، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه \_وهي مؤن النكاح \_ فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطع الوجاء ، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مُظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً . والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح ، سميت ما يلازمها ، وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته . والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله « ومن لم يستطع فعليه بالصوم » قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة ، فوجب تأويل الباءة على المؤن . وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكور انتهى . والتعليل المذكور للمازري وأجاب عنه عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الإستطاعتان ، فيكون المراد بقوله « من استطاع الباءة » أي بلغ الجماع

وقدر عليه فليتزوج . ويكون قوله « ومن لم يستطع » أي من لم يقدر على التزويج . قلت : وتهيأ له هذا الحذف المفعول في المنفي، فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة أو من لم يستطع التزويج، وقد وقع كل منهم صريحاً، فعند الترمذي في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثوري عن الأعمش ، ومن لم يستطع منكم الباءة ، وعند الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق أبي عوانة عن الأعمش ومن استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج ، ويؤيده ما وقع في رواية للنسائي من طريق أبي معشر عن إبراهيم النَّخعي « من كان ذا طول فلينكح » ومثله لابن ماجة من حديث عائشة ، وللبزار من حديث أنس . وأما تعليل المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأخرى التي في الباب الذي يليه بلفظ «كنا مع النبي ﷺ شباباً لا نجد شيئاً » فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع، ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج، والجواب عما استشكله المازري أنه يجوز أن يرشد من لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عنة مثلًا إلى ما يهيء له استمرار تلك الحالة ، لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة الداعية إلى الجماع فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمر كسرها ، فلهذا أرشد إلى ما يستمر به الكسر المذكور ، فيكون قسم الشباب إلى قسمين ، قسم يتوقون إليه ولهم إقتدار عليه فندبهم إلى التزويج دفعاً للمحذور ، بخلاف الآخرين فندبهم إلى أمر تستمر به حالتهم ، لأن ذلك أرفق بهم للعلة التي ذكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئًا ، ويستفاد منه أن الذي لا يجد أهبة النكاح وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعاً للمحذور .

71 - قوله (فليتزوج) زاد في كتاب الصيام من طريق أبي حمزة عن الأعمش هنا «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » وكذا ثبتت هذه الزيادة عند جميع من أخرج الحديث المذكور من طريق الأعمش بهذا الإسناد ، وكذا ثبت بإسناده الآخر في الباب الذي يليه ، يغلب على ظني أن حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ شيخ البخاري . وإنما آثر البخاري روايته على رواية غيره لوقوع التصريح فيها من الأعمش بالتحديث ، فاغتفر له اختصار المتن لهذه المصلحة . وقوله «أغض » أي أشد غضاً «وأحصن » أي أشد إحصاناً له ومنعاً من الوقوع في الفاحشة . وأما الطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر رفعه «إذا أحدكم عجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها ؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه » فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن تكون أفعل على بابها ، فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج ، وفي معارضتها الشهوية الداعية ، وبعد حصول التزويج يضعف هذا العارض فيكون أغض وأحصن نما لم يكن ، لأن وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر من وقوعه مع وجود الداعي . ويحتمل أن يكون أفعل فيه لغير المبالغة بل إخبار عن الواقع فقط .

٢٢ - قوله (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) في رواية مغيرة عن إبراهيم عند الطبراني «ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم» قال المازري: فيه إغراء بالغائب ومن أصول النحويين أن لا

يغرى بالغائب، وقد جاء شاذاً قول بعضهم «عليه رجلًا» ليس على جهة الإغراء وتعقبه عياض بأن هذا الكلام . موجود لابن قتيبة والزجاجي ، ولكن فيه غلط من أوجه : أما أولًا فمن التعبير بقوله لا «ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم» قال المازري: فيه إغراء بالغائب ومن أصول النحويين أن لا يغرى بالغائب ، وقد جاء شاذاً قول بعضهم «عليه رجلًا» ليس على جهة الإغراء وتعقبه عياض بأن هذا الكلام. موجود لابن قتيبة والزجاجي، ولكن فيه غلط من أوجه: أما أولًا فمن التعبير بقوله لا إغراء بالغائب ، والصواب فيه إغراء الغائب ، فأما الإغراء بالغائب فجائز ، ونص سيبيوه أنه لا يجوز دونه زيداً ولا يجوز عليه زيداً عند إرادة غير المخاطب ، وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال ، بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد . وأما ثانياً فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء وإن كانت صورته ، ألم يرد القائل تبليغ الغائب وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب ، ومثله قولهم : إليك عنى ، أي اجعل شغلك بنفسك . ولم يرد أن يغريه به وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني . وأما ثالثاً فليس في الحديث إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولاً بقوله « من استطاع منكم » فالهاء في قوله « فعليه » ليست للغائب وإنما هي للحاضر للمبهم، إذ لا يصح خطابه بالكاف، ونظير هذا قوله «كتب عليكم القصاص في القتلي \_ إلى أن قال \_ فمن عفي له عن أخيه شيء » ومثله لو قلت لإثنين من قام منكم فله درهم فالهاء للمبهم من المخاطبين لا الغائب له ملخصاً . وقد استحسنه القرطبي » وهو حسن بالغ، وقد تفطن له الطيبي فقال: قال أبو عبيد قوله فعليه بالصوم إغراء غائب، ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد تقول عليك زيداً ولا تقول عليه زيداً إلا في هذا الحديث ، قال : وجوابه أنه لما كان الضمير الغائب راجعاً إلى لفظة « من » وهي عبارة عن المخاطبين في قوله « يا معشر الشباب » وبيان لقوله « منكم » جاز قوله « عليه » لأنه بمنزلة الخطاب . وقد أجاب بعضهم بأن إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظ، وجواب عياض باعتبار المعني ، وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظ. كذا قال ، والحق مع عياض ، فإن الألفاظ توابع للمعاني ، ولا معنى لاعتبار اللفظ مجرداً هنا . وقوله ( بالصوم ) عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعى طغيان الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم إذ ما جاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة . وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة . قوله (فإنه) أي الصوم . قوله (له وجاء) بكسر الواو والمد ، أصله الغمز ، ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعاً له ، ووجأه بالسيف إذا طعنه به ، ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضهها . ووقع في رواية ابن حبان المذكورة « فإنه له وجاء وهو الاخصاء » وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة هذه ، وتفسير الوجاء بالاخصاء فيه نظر . فإن الوجاء رض الأنثين والاخصاء سلهما ، وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة . وقال أبو عبيد قال بعضهم وجا بفتح الواو مقصور ، والأول أكثر . وقال أبو زيد لا يقال وجاء إلا فيها لم يبرأ وكان قريب العهد بذلك .

واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه . وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه . وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : الأول التائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه ، فهذا يندب له النكاح عند الجميع ، وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب وبذلك قال أبو عوانة الاسفرايني من الشافعية وصرح به في صحيحه، ونقله المصيصي في « شرح مختصر الجويني » وجهاً ، وهو قول داود وأتباعه . ورد عليهم عياض ومن تبعه بوجهين : أحدهما أن الآية التي احتجوا بها خيرت بين النكاح والتسري ـ يعني قوله تعالى ﴿فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾ قالوا والتسري ليس واجباً اتفاقاً فيكون التزويج غير واجب إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب ، وهذا الرد متعقب ، فإن الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسري ، فإذا لم يندفع تعين التزويج ، وقد صرح بذلك ابن حزم فقال : وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما ، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم ، وهو قول جماعة من السلف . الوجه الثاني أن الواجب عندهم العقد لا الوطء ، والعقد بمجرده لا يدفع مشقة التوقان قال : فها ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث ، وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه ، كذا قال ، وقد صرح أكثر المخالفين بوجوب الوطء فاندفع الإيراد . وقال ابن بطال : احتج من لم يوجبه بقوله ﷺ « ومن لم يستطع فعليه بالصوم » قال : فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله . وتعقب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الإستطاعه ولا استحالة أن يقول القائل أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا. والمشهور عن أحمد أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذا خشي العنت، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة . وقال المازري : الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب ، وقد يجب عندنا في حتى من لا ينكف عن الزنا إلا به . وقال القرطبي : المستطيع الذي يخاف الضور على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه . ونبه ابن الرامة على صورة يجب فيها ، وهي ما إذا نذره حيث كان مستحباً . وقال ابن دقيق العيد : قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة ، وجعل الوجوب فيها إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسري ـ وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم وهو المازري قال : فالوجوب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به كما تقدم . قال والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه . والكراهة في حق مثل هذا حيث لا أضرار بالزوجة ، فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة عن عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة ، وقيل الكراهة فيها إذا كان ذلك في حال العزوية أجمع منه في حال التزويج . والإستحباب فيها إذا حصل به معنى مقصوداً من كثر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك . والاباحة فيها انتفت الدواعي والموانع . ومنهم من استمر بدعوى الإستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب فيه ، كتاب النكاح

••••••

قال عياض : هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة ، لقوله ﷺ « فإني مكاثر بكم » ولظواهر الحض على النكاح والأمر به ، وكذا في حق من له رغبة في نوع من الإستمتاع بالنساء غير الوطء ، فأما من لا ينسل ولا أرب له في النساء ولا في الإستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت . وقد يقال : إنه مندوب أيضاً لعموم قوله « لا رهبانية في الإسلام». وقال الغزالي في الاحياء: من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنه آفاته فالمستحب في حقه التزويج ، ومن لا فالترك له أفضل ، ومن تعارض الأمر في حقه فليجتهد ويعمل بالراجح . قلت : الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة ، فأما حديث « فإني مكاثر بكم » فصح من حديث أنس بلفظ « تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم يوم القيامة » أخرجه ابن حبان ، وذكره الشافعي بلاغاً عن ابن عمر بلفظ « تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم » والبيهقي من حديث أبي أمامة «تزوجوا ، فإني مكاثر بكم الأمم ، ولا تكونوا كرهبانية النصارى » وورود « فإني مكاثر بكم » أيضاً من حديث الصنابجي وابن الأعسر ومعقل بن يسار وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان وعائشة وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وغيرهم ، وأما حديث « لا رهبانية في الإسلام » فلم أره بهذا اللفظ ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني « إن الله فد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » وعن ابن عباس رفعه « لا صرورة في الإسلام » أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ، وفي الباب حديث النهي عن التبتل وسيأتي في باب مفرد ، وحديث « من كان موسراً فلم ينكح فليس منا » أخرجه الدارمي والبيهقي من حديث ابن أبي نجيح وجزم بأنه مرسل ، وقد أورده البغوي في « معجم الصحابة » وحديث طاوس « قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد : إنما يمنعك من التزويج عجز أو فجور ، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره ، وقد تقدم في الباب الأول الإشارة إلى حديث عائشة « النكاح سنتي ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » وأخرج الحاكم من حديث أنس رفعه « من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثانى » وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن ما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلًا ، لكن في حق من يتأتى منه النسل كها تقدم ، والله أعلم . وفي الحديث أيضاً إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم . لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه ، واستبدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية ، وحكاه البغوي في « شرح السنة » ، وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه ، وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاه فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلًا ، واستدل به الخطابي أيضاً على أن المقصود من النكاح الوطء ولهذا شرع الخيار في العنة . وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير

## ۳ \_ باب

#### من لم يستطع الباءة فَلْيَصُم (٢٣)

الأعمشُ قال حدَّثني عُمارةُ عن عبدِ الرحْن بن يزيد قال « دخلتُ مع علقمةَ والأَسْوَدِ الأعمشُ قال حدَّثني عُمارةُ عن عبدِ الرحْن بن يزيد قال « دخلتُ مع علقمةَ والأَسْوَدِ على عبدِ الله ، فقال عبدُ الله : كنا مع النبيَّ عَلَيْ شباباً لا نجدُ شيئاً ، فقال لنا رسولُ الله عَلَيْ : يا معشرَ الشباب ، مَن استطاع الباءَةَ فليتزوج ، فإنه أغضُّ لِلْبَصَر وأحصنُ للفرج ، ومَن لم يَستطع فعليه بالصَّوم ، فإنه له وجاء » .

# ٤ - باب کَثْرُة النِّساء (۲٤)

٥٠٦٧/٥ حدّ ثنا ابراهيمُ بن موسى أخبرنا هشامُ بن يوسُفَ أنَّ ابن جُرَيج أخبَرَهم قال أخبرني عطاءٌ قال «حضرنا مع ابن عباس جِنازة ميمونة بسرِفَ (٢٠) ، أخبَرَهم قال أخبرني عطاءٌ قال «حضرنا مع أبن عباس عباس علام تُزعْزعُوها(٢٧) فلا تُزعْزعُوها(٢٧)

المستطاع ، ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع بل هي دائرة معها ، واستنبط القرافي من قوله « فإنه له وجاء » أن التشريك في العبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء ، لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه ، ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم . فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع . وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده . واستدل به بعض المالكية على تحريم الإستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة ، فلو كان الإستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل . وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل . وقد أباح الإستمناء طائفة من العلماء ، وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة ، وفي قول عثمان لابن مسعود « ألا تزوجك شابة » استحباب نكاح الشابة ولا سيها إن كانت بكراً ، وسيأتي بسط القول فيه بعد أبواب .

٢٣ - قوله (باب من لم يستطع الباءة فليصم) أورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الباب قبله ، وهذا اللفظ ورد في رواية الثوري عن الأعمش في حديث الباب ، فعند الترمذي عنه بلفظ « فمن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم » وعند النسائي عنه بلفظ « ومن لا فليصم » وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله .

ولا تُزلْزلوها وارفُقوا(٢٨) ، فإنه كان عندَ النبيِّ ﷺ تسعُ (٢٩) كان يَقسِم لِثَمانٍ ولاَ يَقسِم لِثَمانٍ ولاَ يَقسِمُ لواحِدَة »(٣٠) .

٥٠٦٨/٦ حدّ ثنا مُسدَّدٌ حدَّ ثنا يَزيد بن زُريع حدَّ ثنا سعيدُ عن قَتَادة عن أنس رضي الله عنه « أن النبيَّ عَنِي كان يطوف عَلَى نسائِه في ليلة واحدة ، وله تِسعُ نِسوَةٍ . وقال لي خليفة حدَّ ثنا يزيدُ بن زُريع حدثنا سعيدٌ عن قتادةَ أنَّ أنساً حدثهم عن النبي عَنِي » .

٧/ ٥٠ ، حكَّ ثَنَا عليّ بن الحكم الأنصاري (٣١) حدِّ ثنا أبو عَوَانة عن رَقَبة عن طلحة اليَاميّ عن سعيد بن جُبير قال (قال لي ابن عبَّاس: هل تزَوَّجت؟ قلت: لا(٣٢). قال: فتزَوَّجْ ، فإنَّ خيرَ هذه الأمَّة أكثرُها نساء (٣٣).

٢٤ - قوله (باب كثرة النساء) يعني لمن قدر على العدل بينهن ، ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول حديث عطاء قال : حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة » زاد مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج « زوج النبي ﷺ » .

٢٥ \_ قوله (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء : مكان معروف بظاهر مكة ، تقدم بيانه في الحج . وأخرج ابن سعد باسناد صحيح عن يزيد بن الأصم قال «دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى فيها رسول الله ﷺ » ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال «صلى عليها ابن عباس ، ونزل في قبرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » . قلت : وهي خالة أبيه « وعبيد الله الحولاني » . قلت : وهي خالته كما هي خالة ابن عباس .

٢٦ ـ قوله ( فإذا رفعتم نعشها ) بعين مهملة وشين معجمة : السرير الذي يوضع عليه الميت .

٢٧ ـ قوله ( فلا تزعزعوها ) بزاءين معجمتين وعينين مهملتين ، والزعزعة تحريك الشيء الذي يرفع . وقوله « ولا تزلزلوها » الزلزلة الإضطراب .

٢٨ \_ قوله ( وارفقوا ) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل ، ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كها كانت في حياته ، وفيه حديث « كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً » أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان .

79 \_ قوله ( فإنه كان عند النبي ﷺ تسع نسوة ) أي عند موته وعن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة هذا ترتيب تزويجه إياهن رضي الله عنهن ، ومات وهن في عصمته . واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية ، وهل ماتت قبله أو لا ؟ .

٣٠ ـ قوله (كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة) زاد مسلم في روايته «قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حي بن أحطب " قال عياض قال الطحاوي: هذا وهم وصوابه سودة كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة . وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء كذا قال ، قال عياض : قد ذكروا في قوله تعالى ﴿ترجى من تشاء منهن﴾ أنه آوى عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة فكان يستوفي لهن القسم ، وأرجأ سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاء ، قال : فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيث آوى الجميع فكان يقسم لنسائه ، لكن في الأسانيد الثلاثة الواقدي وليس بحجة . وقد تعصب مغلطاي للواقدي فنقل كلام من قواه ووثقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه وهم أكثر عدداً وأشد إتقاناً وأقوى معرفة به من الأولين ، ومن جملة ما قواه به أن الشافعي روى عنه ، وقد أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذبه ، ولا يقال فكيف روى عنه لأنا نقول : رواية العدل ليست بمجردها توثيقاً ، فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعفى وثبت عنه أنه قال : ما رأيت أكذب منه ، فيترجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة كيا قاله الطحاوي ، لحديث عائشة « ان سودة وهبت يومها لعائشة ، وكان النبي ﷺ يقْسم لعائشة يومها ويوم سودة ، وسيأتي في باب مفرد وهو قبل كتاب الطلاق بأربعة وعشرين باباً ويأتى بسط القصة هناك إن شاء الله تعالى ، لكن يحتمل أن يقال لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لها ، بل كان يقسم لها لكن يبيت عند عائشة لما وقع من تلك الهبة . نعم يجوز نفي القسم عنها مجازاً ، والراجح عندي ما ثبت في الصحيح . ولعل البخاري حذف هذه الزيادة عمداً . وقد وقع عند مسلم أيضاً فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال عطاء : كانت آخرهن موتاً ماتت بالمدينة . كذا قال ، فأما كونها آخرهن موتاً فقد وافق عليه ابن سعد وغيره قالوا : وكانت وفاتها سنة إحدى وستين ، وخالفهم آخرون فقالوا: ماتت سنة ست وخمسين ، ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بمن على وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ، وقيل بل ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، والأول أرجح، ويحتمل أن تكونا ماتنا في سنة واحدة لكن تأخرت ميمونة. وقد قيل إنها ماتت سنة ثلاث وستين وقيل، سنة ست وستين، وعلى هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك. وأما قوله: وماتت بالمدينة، فقد تكلم عليه عياض فقال: ظاهره أنه أراد ميمونة، وكيف يلتئم مع قوله في أول الحديث إنها ماتت بسرف، وسرف من مكة بلا خلاف، فيكون قوله بالمدينة وهما. قلت: ......

يحتمل أن يريد بالمدينة البلد وهي مكة . والذي في أول الحديث أنهم حضروا جنازتها بسرف ، ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسرف فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكة وأوصت أن تدفن بالمكان الذي دخل بها رسول الله على فيه فنفذ ابن عباس وصيتها ، ويؤيد ذلك أن ابن سعد لما ذكر حديث ابن جريج هذا قال بعده : وقال غير ابن جريج في هذا الحديث توفيت بمكة فحملها ابن عباس حتى دفنها بسرف . الحديث الثاني حديث أنس : « ان النبي على كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد وله تسع نسوة » وتقدم شرحه في كتاب الغسل ، وهو ظاهر فيها ترجم له ، وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه على الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن ، واختلفوا أهل للزيادة انتهاء أو لا ، قصد به بيان تصريح قتادة بتحديث أنس له بذلك . الحديث الثالث .

٣١ ـ قوله (حدثنا علي بن الحكم الأنصاري) هو المروزي ، مات سنة ست وعشرين . وقوله (عن رقبة) بفتح القاف والموحدة هو ابن مصقلة بصاد مهملة ساكنة ثم قاف ويقال بالسين المهملة بدل الصاد ، وطلحة هو بن مصرف اليامي بتحتانية مخففاً .

٣٣ - قوله (قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا) زاد فيه أحمد بن منيع في مسنده من طريق أخرى عن سعيد بن جبير «قال لي ابن عباس وذلك قبل أن يخرج وجهي ـ أي قبل أن يلتحي ـ هل تزوجت؟ قلت لا ، وما أريد ذلك يومي هذا » وفي رواية سعيد بن منصور من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير «قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت ما ذاك في الحديث .

٣٣ ـ قوله ( فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ) قيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمان عليه السلام ، فإنه كان أكثر نساء كها تقدم في ترجمته ، وكذلك أبوه داود ، ووقع عند الطبراني من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء » قيل المعنى خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره بمن يتساوى معه فيها عدا ذلك من الفضائل . والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي ، وبالأمة أخصاء أصحابه ، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح ، إذ لو كان راجحاً ما آثر النبي غيره ، وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال ، ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالباً ، وإن وجد كان يؤثر بأكثره ، ويصوم كثيراً ويواصل ، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ، ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن ، وقوة البدن كها تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به استعمال المقويات من مأكول ومشروب ، وهي عنده نادرة أو معدومة . ووقع في « الشفاء » أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية ، إلى أن قال : ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه ، بل زاده ذلك عبادة النكاح لدلالته على الرجولية ، إلى أن قال : ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه ، بل زاده ذلك عبادة

## ه ـ باب

## من هاجَر أو عمل خيراً لِتزْوِيجِ امْرأةٍ فلهُ ما نَوى(٣٤)

لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن فلا يتطلعن إلى غيره ، بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشرى إلى التزويج ، وذلك هو الوصف اللائق بهن . والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها . أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عندما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك . ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك . رابعها للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ . خامسها لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه . سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال ، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله . سابعها الإطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة ، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه ، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها ، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه ، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن . ثامنها ما تقدم مبسوطاً من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال ، وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم ، وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه على السعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب « الشفاء » من تحصينهن والقيام بحقوقهن ، والله أعلم . ووقع عند أحمد بن منيع من الزيادة في آخره « أما أنه يستخرج من صلبك من كان مستودعاً ». وفي الحديث الحض على التزويج وترك الرهبانية .

٣٤ - قوله (باب من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى) ذكر فيه حديث عمر بلفظ «العمل بالنية ، وإنما لامرىء ما نوى» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول الكتاب، وما ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث، ومن عمل الخير مستنبط لأن

#### ۲ \_ باب

تزْويج المُعْسر الذي معهُ القرآنُ والإِسلام . فيه سَهلُ بن سعد عن النبيِّ عَلَيْ (٣٥) .

عمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل قال حدّثني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نَغْزو مع النبيَّ عَلَيْهُ ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصِي ؟ فنهانا عن ذلك ».

الهجرة من جملة أعمال الخير، فكما عمم في الخير، هجرة أو حجا مثلاً أو فهجرته إلى ما هاجر إليه » فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير، هجرة أو حجا مثلاً أو صلاة أو صدقة ، وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبراني مسندة والآجري في كتاب الشريعة بغير اسناد ، ويدخل في قوله « أو عمل خيراً » ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزويج بأبي طلحة حتى يسلم ، وهو في الحديث الذي أخرجه النسائي بسند صحيح عن أنس قال «خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ، ووجه ولا يحل لي أن أتزوجك ، فإن تسلم فذاك مهري ، فأسلم فكان ذلك مهرها » الحديث . ووجه دخوله أن أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعها من ذلك كفره ، فتوصلت إلى بلوغ غرضها ببذل نفسها فظفرت بالخيرين ، وقد استشكله بعضهم بأن تحريم المسلمات على الكفار إنما وقع في زمن الحديبية وهو بعد قصة تزوج أبي طلحة بأم سليم بمدة ، ويمكن الجواب بأن ابتداء تزوج الكافر بالمسلمة كان سابقاً على الآية ، والذي دلت عليه الآية الإستمرار ، فلذلك وقع التفريق بعد أن لم يكن ، ولا يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافر ، والله أعلم .

وم. قوله (باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي على حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها. وما ترجم به مأخوذ من قوله «التمس ولو خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاً ومع ذلك زوجه، قال الكرماني: لم يسبق حدث سهل هنا لأنه ساقه قبل وبعد اكتفاء بذكره، أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة. والثاني بعيد جداً فلم أجد من قال إن البخاري يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم به مشايخه، بل الذي صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه لهذا الإحتمال، وقد لهج الكرماني به في مواضع وليس بشيء. ثم ذكر طرفاً من حديث ابن مسعود «كنا نغزو وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك، وقد تلطف لمصنف في استنباطه الحكم كأنه يقول: لما نهاهم عن الإختصاء مع احتياجهم إلى النساء وهم مع ذلك لا شيء لهم كما صرح له في نفس هذا الخبر كما سيأي تاماً بعد باب واحد وكان كل منهم لا بد

### ٧ \_ باب

قول الرجل لأخيه: انظر أيّ زَوْجَتيَّ شِئت حتى أنزِلَ لكَ عنها (٣٦) رواه عبد الرحمن بن عوف (٣٧)

مد ۱۰ / ۱۷۲ مـ حد ثنا عمد بن كثير عن سفيانَ عن مُحيدِ الطويل قال سمعت أنسَ بن مالك قال «قدِم عبدُ الرحمنِ بن عوف وآخى النبي بينَه وبين سعد بن الربيع الأنصاري ، وعند الأنصاري امرأتان ، فعَرض عليهِ أن يُناصِفَه أهله وماله . فقال : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلُّوني على السُّوق ، فأى السوق فَرَبحَ شيئاً من أفِط وشيئاً من سَمْن ، فرآه النبيُّ على بعدَ أيام وعليه وَضَرٌ من صُفْرَةٍ ، فقال : مَهْيَم يا عبدَ الرحمن ؟ فقال : تزوجتُ انصاريةً . قال فها سُفْتَ ؟ قال : وزْنَ نَواةٍ من خَمْب من خُمْ ولُو بشاة » .

وأن يكون حفظ شيئاً من القرآن ، فتعين التزويج بما معهم من القرآن ، فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص ، ومن حديث ابن مسعود بالإستدلال . وقد أعرب المهلب فقال : في قوله تزويج المعسر دليل على أن النبي على لم يزوج الرجل على أن يعلم المرأة القرآن ، إذ لو كان كذلك ما سماه معسراً. قال : وكذلك قوله «والإسلام» لأن الواهبة كانت مسلمة . والذي يظهر أن مراد البخاري المعسر من المال بدليل قول إبن مسعود « وليس لنا شيء » والله أعلم .

٣٦ ـ قوله (باب قول الرجل لأخيه . أنظر أي زوجتيّ شئت حتى أنزل لك عنها ) هذه الترجمة لفظ حديث عبد الرحمن بـن عوف في البيوع .

٣٧- قوله ( رواه عبد الرحمن بن عوف ) وصله في البيوع عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال عبد الرحمن بن عوف وأورده في فضائل الأنصار عن إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم وقال في روايته « انظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها ، فإذا انفضت عدتها فتزوجها ، وهو معنى ما ساقه موصولاً في الباب عن أنس بلفظ « فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله » ويأتي في الوليمة من حديث أنس بلفظ « أقاسمك مالي ، وأنزل لك عن إحدى إمرأتي » ، وسيأتي بقية شرح الحديث المذكور في أبواب الوليمة . وفيه ما كانوا عليه من الإيثار حتى بالنفس والأهل . وفيه جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجها ، وجواز المواعدة بطلاق المرأة ، وسقوط الغيرة في مثل ذلك ،

#### ۸ ـ باب

#### ما يُكرَه مِن التَبَتُّلُ والخِصَاء (٣٨)

مد البراهيم بن سعدٍ أخبرنا ابن يونس حدَّثنا إبراهيم بن سعدٍ أخبرنا ابن شهابٍ سمع سعيد بن المسيَّب يقول سمعتُ سعدَ بن أبي وَقاص يقول «ردَّ رسولُ الله عَلَيْ على عثمان بن مَظعونِ التَّبتُّلَ ، ولو أذِن له لاختَصَينا » .

معيدً بن المسيَّب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول « لقد ردَّ ذلك ـ يعني النبي ﷺ على عثمان بن مظعون ، ولو أجاز له التبتل لاختصَينا » .

مروره عن إسماعيل عن قيس على الله على ا

وتنزه الرجل عها يبذل له من مثل ذلك ، وترجيح الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة . وفيه مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من يكفيهم ذلك من وكيل وغيره . وقد أخرج الزبير بن بكار في «الموفقيات » من حديث أم سلمة قالت «خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجراً إلى بصرى في عهد النبي على ما منع أبا بكر حبه لملازمة النبي الله ، ولا منع النبي على حبه لقرب أبي بكر عن ذلك لمحبتهم في التجارة ، هذا أو معناه ، وبقية الحديث في قصة سويبط بن حرملة والنعمان وأصلها عند ابن ماجة ، وقد تقدم بيان البحث في أفضل الكسب بما يغني عن إعادته ، والله أعلم .

من الملاذ إلى العبادة . وأما المأمور به في قوله تعالى ﴿وَبَتِلَ إِلَيه تَبْيِلاً ﴾ فقد فسره مجاهد فقال : من الملاذ إلى العبادة . وأما المأمور به في قوله تعالى ﴿وَبَتِلَ إِلَيه تَبْيِلاً ﴾ فقد فسره مجاهد فقال : أخلص له إخلاصاً ، وهو تفسير معنى ، وإلا فأصل التبتل الإنقطاع ، والمعنى انقطع إليه إنقطاعاً . لكن لما كانت حقيقة الإنقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك ، ومنه «صدقة بتلة » أي منقطعة عن الملك ، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف . قوله (والخصاء) هو الشق على الأنثيين وانتزاعها ، وإنما قال «ما يكره التبتل من أصله مكروهاً ، وعطف الخصاء عليه لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول . ثم أورد المصنف ثلاثة

نستخصِي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا(٤٠) أن نَنكِحَ المرأة بالثوب ، ثم قرأ(١١) علينا ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تُحرِّموا طيبات ما أحلَّ الله لكم ، ولا تعتدوا ، إنَّ الله لا يحب المعتدين ﴿ (٤٢) ﴾ .

ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « قلت : يا رسول الله ، إني رجل شاب ، وأنا أخاف على نفسي العنت (٤٤) ، ولا أجد ما أتزوج به النساء (٤٥) ، فسكت عني ، ثم قلت مثل ذلك ، فسكت عني ، ثم قلت مثل ذلك ، فسكت عني . ثم قلت مثل ذلك أنت عني . ثم قلت مثل ذلك ألنبي عني . ثم قلت مثل ذلك أو ذر »(٤٥) .

أحاديث : أحدها حديث سعد بن أبي وقاص في قصة عثمان بن مظعون أورده من طريقين إلى ابن شهاب الزهري ، وقد أورده مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ « أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل ، فنهاه رسول الله ﷺ » فعرف أن معنى قوله « رد على عثمان » أي لم يأذن له بل نهاه . وأخرج الطبراني من حديث عثمان بن مظعون نفسه « أنه قال يا رسول الله إني رجل يشق على العزوبة » فأذن لي في الخصاء . قال : لا ، ولكن عليك بالصيام » الحديث . ومن طريق سعيد بن العاص « أن عثمان قال : يا رسنول الله ائذن لي في الإختصاء ، فقال : إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة » فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الإختصاء حقيقة فعبر عنه الراوي بالتبتل لأنه ينشأ عنه ، فلذلك قال « ولو أذن له لاختصينا » ويحتمل عكسه وهو أن المراد بقول سعد « ولو أذن له لاختصينا » لفعلنا فعل من يختصى وهو الإنقطاع عن النساء . قال الطبري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يلتذ به ، فلهذا أنزل في حقه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيْبَاتَ مَا أَحَلُ الله لَكُم ﴾ وقد تقدم في الباب الأول من كتاب النكاح تسمية من أراد ذلك مع عثمان بن مظعون ومن وافقه ، وكان عثمان من السابقين إلى الإسلام ، وقد تقدمت قصته مع لبيد بن ربيعة في كتاب المبعث ، وتقدمت قصة وفاته في كتاب الجنائز ، وكانت في ذي الحجة سنة إثنتين من الهجرة ، وهو أول من دفن بالبقيع . وقال الطيبي : قوله « ولو أذن لاختصينا » كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا ، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله « لاختصينا » لإرادة المبالغة ، أي لبالغنا في التبتل حتى يفضى بنا الأمر إلى الإختصاء ، ولم يرد به حقيقة الإختصاء لأنه حرام ، وقيل بل هو على ظاهره ، وكان ذلك قبل النهي عن الإختصاء ، ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي في ذلك كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما ، وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة ، ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل ، فيتعين الخصاء طريقاً إلى تحصيل المطلوب ، وغايته أن فيه ألماً عظيماً في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل ، فهو كقطع الاصبع إذا وقعت في اليد الأكلة صيانة لبقية اليد ، وليس الهلاك بالخصاء محققاً بل هو نادر ، ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائها ، وعلى هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن الجب لأنه هو الذي يحصل المقصود . والحكمة في منعهم من الإختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار ، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار ، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية . الحديث الثاني .

79\_قوله (جرير) هو ابن عبد الحميد واسماعيل هو ابن خالد وقيس هو ابن أبي جازم وعبد الله هو ابن مسعود ، وقد تقدم قبل بباب من وجه آخر عن اسماعيل بلفظ «عن ابن مسعود» ووقع عند الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ «سمعت عبد الله» ، وكذا لمسلم من وجه آخر عن إسماعيل . قوله ( ألا نستخصى ) أي ألا نستدعى من يفعل بنا الخصاء أو نعالج ذلك بأنفسنا . وقوله (فنهانا عن ذلك ) هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم ، لما تقدم . وفيه أيضاً من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى المملاك . وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة ، لأن خلق الشخص رجلاً من النعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال . قال القرطبي : الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطبيب اللحم أو قطع الضرر عنه . وقال النووي : يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقاً ، وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره . وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر .

. ٤٠ ـ قوله ( ثم رخص لنا ) في الرواية السابقة في تفسير المائدة « ثم رخص لنا بعد ذلك . قوله ( أن ننكح المرأة بالثوب ) أي إلى أجل في نكاح المتعة .

٤١ - قوله (ثم قرأ) في رواية مسلم «ثم قرأ علينا عبد الله» وكذا وقع عند
 الإسماعيلي في تفسير المائدة .

27 ـ قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم الآية) ساق الإسماعيلي إلى قوله ﴿المعتدين﴾ وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة ، فقال القرطبي : لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ : ثم بلغه فرجع بعد . قلت :

......

يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن اسماعيل بن أبي خالد « ففعله ثم ترك ذلك » قال : وفي رواية لابن عيينة عن اسماعيل « ثم جاء تحريجها بعد » وفي رواية معمر عن اسماعيل « ثم نسخ » وسيأتي مزيد البحث في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين باباً . الحديث الثالث .

27 - قوله (وقال أصبغ) كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها ، وكلام أبي نعيم في «المستخرج » يشعر بأنه قال فيه حديثاً ، وقد وصله جعفر الفريابي في كتاب القدر والجوزقي في «الجمع بين الصحيحين » والإسماعيلي من طرق عن أصبغ ، وأخرجه أبو نعيم من طريق حرملة عن ابن وهب ، وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبري رواه البخاري عن أصبغ بن محمد وهو غلط ، هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد . قوله (إني رجل شاب وأنا أخاف) في رواية علم الكشميهني «وإني أخاف » وكذا في رواية حرملة .

25 ـ قوله ( العنت ) بفتح المهملة والنون ثم مثناة هو الزنا هنا ، ويطلق على الإثم والفجور والأمر الشاق والمكروه ، وقال ابن الأنباري : أصل العنت الشدة .

20 - قوله (ولا أجد ما أتزوج به النساء ، فسكت عني ) كذا وقع ، وفي رواية حرملة «ولا أجد ما أتزوج النساء ، فائذن لي أختصي » وبهذا يرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال .

27 - قوله ( جف القلم بما أنت لاق ) أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ فبقي القلم الذي كتب جافاً لامداد فيه لفراغ ما كتب به ، قال عياض : كتابة الله ولوحه وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه .

27 ـ قوله (فاختص على ذلك أو ذر) في رواية الطبري وحكاها الحميدي في الجمع ووقعت في المصابيح « فاقتصر على ذلك أو ذر » قال الطبيي : معناه اقتصر على الذي أمرتك به أه اتركه وافعل ما ذكرت من الخصاء . وأما اللفظ الذي وقع في الأصل فمعناه فافعل ما ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرتك به ، وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد ، وهو كقوله تعالى ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر ، وليس فيه تعرض لحكم الخصاء . وعصل الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل ، فالخصاء وتركه سواء ، فإن الذي قدر لا بد أن يقع . وقوله « على ذلك » بتقدير الله في الأزل ، فالخصاء وتركه سواء ، فإن الذي قدر لا بد أن يقع . وقوله « على ذلك » وهي متعلقة بمقدر أي اختص حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره ، وليس إذناً في الخصاء ، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك ، كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الإختصاء ، وقد تقدم أنه على غمان بن مظعون لما استأذنه في ذلك . وكانت

## ۹ ـ باب نكاح الأبكار (^،،)

وقال ابنُ مليكة « قال ابن محباس لعائشة : لم يَنكح النبي ﷺ بكراً غيرَ كِ (٤٩) .

مر ۱۹ مر محك من الله الله قال حدَّثني أخي (٥٠) عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيهِ « عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسولَ الله أرأيتَ لو نزلتَ وادياً وفيه شجرةٌ قد أُكِل منها ، وَوَجَدت شجراً لم يُؤكل منها (١٥) ،

وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة . وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال : « شكا رجل إلى رسول الله ﷺ العزوبة فقال ألا أختصي ؟ قال : ليس منا من خصى أو اختصى » وفي الحديث ذم الإختصاء ، وقد تقدم ما فيه وأن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل . وفيه مشروعية شكوى الشخص ما يقع الكبير ولو كان مما يستهجن ويستقبح . وفيه إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج . وفيه جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث ، والجواب لمن لا يقنع بالسكوت ، وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت. وفيه استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به : ويؤخذ منه أن مهما أمكن المكلف فعل شيء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لئلا يخالف الحكمة ، فإذا لم يقدر عليه وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه ولا يتكلف من الأسباب ما لا طاقة به له . وفيه أن الأسباب إذا لم تصادف الندر لا تجدي ، فإن قيل : لم لم يؤمر أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته كما أمر غيره ؟ فالجواب أن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام لأنه كان من أهل الصفة . قلت : ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » الحديث ، لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود ، وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال ، فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة بالإختصاء كما ظهر لعثمان فمنعه ﷺ من ذلك ، وإنما لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها لغيره لأنه ذكر أنه لا يجد شيئاً ، ومن لم يجد شيئاً أصلًا لا ثوباً ولا غيره فكيف يستمتع والتي يستمتع بها لا بد لها من شيء .

٤٨ ـ قوله (باب نكاح الأبكار) جمع بكر، وهي التي لم توطأ واستمرت على حالتها
 الأولى .

في أيها كنتَ تُرتعُ (٢°) بعيرَك؟ قال: في التي لم يُرتَع منها(٣٣). يعني أن رسولَ الله على الل

الله عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن مشام عن أبيه عن عائشة قالت « قال رسولُ الله على أريتُك في المنام مرَّتَين ، إذا رجل يَحمِلكِ في رسقة حريرٍ فيقول : هذهِ امرأتُك ، فاكشِفها فإذا هي أنتِ ، فأقول : إن يكن هٰذا من عندِ الله يُضِه » .

بكرا غيرك ) هذا طرف من حديث وصله المصنف في تفسير سورة النور . وقد تقدم الكلام عليه هناك .

٥٠ ـ قوله (حدّثني أخي) هو عبد الحميد ، وسليمان هو ابن بلال .

٥١ ـ قوله (فيه شجرة قد أكل منها ، ووجدت شجراً لم يؤكل منها) كذا لأبي ذر ، ولغيره « ووجدت شجرة » وذكره الحميدي بلفظ « فيه شجرة قد أكل منها » وكذا أخرجه أبو نعيم في « المستخرج » بصيغة الجميع وهو أصوب لقوله بعد « في أيها » أي في أيّ الشجر ، ولو أراد الموضعين لقال في أيها .

٢٥ \_ قوله (ترتع) بضم أوله ، أرتع بعيره إذا تركه يرعى ما شاء ورتع البعير في المرعى إذا أكل ما شاء ورتعدالله أي أنبت له ما يرعاه على سعة .

٥٣ - قوله (قال في التي لم يرتع منها) في رواية أبي نعيم «قال في الشجرة التي» وهو أوضح. وقوله (يعني الخ» زاد أبو نعيم قبل هذا «قالت فأنا هيه» بكسر الهاء وفتح التحتانية وسكون الهاء وهي للسكت. وفي هذا الحديث مشروعية ضرب المثل وتشبيه شيء موصوف بصفة بمثله مسلوب الصفة، وفيه بلاغة عائشة وحسن تأتيها في الأمور، ومعنى قوله ﷺ «في التي لم يرتع منها» أي أوثر ذلك في الإختيار على غيره، فلا يرد على ذلك كون الواقع منه أن الذي تزوج من الثيبات أكثر، ويحتمل أن تكون عائشة كنت بذلك عن عبة بل عن أدق من ذلك. ثم ذكر الصنف حديث عائشة أيضاً «أريتك في المنبي ﷺ بصورتها جبريل .

## ۱۰ ـ باب

## تزويج الثُّيبات<sup>(١٥)</sup>

وقالت أمُّ حبيبة : قال لي النبي ﷺ « لا تَعرِضنَ ، عليَّ بناتِكن ولا أخواتِكن »

٧١/ ٥٠٧٩ ـ حدّثنا أبو النّعمان حدَّثنا هُشَيمٌ حدَّثنا سَيَّار عن الشعبيِّ عن جابرِ بن عبد الله قال «قَفَلنَا معَ النبيِّ عَيْ من غزوةٍ ، فتعجلتُ على بعيرٍ لي قطوف ، فَلَحِقني راكبُ من خَلفي ، فَنَحْس بَعيري بعَنزةٍ كانت معه ، فانطلقَ بعيري كأَجْوَدِ ما أنت راء من الإبل ، فإذا النبي عَيْ ، فقال : ما يُعْجِلُكَ (٥٠) قلت : كنت حديث عهد بعرُس (٢٠) . قال : أبكراً أم ثَيِّباً ؟(٧٠) قلتُ ثَيباً . قال : فهلاً جاريةً (٨٠) تُلاعبها وتُلاعبُك (٥٠) ، قال : فلما ذَهَبنا لِندخل قال : أمهِلوا حتى تَدخلوا ليلًا ـ أي عِشاءً ـ (٢٠) لكي تَنشِطَ ، (٢١) وتستحد (٢٦) المُغيبة » .

مدر الله رضي الله عنها يقول «تزوَّجتُ ، فقال لي رسول الله ﷺ : ما تزوجت (٦٣) ؟ فقلتُ تزوجتُ ثيبًا . فقال مالَكَ وللعَذارى ولِعابها . فذكرتُ ذلكَ لِعَمرو بن دينار ، فقال عمرو : سمعتُ جابرَ بن عبدِ الله يقول : قال لي رسول الله ﷺ : ملا جاريةً تلاعبُها وتُلاعبُك » .

<sup>20 -</sup> قوله (باب تزويج الثيبات) جمع ثيبة بمثلثة ثم تحتانية ثقيلة مكسورة ثم موحدة، ضد البكر، قوله (وقالت أم حبيبة قال لي النبي على النبي الله المصنف الترجمة من قوله «بناتكن» طرف من حديث سيأتي موصولاً بعد عشرة أبوب، واستنبط المصنف الترجمة من قوله «بناتكن» لأنه خاطب بذلك نساءه فاقتضى أن لهن بنات من غيره فيستلزم أنهن ثيبات كها هو الأكثر المعالف حديث جابر في قصة بعيره، وقد تقدم شرحه في الشروط فيها يتعلق بذلك.

ه م قوله ( ما يعجلك ) بضم أوله ، أي ما سبب إسراعك ؟ .

فتح الباري

•••••••••••••••••••

07 - قوله (كنت حديث عهد بعرس) أي قريب عهد بالدخول على الزوجة . وفي رواية عطاء عن جابر في الوكالة « فلما دنونا من المدينة ـ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام ـ أخذت أرتحل ، قال : أين تريد ؟ قلت : تزوجت » وفي رواية أبي عقيل عن أبي المتوكل عن جابر « من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل » أخرجه مسلم .

٧٥ - قوله (قال أبكراً أم ثيباً؟ قلت: ثيباً) هو منصوب بفعل محذوف تقديره أتزوجت وتزوجت ، وكذا وقع في ثاني حديث الباب « فقلت تزوجت ثيباً » في رواية الكشميهني في الوكالة من طريق وهب بن كيسان عن جابر قال أتزوجت؟ قلت: نعم ، قال بكراً أم ثيباً؟ قلت ثيباً . وفي المزغازي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بلفظ « هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم قال : ماذا ، أبكراً أم ثيباً؟ قلت : لا بل ثيباً » ووقع عند أحمد عن سفيان في هذا الحديث « قلت : ثيب » وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره التي تزوجتها ثيب ، وكذا وقع لمسلم من طريق عطاء عن جابر .

٥٨ - قوله (فهلا جارية) في رواية وهب بن كيسان «أفلا جارية» وهما بالنصب أي فهلا تزوجت؟ وفي رواية يعقوب الدورقي عن هشام باسناد حديث الباب «هلا بكراً »؟ وسيأتي قبيل أبواب الطلاق، وكذا لمسلم من طريق عطاء عن جابر، وهو معنى رواية محارب المذكورة في الباب بلفظ «العذارى» وهو جمع عذراء بالمد.

وهو قوله ( تلاعبها وتلاعبك ) زاد في رواية النفقات « وتضاحكها وتضاحكك » وهو ما يؤيد أنه من اللعب ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة « أن النبي على قال لرجل » فذكر نحو حديث جابر وقال فيه « وتعضها وتعضك » ووقع في رواية لأبي عبيدة « تذاعبها وتذاعبك » بالذال المعجمة بدل اللام ، وأما ما وقع في رواية محارب بن دثار عن جابر ثاني حديثي الباب بلفظ « مالك وللعذارى ولعابها » فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام وهو مصدر من الملاعبة أيضاً ، يقال لاعب لعاباً وملاعبة مثل قاتل قتالاً ومقاتلة . ووقع في رواية المستملي بضم اللام والمراد به الريق ، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها . وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل ، وليس هو ببعيد كمال قال القرطبي ، ويؤيد أنه بمعني آخر غير المعني الأول قول شعبة في الباب انه عرض ذلك على عمرو بن دينار فقال اللفظ الموافق للجماعة وفي رواية مسلم التلويح بإنكار عمرو رواية عارب بهذا اللفظ ولفظه « إنما قال جابر تلاعبها وتلاعبك » فلو كانت الروايتان متحدتين في المعني لما أنكر عمرو ذلك لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعني ، ووقع في رواية وهب بن كيسان من الزيادة « قلت كان لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن » أي في غير ذلك من مصالحهن ، وهو من العام بعد الخاص ، وفي رواية عمرو عن جابر الآتية في النفقات ذلك من مصالحهن ، وهو من العام بعد الخاص ، وفي رواية عمرو عن جابر الآتية في النفقات ذلك من مصالحهن ، وهو من العام بعد الخاص ، وفي رواية عمرو عن جابر الآتية في النفقات ذلك من مصالحهن ، وهو من العام بعد الخاص ، وفي رواية عمرو عن جابر الآتية في النفقات

« هلك أبي وترك سبع بنات \_ أو تسع بنات \_ فتزوجت ثيباً ، كرهت أن أجيئهن بمثلهن . فقال : « بارك الله لك » أو « قال خيراً » وفي رواية سفيان عن عمرو في المغازي « وترك تسع بنات كن لي تسع أخوات ، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ، ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن . قال : أصبت » وفي رواية ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر « فأردت أن أنكح إمرأة قد جربت حلامتها ، قال فذلك » وقد تقدم التوفيق بين مختلف الروايات في عدد أخوات جابر في المغازي ، ولم أقف على تسميتهن . وأما امرأة جابر فاسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية ذكره ابن سعد .

٦٠ ـ قوله (فلما ذهبنا لندخل قال : امهلوا حتى تدخلوا ليلًا أي عشاء) كذا هنا ، ويعارضه الحديث الأخر الآتي قبل أبواب الطلاق ، لا يطرق أحدكم أهله ليلًا » وهو من طريق الشعبي عن جابر أيضاً ، ويجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله ، والآتي لمن قدم بغتة . ويؤيده قوله في الطريق الأخرى «يتخونهم بذلك » وسيأتي مزيد بحث فيه هناك . وفي الحديث الحث على نكاح البكر ، وقد ورد بأصرح من ذلك عن ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده بلفظ «عليكم بالأبكار ، فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً » أي أكثر حركة ، والنتق بنون ومثناة الحركة ، ويقال أيضاً للرمي ، فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد . وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد « وأرضى باليسير » ولا يعارضه الحديث السابق « عليكم بالولود » من جهة أن كونها بكراً لا يعرف به كونها كثيرة الولادة ، فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة ، وأما من جربت فظهرت عقيهاً وكذا الآيسة فالخيران متفقاًن على مرجوحيتهما ، وفيه فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه ، ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما لأن النبي ﷺ صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك . ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق بالداعي . وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم ، وتفقد أحوالهم ، وإرشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان في باب النكاح وفيها يستحيا من ذكره . وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة ، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليها ، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك ، فلذلك لم ينكره النبي ﷺ . وقوله في الرواية المتقدمة « خرقاء » بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف ، هي التي لا تعمل بيدها شيئاً ، وهي تأنيث الأخرق وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره .

71 - قوله (تمتشط الشعثة) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلثة ، أطلق عليها

# ١١ ـ باپ

# تزويج الصّغار من الكبار (٦٤)

٥٠٨١/١٩ حدّثنا عبدُ الله بن يوسفَ حدثنا الليثُ عن يزيد (٢٥٠) عن عراك عن عُروة « أن النبيَّ عَلَيْهُ خطبَ عائشة (٢٦٠) إلى أبي بكر ، فقال له أبو بكر ، إنما أنا أخوكَ ، فقال له : أنت أخي في دين الله وكتابه ، وهي لي حَلال » .

ذلك لأن التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزين .

77 - قوله (تستحد) بحاء مهملة أي تستعمل الحديدة وهي الموسى . والمغيبة بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة أي التي غاب عنها زوجها ، والمراد إزالة الشعر عنها وعبر بالإستحداد لأنه الغالب استعماله في إزالة الشعر ، وليس في ذلك منع إزالته بغير الموسى ، والله أعلم .

77 \_ قوله في الرواية الثانية (تزوجت ، فقال لي رسول الله على : ما تزوجت ) ؟ هذا ظاهره أن السؤال وقع عقب تزوجه ، وليس كذلك لما دل عليه سياق الحديث الذي قبله ، وقد تقدم في الكلام على حديث جمل جابر في كتاب الشروط في آخره أن بين تزوجه والسؤال الذي دار بينه وبين النبي هي ذلك مدة طويلة .

٦٤ - قوله ( باب تزويج الصغار من الكبار ) أي في السن .

ح. قوله (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب ، وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء ثم كاف
 هو ابن مالك تابعي شهير ، وعروة هو ابن الزبير .

77 - قوله ( أن النبي على خطب عائشة ) قال الاسماعيلي : ليس في الرواية ما ترجم به الباب ، وصغر عائشة عن كبر رسول الله على معلوم من غير هذا الخبر ، ثم الخبر الذي أورده مرسل فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل . قلت : الجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من قول أبي بكر « إنما أنا أخوك » قال الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها ، وأيضاً فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوماً من خارج . وعن الثاني أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر ، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أسهاء بنت أبي بكر ، وقد قال ابن عبد البر : إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلساً حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك ، ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة ، قال ابن عبد البر : هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من سالم مولى أبي حذيفة ، قال ابن عبد البر : هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من

### ۱۲ ـ باب

إلى من يَنكحُ ، وأيُّ النساء خير ؟ (١٧) وما يُستحبُّ أن يتخيَّر لنطَفه من غير إيجاب ١٠ من يَنكحُ ، وأيُّ النساء خير ؟ (١٧) وما يُستحبُّ أن يتخيَّر لنطَفه من غير إيجاب الأعرج عن المعرب أبو اليمانِ أخبرنا شعيبُ حدّثنا أبو الزِّنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة رضيَ الله عنه عن النبيِّ على قال : «خيرُ نساء ركبنَ الإبل (١٦٨) صالح نساء قريش (١٩٦) ، أحناه (٢٧) على وَلَدِ (٢١) في صغره ، وأرعاه على زوج (٢٧) في ذات يدهِ (٣٢) .

نساء النبي ﷺ وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضاً . وأماالإلزامفالجواب عنه أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل ، فوقع فيها التساهل في صريح الإتصال ، فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح. نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل، وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي ، وقال ابن بطال . يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء ، فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه . قال : ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها . قلت : كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره ، وليس بواضح الدلالة بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر ، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة . وقول أبي بكر « إنما أنا أخوك ، حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ ، وقوله ﷺ في الجواب « أنت أخي في دين الله وكتابه » إشارة إلى قوله تعالى ﴿إنما المؤمنون أخوة﴾ ونحو ذلك ، وقوله « وهي لي حلال » معناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين . وقال مغلطاي : في صحة هذا الحديث نظر ، لأن الخلة لأبي بكر إنما كانت بالمدينة ، وخطبة عائشة كانت بمكة ، فكيف يلتئم قوله « إنما أنا أخوك » . وأيضاً فالنبي ﷺ ما باشر الخطبة بنفسه كها أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة « أن النبي ﷺ أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة ، فقال لها أبو بكر : وهل تصلح له ؟ إنما هي بنت أخيه ، فرجعيت فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال لها : ارجعي فقولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي ، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال : ادعى رسول الله ﷺ فجاء فأنكحه » قلت : اعتراضه الثاني يرد الإعتراض الأول من وجهين ، إذ المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين ، والذي اعترض به الخلة وهي أخص من الأخوة . ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قوله ﷺ « لو كنت متخذاً خليلًا » الحديث الماضي في المناقب من رواية أبي سعيد ، فليس فيه إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل . الوجه الثاني أن في الثاني إثبات ما نفاه في الأول ، والجواب عن اعتراضه بالمباشرة إمكان الجمع بأنه خاطب بذلك بعد أن راسله .

77 - قوله (باب إلى من ينكح ، وأي النساء خير ؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب ) اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام ، وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح ، وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش لأن نساءهن خير النساء وهو الحكم الثاني ، وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد ، وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجة وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعاً « تخيروا لنطفكم . وانكحوا الأكفاء » وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضاً وفي اسناده مقال ، ويقوى أحد الإسنادين بالآخر .

7. قوله (خيركن نساء ركبن الإبل) تقدم في أواخر أحاديث الأنبياء في ذكر مريم عليها السلام قول أبي هريرة في آخره «ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط » فكأنه أراد إخراج مريم من هذا التفضيل لأنها لم تركب بعيراً قط ، فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها ، ولا يشك أن لمريم فضلاً وانها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت انها نبيه أو من أكثرهن إن لم تكن نبية ، وقد تقدم بيان ذلك في المناقب في حديث «خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة » وأن معناها أن كل واحدة منها خير نساء الأرض في عصرها ، ويحتمل ان لا يحتاج في إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الإستنباط من قوله «ركبن الإبل » لأن تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد منها ، فإن قوله «ركبن الإبل » إشارة إلى العرب لأنهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل ، وقد عرف أن العرب خير من غيرهم مطلقاً في الجملة فيستفاد منه تفضيلهن مطلقاً على نساء غيرهن مطلقاً ، ويمكن أن يقال أيضاً : إن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نكاح مطلقاً ، ويمكن أن يقال أيضاً : إن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات ، فليس فيه التعريض لمريم ولا لغيرها عن انقضى زمنهن .

79 ـ قوله (صالح نساء قريش) كذا للأكثر بالأفراد، وفي رواية غير الكشميهني «صلح» بضم أوله وتشديد اللام بصيغة الجمع، وسيأتي في أواخر النفقات من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ «نساء قريش» والمطلق محمول على المقيد. فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش لا على العموم، والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين، وحسن المخالطة مع الزوج ونحو ذلك.

٧٠ قوله (أحناه) بسكون المهملة بعدها نون: أكثره شفقة ، والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج ، فإن تزوجت فليست بحانية قاله الهروي ، وجاء الضمير مذكراً وكان القياس أحناهن ، وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان ، وجاء نحو ذلك في حديث أنس «كان النبي ﷺ أحسن الناس وجها وأحسنه خلقاً ، بالإفراد في الثاني وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بالإفراد في الثاني أيضاً ، قال أبو حاتم السجستاني : لا يكادون يتكلمون به إلا مفرداً .

۱۳ ـ باب

اتخاذ السَّراري(۱۷۰ ومن أعتق جاريةً ثمَ تزوَّجَها(۵۰) وفيه : باب من جعل عِتقَ الأمة صداقها(۸۱)

مدّ الشّعبيُ حدَّ اللهِ بُرَدة عن أبيه قال « قال رسول الله عَلَى : أيما رجل كانت حدَّ الشّعبيُ حدَّ اللهِ عنه أبو بُرَدة عن أبيه قال « قال رسول الله عنه الله عندَه وليدةٌ فعلمها فأحسنَ تعليمها ، وأدّ بَها فأحسن تأديبها ، ثم أعتقها وتزوّجها ، فله أجران . (٢٦) وأيما رجل من أهل الكتابِ آمنَ بنبيّه وآمن يعني بي ، فله أجران . وأيما عملوكِ حقّ مواليه وحقّ ربه ، فله أجران » قال الشعبيّ : خُذها بغير شيء ، قد كان الرجلُ يرحَلُ فيها دونها إلى المدينة .

وقال أبو بكر (٧٧) عن أبي حَصين عن أبي بُردَة عن أبيه عنِ النبيّ على « أعتقها ثم أصدَقها » (٧٨) .

معيدٌ بن تليد (٢٩) قال أخبرنا ابنُ وهب قال أخبرني المرابع

٧١ \_ قوله (على ولده) في رواية الكشمهيني «على ولد» بلا ضمير وهو أوجه ، ووقع في رواية لمسلم «على يتيم» وفي أخرى «على طفل» والتقييد باليتم والصغر يحتمل أن يكون معتبراً من ذكر بعض أفراد العموم ، لأن صفة الحنو على الولد ثابتة لها ، لكن ذكرت الحالتان لكونها أظهر في ذلك .

٧٢ \_ قوله ( وأرعاه على زوج ) أي احفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق .

٧٧ - قوله (في ذات يده) أي في ماله المضاف إليه ، ومنه قولهم فلان قليل ذات اليد أي قليل المال ، وفي الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصاً القرشيات ، ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الإستحباب . ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب ، وأن غير القرشيات ليس كفئاً لهن ، وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه . ويؤخذ من مشروعية انفاق الزوج على زوجته ، وسيأتي في أواخر النفقات بيان سبب هذا الحديث .

جَريرُ بن حازم عن أيوبَ عن محمدٍ عن أبي هريرة قال «قال النبيُّ ﷺ . . » حدَّثنا سليمانُ عن حمَّاد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة « لم يكذِب إبراهيمُ إلاّ ثلاثَ كذِبات (^^) ، بينها إبراهيم مرَّ بجبّار ومعهُ سارةً . . فذكرَ الحديثَ . . فأعطاها هاجرَ قالت : كفّ الله يدَ الكافرِ ، وأخدمني آجرَ . قال أبو هريرة : فتلك أمكم يا بني ماء السهاء » .

مروضي الله عنه قال «أقام النبي على بين خيبر والمدينة ثلاثاً يبنى عليه بصفيّة بنت حييّ ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وَليمتِه ، فيا كان فيها خُبز ولا لحم ، أمر باقطاع فألقي فيها من التمر والإقط والسمن ، فكانت وليمته . فقال المسلمون : إحدى أمّهات المؤمنين ، أو مما مَلكت يَينُه ؟ فقالوا : إن حَجبها فهي من أمّهاتِ المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه . فلها ارتحل وطّى لها خلفَه ومدً الحِجابَ بينها وبين الناس » .

الحُبْحَاب عن أنس بن مالك « ان رسول الله ﷺ أعْتق صَفيّة ، وجعل عِتْقَها صداقَها » .

٧٤ - قوله (باب اتخاذ السراري) جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة وقد تكسر السين أيضاً سميت بذلك لأنها معتقة من التسرر، وأصله من السر وهو من أسهاء الجماع، ويقال له الإستسرار أيضا، أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة. وللراد بالإتخاذ الإقتناء، وقد ورد الأمر بذلك صريحاً في حديث أبي الدرداء مرفوعاً «عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام» أخرجه الطبراني وإسناده واه. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً « انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة » وإسناده أصلح من الأول . لكنه ليس بصريح في التسري .

٧٥ - قوله ( ومن أعتق جارية ثم تزوجها ) عطف هذا الحكم على الإقتناء لأنه قد يقع بعد التسري وقبله ، وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثاني . ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أبي موسى ، وقد تقدم شرحه في كتاب العلم . وقوله في هذه الطريق « أيما رجل كانت عنده وليدة » أي أمة ، وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الرجل ، ثم أطلق ذلك على كل أمة .

٧٦\_ قوله (فله أجران) ذكر عن يحصل لهم تضعيف الأجر مرتين ثلاثة أصناف: متزوج الأمة بعدّ عتقها، ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم ، والمملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه وقد تقدم في العتق. ووقع في حديث أبي أمامة رفعه عند الطبراني «أربعة يؤتون أجرهم مرتين » فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي ﷺ ، وتقدم في التفسير حديث الماهر بالقرآن ، والذي يقرأ وهو عليه شاق ، وحديث زينب امرأة ابن مسعود في التي تتصدق على قريبها لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة ، وقد تقدم في الزكاة . وحديث عمرو بن العاص في الحاكم إذا أصاب له أجران وسيأتي في الأحكام ؛ وحديث جرير « من سن سنة حسنة » وحديث أبي هريرة «من دعا إلى هدى » وحديث أبي مسعود «من دل على خير » والثلاثة بمعنى وهن في الصحيحين . ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي تيمم ثم وجد الماء فأعاد الصلاة ، فقال له النبي ﷺ « لك الأجر مرتين » أخرجه أبو داود . وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك . وكل هذا دال على أن لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى . وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداء لله أو لسبب . وقد بالغ قوم فكرهوه فكأنهم لم يبلغهم الخبر ، فمن ذلك ما وقع في رواية هشيم عن صالح بن صالح الراوي المذكور وفيه قال « رأيت رجلًا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال : إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته . فقال الشعبي » فذكر هذا الحديث . وأخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك ، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله : وعند ابن أبي شبيبة باسناد صحيح عن أنس أنه سئل عنه فقال « إذا أعتق أمته الله فلا يعود فيها » ومن طريق سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي أنهها كرها ذلك . وأخرج أيضاً من طريق عطاء والحسن أنها كانا لا يريان بذلك بأساً.

٧٧ ـ قوله ( وقال أبو بكر ) هو ابن عياش بتحتانية وآخره معجمة ، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم ( عن أبي بردة ) هو ابن أبي موسى . وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكنى .

٧٨ ـ قوله (عن أبيه عن النبي ﷺ أعتقها ثم أصدقها) كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق ، لا كما وقع في قصة صفية

كما سيأتي في الباب الذي بعده ، فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق ، فانه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى بل ظاهرها ان يكون العتق نفس المهر . وقد وصل طريق أبي بكر بن عياش هذه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه فقال «حدثنا أبو بكر الخياط » فذكره باسناده بلفظ « إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهراً جديداً كان له أجران ، وكأن أبا بكر كان يتعانى الخياطة في وقت ، وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث ، والقراء المذكورين في القراءة ، وأحد الرواة عن عاصم ولا اختيار . وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضاً الحسن بن سفيان وأبو بكر البزار في مسنديها عنه ، وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن ولفظه عنده « ثم تزوجها بمهر جديد » وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظ ، ولم يقع لابن حزم إلا من رواية الحماني فضعف هذ الزيادة به ولم يصب . وذكر أبو نعيم أن أبا بكر تفرد بها عن أبي رواية الحماني فضعف هذ الزيادة به ولم يصب . وذكر أبو نعيم أن أبا بكر تفرد بها عن أبي الإسناد ، وليس ذلك الإختلاف اضطراباً لأنه يرجع الى معنى واحد وهو ذكر المهر ، واستدل به على أن عتق الأمة لا يكون نفس الصداق ، ولا دلالة فيه ، بل هو شرط لما يترتب عليه الأجران المذكوران ، وليس قيداً في الجواز . (تنبيه) وقع في رواية أبي زيد المروزي «عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى » والصواب ما عند الجماعة «عن أبيه أبي موسى » بحذف عن التي قبل أبي موسى » الحديث الثاني .

٧٩ - قوله (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام الخفيفة وسكون التحتانية بعدها مهملة ، مصري مشهور ، وكذا شيخه ، وبقية الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصرة ، ومحمد هو ابن سيرين . وقوله في الرواية الثانية . عن أيوب عن محمد » كذا للأكثر ، ووقع لأبي ذر بدله « عن مجاهد » وهو خطأ ، وقد تقدم في أحاديث الأنبياء « عن محمد بن محبوب عن حماد بن زيد » على الصواب لكنه ساقه هناك موقوفاً ، واختلف هنا الرواة : فوقع في رواية كريمة والنسفي موقوفاً ، ولغيرهما مرفوعاً ، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه موقوفاً . وكذا ذكر أبو نعيم أنه وقع هنا البخاري موقوفاً ، وبذلك جزم الحميدي ، وأظنه الصواب في رواية حماد عن أيوب ، وأن ذلك هو السر في إيراد رواية جرير بن حائم مع كونها نازلة ، ولكن الحديث في الأصل ثابت الرفع ، لكن ابن سيرين كان يقف كثيراً من حديثه تخفيفاً . وأغرب المزي فعزا رواية حماد هذه هنا إلى رواية ابن رميح عن الفريري ، وغفل عن ثبوتها في رواية أبي ذر والأصيل وغيرهما من الرواة من طريق الفريري حتى في رواية أبي عن ثبوتها في رواية أبي فر واية النسفي . في أدري ما وجه تخصيص ذلك برواية ابن رميح .

٨٠ - قوله (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات الحديث) ساقه مختصراً هنا ، وقد

كتاب النكاح

تقدم شرحه مستوفى في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء ، قال ابن المنير: مطابقة حديث هاجر للترجمة انها كانت مملوكة ، وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية . قلت : ان أراد أن ذلك وقع صريحاً في الصحيح فليس بصحيح ، وإنما الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل ، وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته إلا بملك مأخوذ من خارج الحديث غير الذي في الصحيح ، وقد ساقه أبو يعلى في مسنده من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره « فاستوهبها إبراهيم من سارة ، فوهبتها له » ووقع في حديث حارثة بن مضرب عن على عن الفاكهي « إن إبراهيم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن لا يسرها فالتزم ذلك ، ثم غارت منها فكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة » وقد تقدم شيء من ذلك في أحاديث الأنبياء . الحديث الثالث حديث أنس قال (أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاثاً ) الحديث ، وفيه ( فقال المسلمون احدى امهات المؤمنين ، أو مما ملكت يمينه ) ووقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم « فقال الناس: لا ندرى أتزوجها أم أتخذها أم ولد » وشاهد الترجمة منه تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية فيطابق أحد ركني الترجمة ، قال بعض الشراح : دل تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية على أن عتقها لم يكن نفس الصداق ، كذا قال : وهو متعقب بأن التردد إنما كان في أول الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة ، وليس فيه دلالة لما ذكر . واستدل به على صحة النكاح بغير شهود لأنه لو حضر في تزويج صفية شهود لما خفي عن الصحابة حتى يترددوا ، ولا دلالة فيه أيضاً لاحتمال أن الذين حضروا التزويج غير الذين ترددوا ، ودل تسليم أن يكون الجميع ترددوا لذلك مذكور من خصائصه ﷺ أنه يتزوج بلا وليّ ولا شهود كها وقع في قصة زينب بنت جحش ، وقد سبق شرح أول الحديث في غزوة خيبر من كتاب للغازي ، ويأتي ما يتعلق بالعتق في الذي بعده.

٨١ - قوله (باب من جعل عتق الأمة صداقها) كذا أورده غير جازم بالحكم ، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاوس والزهري ، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحق ، قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح المقدر والعتق والمهر على ظاهر الحديث . وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها . ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب «سمعت أنسا قال : سبي النبي على صفية فأعتقها وتزوجها . فقال ثابت لأنس : ما أصدقها قال نفسها ، فأعتقها » هكذا أخرجه المصنف في المغازي . وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث «قال وصارت صفية لرسول

الله ﷺ ، ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها ، فقال عبد العزيز لثابت : يا أبا محمد ، أنت سألت أنسأ ما أمهرها ؟ قال : أمهرها نفسها . فتبسم . فهو ظاهر جداً في أن المجمول مهراً هو نفس العتق ، فالتأويل الأول لا بأس به ، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة ، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجهاً عند الشافعية . وقال آخرون : بل جعل نفس العتق المهر ، ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك الماوردي . وقال آخرون : قوله « أعتقها وتزوجها » معناه اعتقها ثم تزوجها . فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقاً قال أصدقها نفسها ، أي لم يصدقها شيئاً فيها أعلم ، ولم ينف أصل الصداق ، ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهها: انه قول أنس ، قاله ظناً من قبل نفسه ولم يرفعه . وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ـ ويقال أمة الله ـ بنت رزينة عن أمها « ان النبي ﷺ أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة ، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير » وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده ، ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت « أعتقني النبي ﷺ وجعل عتقي صداقي » وهذا موافق لحديث أنس ، وفيه رد على من قال إن أنساً قال ذلك بناء على ما ظنه . وقد خالف هذا الحديث أيضاً ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر. ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي ﷺ دون غيره . وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل ، قال ابن الصلاح : معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقاً . قال : وهذا كقولهم « الجوع زاد من لا زاد له » وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث ، وتبعه النووي في « الروضة » . وعن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث : وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قال وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى بجعل لها مهراً سوى العتق ، والقول الأول أصح . وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي . والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح ، لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الإحتمال الأول ، ولا سيها نص الشافعي على أن من أعتق امته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به ، لكن يلزمها له قيمتها ، لأنه لم يرض بعتقها مجاناً فصار كسائر الشروط الفاسدة ، فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها . فان اتحدا يتقاضان وممن قال يقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه ، قال ابن دقيق العيد : الظاهر مع أحمد ومن وافقه ، وللقياس مع الآخرين ، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية ، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي ﷺ في النكاح ، وخصوصاً خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، الآية . وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيها

كتاب النكاح

أخرجه البيهقي قال : وكذا نقله المزني عن الشافعي . قال : وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقاً وتزوجها بغير مهر ولا ولى ولا شهود ، وهذا بخلاف غيره . وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من التابعين . ومن طريق إبراهيم النخعى قال : كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوجها ، ولا يرون بأساً أن يجعل عتقها صداقها . وقال القرطبي : منع من ذلك مـالك وأبو حنيفة لاستحالته ، وتقرر استحالته بوجهين : أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهـو محال لتناقض الحكمين الحـريـة والـرق، فإن الحـريـة حكمهـا الإستقـلال والـرق ضده، وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتف، فيجوز أن لا ترضى وحينئذ لا تنكح إلا برضاها . الوجه الثاني أنا إذا جعلنا العتق صداقاً فاما ان يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهما ، أو حالة الحرية فيلزم أسبقيته على العقد ، فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال ، لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكماً حتى تملك طلبه ، فإن اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكماً ، فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شيء تطالب به الزوج، ولا يتأت مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقاً . وتعقب ما ادعاء من الإستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة كأن يقول تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان وهو كذا ، فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته . وقد أخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث « أن النبي ﷺ جعل عتقها صداقها ، وهو مما يتأيد به حديث أنس ، لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية « ان النبي ﷺ قال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها: هل لك أن أقضى عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: قد فعلت » وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها . وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك ، لأن معنى قولها « قد فعلت » رضيت ، فيحتمل أن يكون ﷺ عوض ثابت بن قيس عنها فصارت له فأعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية ، أو يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي ﷺ وهبها له ، وفي الحديث : للسيد تزويج الأمة إذا أعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم . وفيه إختلاف يأتي في « باب إذا كان الولي هو الخاطب بعد نيف وعشرين باباً . قال ابن الجوزي : فإن قيل ثواب العتق عظيم ، فكيف قوته حيث جعله مهراً ؟ وكان يمكن جعل المهر غيره ، فالجواب أن صفية بنت ملك ، ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير، ولم يكن عنده ﷺ إذ ذاك ما يرضيها به، ولم ير أن يقتصر، فجعل صداقها نفسها، وذلك عندها أشرف من المال الكثير.

## ١٤ - باب

# تزويج المُعْسر(٨٧)

لقوله تعالى : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فَقُرَاءً يُغْنِهُمُ اللهِ مِنْ فَضَلَّه ﴾

سهل بن سعد الساعدي قال «جاءت إمرأة إلى رسول الله على فقالت : يا رسول الله سهل بن سعد الساعدي قال «جاءت إمرأة إلى رسول الله فق فقالت : يا رسول الله جِئْتُ أَهَبُ لك نفسي . قال فنظر إليها رسول الله في فصّعد النظر فيها وصَوّبه ، ثم طَاطاً رسول الله في رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يَقْضِ فيها شبئاً جَلَسَت . فقام رجلٌ من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : وهل عِندك مِن شيء ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ، فذهب ، ثم رجع فقال : لا والله ما وجَدْت شيئاً ، فقال رسول الله في : انظر ولو خاتماً من حديد . فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ، ولكن هذا إزاري \_ قال سهلٌ مالَهُ رداءٌ فلها نصفه \_ فقال رسول الله يكن عليها منه شيء ، وأن لَبَسْته لم يكن عليها منه شيء ، وأن لَبَسْته لم يكن عليها منه شيء ، وأن لَبَسْته لم يكن عليك منه شيء ، فبارارك ، إن لَبسته لم يكن عليها منه شيء ، وأن لَبَسْته لم مُولياً فأمر به فدُعي ، فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا \_ عدّدها ـ فقال : تقراهً من عن ظهر قلْبك ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملَّكْتُكها بما معك من القرآن » قال : نعم . قال : اذهب فقد ملَّكْتُكها بما معك من القرآن » .

٨٢- قوله (باب تزويج المعسر) تقدم في أوائل كتاب النكاح «باب تزويج المعسر الذي الذي معه القرآن والإسلام، وهذه الترجمة أخص من تلك، وعلق هناك حديث سهل الذي أورده في هذا الباب مبسوطاً، وسيأي شرحه بعد ثلاثين باباً. قوله (لقوله تعالى ﴿أَن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ هو تعليل لحكم الترجمة، ومحصله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج، لاحتمال حصول المال في المآل، والله أعلم.

## ١٥ ـ باب

#### الأكفاء في الدِّين (٨٣)

وقوله : ﴿وهو الذي خلق من الماء بَشراً فَجعلهُ نَسباً وصِهْراً . وكان رَبُّك قديراً﴾

حرق أبن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة (١٠٥٠) بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان عُن شَهِدَ بدراً مع النبيِّ ﷺ وهو مَولَى لامرأةٍ من الأنصار (١٠٠١) بنت أخيهِ هنداً بنت الوليدِ بن عتبة بن ربيعة ، وهو مَولَى لامرأةٍ من الأنصار (١٠٠١) ، كما تبنى النبيُّ ﷺ ويداً . (١٠٠١) وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناسُ إليه ووَرثَ من ميراثه ، حتى أنزلَ الله ﴿ادعُوهم لآبائهم - إلى قوله - وَمَواليكم﴾ فرُدُّوا إلى أبائهم ، فمن لم يُعلم له أبّ (١٠٠١) كان مَولى وأخاً في الدِّين . (١٠٠١) فجاءت سَهلة بنت سُهيل بن عمرو القُرشيّ ثمّ العامري - وهي إمرأة أبي حُذيفة بن عُتبة - النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله ، إنا كنا نرى (١٠١) سالماً ولداً ، (١٠٠) وقد أنزل الله فيه ما قد علمت ﴿(١٠٥) فذكرَ الحديث (١٠٠) .

من ابيه عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: « دَخَلَ رسول الله على على ضباعة بنت الزُّبير فقال لها: لعَلك أردتِ الحجِّ ، قالت: والله لا أجدني إلا وجعةً ، فقال لها: حجِّي واشترطي، قولي: اللهم محِلِّ حيثُ حَبَستني . وكانت تحت المقداد بن الأسود »(٩٥) .

معيد عن أبيهِ عن أبي هريرة رضيَ الله عنه عن عُبيدِ الله قال حدثني سعيدُ بن أبي سعيد عن أبيهِ عن أبي هريرة رضيَ الله عنه عن النبي على قال : « تُنكَحُ المرأة لأربع : (٩٦) لما لها ، ولحسبها ، (٩٧) وجمالها ، (٩٨) ولدينها ، فاظفر بذات الدِّين (٩٩) تربَتْ يَداك » (١٠٠) .

مر ١٠١١ - حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزة حدثنا ابنُ أبي حازم(١٠١) عن أبيه عن

سهل قال «مرَّ رجلٌ على رسول الله ﷺ ، فقال : ما تقولون في هذا ؟ قالوا : حَرِيِّ (١٠٣) إِن خَطَبَ أَن يُنكحَ وإِن شَفَعَ أَن تشفع (١٠٠) وإِن قال أَن يُستَمَع قال ثم سكت . فمر رجلٌ من فُقراء المسلمين (١٠٥) ، فقال (١٠٦) : ما تقولون في هذا ؟ قالوا : حَرِيِّ إِن خَطَبَ أَن لا ينكح وإِن شَفَعَ أَن لا يُشفَّع ، وإِن قال أَن لا يُستَمع (١٠٠) فقال رسول الله ﷺ : هذا خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا »(١٠٨) .

٨٣ ـ قوله (باب الأكفاء في الدين) جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة : المثل والنظير . واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه ، فلا تحل المسلمة لكافر أصلًا . قوله ( وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبًا وصهراً الآية ) قال الفراء النسب من لا يحل نكاحه ، والصهر من يحل نكاحه . فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر ، وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ، ونقل عن ابن عمرو وابن مسعود ، ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر ابن عبد العزيز . واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضاً ، والعرب كذلك ، وليس أحد من العرب كف القريش كها ليس أحذ من غير العرب كفء للعرب . وهو وجه للشافعية . والصحيح تقديم بني هاشم وعبد المطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض . وقال الثوري : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح ، وبه قال أحمد في رواية . وتوسط الشافعي فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراماً فأردُّ به النكاح ، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء ، فإذا رضوا صح ويكون حقاً لهم تركوه ، فلو رضوا إلا واحداً فله فسخه ، وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث ، وأما ما أخرجه البزاز من حديث معاذ رفعه « العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض » فإسناده ضعيف . واحتج البيهقي بحديث وائلة مرفوعاً « إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل » الحديث وهو صحيح أخرجه مسلم ، لكن في الإحتجاج به لذلك نظر ، لكن ضم بعضهم إليه حديث «قدموا قريشاً ولا تقدموها » ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدين ، وهو كذلك في « مختصر البويطي » قال الرافعي : وهو خلاف مشهور . ونقل الأبزي عن الربيع أن رجلًا سأل الشافعي عنه فقال : أنا عربي لا تسألني عن هذا . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الحديث الأول حديث عائشة .

٨٤ - قوله (أن أبا حذيفة) اسمه مهشم على المشهور وقيل هاشم وقيل غير ذلك . وهو خال معاوية بن أبي سفيان .

كتاب النكاح

٨٥ قوله ( تبنى ) بفتح المثناة والموحدة وتشديد النون بعدها ألف أي اتخذه ولداً ، وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ، ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه ، بل كان من حلفائه كما وقع في رواية لمسلم ، وكان استشهاد أبي حذيفة وسالم جميعاً يوم اليمامة في خلافة أبي بكر .

^^ - ^ - قوله (وأنكحه) أي زوجه (هنداً) كذا في هذه الرواية . ووقع عند مالك « فاطمة » فلعل لها اسمين ، والوليد بن عتبة أحد من قتل ببدر كافراً ، وقوله « بنت أخيه » بفتح الهمزة وكسر المعجمة ثم تحتانية هو الصحيح ، وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الممزة وسكون الحاء ثم مثناة وهو غلط .

٨٧ ـ قوله ( وهو مولى امرأة من الأنصار ) تقدم بيان اسمها في غزوة بدر .

٨٨ - قوله (كما تبنى النبي ﷺ زيداً ) أي ابن حارثة ، وقد تقدم خبره بذلك في تفسير سورة الأحزاب .

٨٩ ـ قوله ( فمن لم يعلم له أب ) بضم أول يعلم وفتح اللام على البناء للمجهول .

٩٠ ـ قوله (كان مولى وأخاً في الدين) لعل في هذا إشارة إلى قولهم «مولى أبي حذيفة » وان سالماً لما نزلت ﴿ادعوهم الآبائهم﴾ كان بمن الا يعلم له أب فقيل له مولى أبي حذيفة .

٩١ - قوله (إنا كنا نرى) بفتح النون أي نعتقد .

97 - قوله (سالماً ولداً) زاد البرقاني عن طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه وأبو داود من رواية يونس عن الزهري « فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد فيراني فضلاً » وفضلاً بضم الفاء والمعجمة أي مبتذلة في ثياب المهنة ، يقال تفضلت المرأة إذا فعلت ذلك ، هذا قول الخطابي وتبعه إبن الأثير وزاد « وكانت في ثوب واحد » وقال ابن عبد البر: قال الخليل رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه ، قال : فعلى هذا فمعنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهي منكشف بعضها . وعن ابن وهب : فضل مكشوفة الرأس والصدر ، وقيل الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته . وقال صاحب الصحاح : تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كقميص لا كمين له .

97 ـ قوله (وقد أنزل الله فيه ما قد علمت) أي الآية التي ساقها قبل وهي ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ وقوله ﴿ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ﴾ .

91 \_ قوله (فذكر الحديث) ساق بقيته البرقاني وأبو داود «فكيف ترى؟ فقال رسول الله على أرضعيه ، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة » فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان

كبيراً خس رضعات ثم يدخل عليها ، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي هي أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري لعلها رخصة من رسول الله هي لسالم دون الناس . ووقع عند الإسماعيلي من طريق فياض بن زهير عن أبي اليمان فيه مع عروة أبو عائذ الله بن ربيعة ومع عائشة أم سلمة وقال في آخره : لم يذكرهما البخاري في إسناده . قلت : وقد أخرجه النسائي عن عمران بن بكار عن أبي اليمان مختصرا لمواية البخاري وأخرجه البخاري في غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهري كذلك واختصر المتن أيضاً . وأخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن الزهري فقال : عن عروة وابن عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن عائشة وأم سلمة . وأخرجه أبو داود من طريق يونس كها ترى . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر ، والنسائي من طريق جعفر بن ربيعة ، والذهلي من طريق ابن أخي الزهري كلهم عن الزهري كها قال عقيل . وكذا أخرجه مالك وابن إسحق عن الزهري ، لكنه عند أكثر الرواة عن مالك مرسل . وخالف الجميع عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري فقال : عن عروة وعمرو كلاهما عن عائشة ، أخرجه الطبراني . قال الذهلي في « الزهريات » هذه الروايات عن علها عندنا محفوظة إلا رواية ابن مسافر فإنها غير محفوظة ، أي ذكر عمر في أسناده ، قال : كلها عندنا محفوظة إلا رواية ابن مسافر فإنها غير محفوظة ، أي ذكر عمر في أسناده ، قال : والرجل المذكور مع عروة لا أعرفه إلا إنني أتوهم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ، فإن أمه أم كلثوم بنت أبي بكر ، فهو ابن أخت عائشة ، كإ أن عروة ابن أختها ، وقد ربيعة ، فإن أمه أم كلثوم بنت أبي بكر ، فهو ابن أخت عائشة ، كإ أن عروة ابن أختها ، وقد

روى عنه الزهري حديثين غير هذا قال: وهو برواية يحيى بن سعيد أشبه حيث قال ابن عبد الله بن أبي ربيعة فنسبه لجده، وأما قول شعيب أبو عائذ الله فهو مجهول. قلت: لعلها كنية ابراهيم المذكور، وقد نقل المزي في « التهذيب » قول الذهلي هذا وأقره، وخالف في « الأطراف » فقال: أظنه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، يعني عم إبراهيم المذكور. والذي أظن أن قول الذهلي أشبه بالصواب. ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، فإن هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق من وجه آخر، فهذا هو المعتمد، وكأن ما عداه تصحيف والله أعلم . وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ، ومن طريق زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ، فله أصل من حديثهها ، ففي رواية للقاسم عنده « جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت : يا رسول الله إن في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه ، فقال: أرضعيه . فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله الله وقال : قد علمت أنه رجل كبير » وفي لفظ فقالت « إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال ، وإنه يدخل علينا ، وإني أظن أن ربط كبير » وفي لفظ فقالت « إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال ، وإنه يدخل علينا ، وإني أظن أن أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة » وفي بعض طرق حديث زينب « قالت أم سلمة أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة » وفي بعض طرق حديث زينب « قالت أم سلمة لعائشة : انه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل على ، فقالت : أما لك في رسول لعائشة : انه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل على ، فقالت : أما لك في رسول لعائشة : انه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل على ، فقالت : أما لك في رسول

كتاب النكاح

الله السخى أسوة ، ان امرأة أي حذيفة » فذكرت الحديث مختصراً . وفي رواية « الغلام الذي قد استغنى عن الرضاعة » وفيها « فقال : أرضعيه . قالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أي حذيفة » وفي لفظ عن أم سلمة « أي سائر أزواج النبي الله أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة » وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة لسالم ، فها هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا » . قلت : وهذا العموم مخصوص بغير حفصة كما سيأتي في أبواب الرضاع ، ونذكر هناك حكم هذه المسألة أعني إرضاع الكبير إن شاء الله تعالى . الحديث الثاني حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي في الإشتراط في الحج وقد تقدم البحث فيه في أبواب المحصر من كتاب الحج بنت عم النبي في الإشتراط في الحج وقد تقدم البحث فيه في أبواب المحصر من كتاب الحج وقوله في هذا الحديث «ما أجدني » أي ما أجد نفسي ، واتحاد الفاعل والمفعول مع كونها ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب . وفي الحديث جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد . وفيه أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض ، كذا قيل ، ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط عنها استئذانه .

90. قوله في آخره (وكانت تحت المقداد بن الأسود) ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة ، ويحتمل أنه من كلام عروة ، وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب ، فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه ، فكان من حلفاء قريش ، وتزوج ضباعة وهي هاشمية ، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب ، لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب والذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها فسقط حقهم من الكفاءة ، وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب . الحديث الثالث حديث أبي هريرة .

#### . ٩٦ ـ قوله ( تنكح المرأة لأربع ) أي لأجل أربع .

90 - قوله ( للها ولحسبها ) بفتح المهملتين ثم موحدة أي شرفها ، والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب ، مأخوذ من الحساب ، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره . وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة . وقيل المال وهو مردود لذكر المال قبله وذكره معطوفاً عليه . وقد وقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور « على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها » وذكر النسب على هذا تأكيد ، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين ، وهكذا في كل الصفات . وأما قول بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة فتقدم ذات الدين ، وهكذا في كل الصفات . وأما قول بعض الشافعية يستحب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه . وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من القريبين يكون أحمق فهو متجه . وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من

•••••••••••••••

حديث بريدة رفعه « ان أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال » فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له ، فيقول النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له ، ومنه حديث سمرة رفعه « الحسب المال ، والكرم التقوى » أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم ، وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال وسيأتي في الباب الذي بعده ، أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعاً ، وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع النسب كها هو موجود مشاهد ، فعلى الإحتمال الأول يمكن أن يؤخد من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال كها سيأتي البحث فيه ، لا على الثاني لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك . وقد أخرج مسلم الحديث من طريق عطاء عن جابر وليس فيه ذكر الحسب اقتصر على الدين والمال والجمال .

9. - قوله ( وجمالها ) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة الا ان تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة ، نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى ، ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات ، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق .

99\_قوله (فاظفر بذات الدين) في حديث جابر «فعليك بذات الدين» والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيها فيها تطول صحبته فأمره النبي في بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية . وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجة رفعه لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن \_أي ما يهلكهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضل .

الدعاء ، لكن لا يراد به حقيقته ، وبهذا جزم صاحب « العمدة » ، زاد غيره أن صدور ذلك من الني على في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه ، وحكى ابن العربي أن معناه النبي النبي العربي أن المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقر ، ووجه بأن الغنى الناشىء عن المال استغنت ، ورد بأن المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقر ، ووجه بأن الغنى الناشىء عن المال تراب لأن جميع ما في الدنيا تراب ولا يخفى بعده . وقيل معناه ضعف عقلك ، وقيل المعنى افتقرت من العلم . وقيل فيه تقدير شرط أي وقع لك ذلك إن لم تفعل ورجحه ابن العربي وقيل معنى افتقرت خابت ، وصححه بعضهم فقاله بالثاء المثلثة ووجهه بأن معنى تربت تفرقت وهو مثل حديث « نهى عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب» وهو جمع ثروب وأثرب مثل فلوس وأفلس وهي جمع ثرب بفتح أوله وسكون الراء وهو الشحم الرقيق المتفرق الذي يغشى الكرش ، وسيأتي مزيد ثرب بفتح أوله وسكون الراء وهو الشحم الرقيق المتفرق الذي يغشى الكرش ، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الأدب . قال القرطبي : معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها ، فهو خبر عها في الوجود من ذلك لا انه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة

·····

النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى ، قال ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيها ، فإن ذلك لم يقل به أحد فيها علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي . وقال المهلب : في هذا الحديث دليل على أن للزوج الإستمتاع بمال الزوجة ، فإن طابت نفسها بذلك حل له وإلا فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصداق . وتعقب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث . ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج ، بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الارث إن وقع ، أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء ونحو ذلك . وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجز على امرأته في مالها ، قال : لأنه إنما تزوج لأجل المال فليس له تفويته عليها ، ولا يخفى وجه الرد عليه والله أعلم . الحديث الرابع حديث سهل وهو ابن سعد .

- 101 \_ قوله ( ابن أبي حازم ) هو عبد العزيز .
  - **١٠٢ ـ قوله** ( مر رجل ) لم أقف على اسمه .
- 10. قوله (حري) بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية أي حقيق وجدير .
  - ١٠٤ ـ قوله ( يشفع ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة أي تقبل شفاعته .
- 100\_ قوله (فمر رجل من فقراء المسلمين) لم أقف على اسمه ، وفي «مسند الروباني » و « فتوح مصر لابن عبد الحكم » و « مسند الصحابة الذين دخلوا مصر » من طريق أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر انه جميل بن سراقة . قوله (فمر رجل) في رواية الرقاق قال « فسكت النبي ﷺ ثم مر رجل » .
- 1.7 قوله (فقال) وقع في طريق أخرى تأتي في الرقاق بلفظ «فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا » وكأنه جمع هنا باعتبار أن الجالسين عنده كانوا جماعة لكن المجيب واحد، وقد سمى من المحبين أبو ذر فيها أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه .
  - ١٠٧ \_ قوله (أن لا يسمع) زاد في رواية الرقاق «أن لا يسمع لقوله » .

10.۸ - قوله (هذا) أي الفقير (خير من ملء الأرض مثل هذا) أي الغني ، وملء بالهمز ويجوز في مثل النصب والجر ، قال الكرماني : ان كان الأول كافراً فوجهه ظاهر ، وإلا فيكون ذلك معلوماً لرسول الله ﷺ بالوحي . قلت : يعرف المراد من الطريق الأخرى التي ستأتي

### ١٦ ـ باب

# الأكفاء في المال ، وتزويج الْمُقلَّ المُثريةَ (١٠٩)

قال أخبرني قال أخبرني عُروة أنه «سأل عائشة رضي الله عنها ﴿وَإِن خِفتم أن لا تُعبرني قال أخبرني عُروة أنه «سأل عائشة رضي الله عنها ﴿وَإِن خِفتم أن لا تُقسطوا في النّامى ﴿ قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكونُ في حجر وَليّها ، فيرغَبُ في جَمالها ومالها ، ويريدُ أن ينتقص صَداقَها ، فنهوا عن نِكاحِهنَّ ، إلا أن يُقسطوا في إكمال الصّداق ، وأمروا بنكاح من سواهنَّ قالت : واستَفتى الناسُ رسولَ الله علي بعد ذلك ، فأنزل الله تعالى ﴿ويستَفتونكَ في النساء \_ إلى \_ وترغَبون أن تَنِكحوهن ﴾ فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحِها ونسبها في إكمال الصّداق ، وإذا كانت مرغوبةً عنها في قلةِ المال والجمال تركوها وأخذوا غيرَها من النساء . قالت : فكنا يَتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن يَنكحوها إذا رغبوا فيها ، إلا أن يُقسطوا لها ويُعطوها حقها الأوفى من الصداق » .

في كتاب الرقاق بلفظ «قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري البخ» فحاصل الجواب أنه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغني المذكور، ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل فقير، وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الرقاق «فضل المقر» ويأتي البحث في هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى .

<sup>1.9</sup> \_ قوله ( باب الاكفاء في المال ، وتزويج المقل المثرية ) أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه عند من يشترط الكفاءة ، والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر ، ونقل صاحب « الإفصاح » عن الشافعي أنه قال : الكفاءة في الدين والمال والنسب . وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة . واعتبره الماوردي في اهل الأمصار ، وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال . وأما المثرية فبضم الميم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح التحتانية هي التي لها ثراء بفتح أوله والمد وهو الغني ، ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذي في الباب من عموم التقسيم فيه لاشتماله على المثري والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من النساء فدل على جواز خموم التقسيم فيه لاشتماله على المثري والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من النساء فدل على جواز ذلك ، ولكنه لا يرد على من يشترطه لاحتمال اضمار رضى المرأة ورضى الأولياء ، وقد تقدم شرح الحديث في تفسير سورة النساء ، ومضى من وجه آخر في أوائل النكاح ، واستدل به على أن للولي أن يزوج محجورته من نفسه ، وسيأتي البحث فيه قريباً . وفيه أن للولي حقاً في التزويج لأن الله خاطب الأولياء بذلك ، والله أعلم .

## ۱۷ ـ باب

## ما يتقى من شؤم المرأة (١١٠) وقوله تعالى ﴿إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم﴾(١١١)

مرزة وسالم ابني عن حرزة وسالم ابني الله بن عمر عن عبد الله بن عن الله عن عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنَّ رسول الله على قال « الشؤم في المرأة والدارِ والفرَس » .

عمد بن منهال حدّثنا يَزيدُ بن زُرَيع حدّثنا عمرُ بن محمدِ النبيُّ عَلَى فقال النبيُّ عَلَى الدار والمرأة والفرس » .

عن أبي حازم عن سَهل بن سعدِ أنَّ رسولَ الله على قال « إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن » .

٥٠٩٦/٣٤ حدّثنا شُعبة عن سليمان التيميّ قال سمعتُ أبا عثمانَ النّبي عن أسامة بن زيدِ (١١٢) رضي الله عنها عن النبي على قال : « ما تركتُ بعدي فتنةً أضرً على الرجال من النساء »(١١٣).

وقد تهمز وهو ضد اليمن ، يقال تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا .

<sup>111 -</sup> قوله ( وقوله تعالى : إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم ) كأنه يشير إلى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض مما دلت عليه الآية من التبعيض ، وذكر في الباب حديث ابن عمر من وجهين وحديث سهل من وجه آخر وقد تقدم شرحها مبسوطاً في كتاب الجهاد . وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعاً « من سعادة ابن آدم ثلاثة : المرأة الصالحة ، والمسكن الصالح ، والمركب السوء » والمركب السوء » والمركب السوء » وفي رواية للحاكم « وثلاثة من الشقاء :

## ۱۸ - باب الحُرَّةُ تحتَ العبد(۱۱۱)

مد الله عن ربيعة بن أبي عبد الله بن يوسفَ أخبرَنا مالكُ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت «كانت في بَريرة ثلاثُ

المرأة تراها فتسؤوك وتحمل لسانها عليك ، والدابة تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك ، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق » . وللطبراني من حديث أسهاء « إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة » وفيه سوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانها ، وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها ، وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها .

117 - قوله ( عن أسامة بن زيد ) زاد مسلم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه مع أسامة سعيد بن زيد ، وقد قال الترمذي لا نعلم أحداً قال فيه « عن سعيد بن زيد ، وقد قال الترمذي لا نعلم أحداً قال فيه « عن سعيد بن زيد ، وقد قال الترمذي لا نعلم أحداً قال فيه « عن سعيد بن زيد » غير معتمر بن سليمان .

الدين السبكي : في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عمر وسهل بعد ذكر الآية في الدين السبكي : في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عمر وسهل بعد ذكر الآية في الترجمة إشارة الى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة ، لا كها يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبها أو أن لها تأثيراً في ذلك ، وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء ، ومن قال إنها سبب في ذلك فهو جاهل ، وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف بمن ينسب ما يقع من الشر إلى المرأة بما ليس لها فيه مدخل . وإنها يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر النفس من ذلك ، فمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها . قلت : وقله تقدم تقرير ذلك في كتاب الجهاد ، وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن ، ويشهد له قوله تعالى ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء ﴾ فجعلهن من حب الشهوات ، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك ، ويقع في المشاهدة حب الرجل ولد من امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرها ، ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة . وقد قال بعض الحكهاء : النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الإستغناء عنهن . ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على النهاك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في أثناء على النهاك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في أثناء واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء » .

۱۱٤ ـ قوله (باب الحرة تحت العبد) أي جواز تزويج العبد الحرة إن رضيت به ، وأورد فيه طرقاً من قصة بريرة حيث خيرت حين عتقت ، وسيأتي شرحه مستوفي في كتاب

سُنَن عَتقت فُخيِّرت ، وقال رسول الله ﷺ : الوَلاء لمن أعتق ، ودخلَ رسولُ الله ﷺ : الوَلاء لمن أعتق ، ودخلَ رسولُ الله ﷺ وبُرمة على النار فقرِّب إليه خبزُ وأدم من أدم البيت فقال : ألم أرَ البُرمة ؟ فقيل : لحم تُصُدِّق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدَقة ، قال : هو عليها صَدقة ولنا هَدية » .

### ١٩ \_ باب

لا يَتزوَّجُ أكثرَ من أربع ، لقوله تعالى ﴿مَثنى وثُلاث ورُباعُ﴾(١١٠) وقال عليُّ بن الحسين عليهما السلام : يعني مَثنى أو ثلاث أو رُباع(١١٦) وقوله جلَّ ذكرهُ ﴿أولى أجنحةٍ مثنى وثُلاثَ ورُباع﴾ يعني مثنى أو ثُلاث أو رُباع

حد ثنا محمد أخبرنا عُبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة وإن خِفتُم أن لا تُقسِطوا في اليتامي قالت: هي اليتيمة تكون عند الرَّجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويُسيء صُحبتها ولا يَعدِل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مَثنى وثُلاثَ ورُباع».

الطلاق ، وهو مصير من المصنف إلى أن زوج بريرة حين عتقت كان عبداً ، وسيأتي البحث فيه هناك إن شاء الله تعالى .

ورباع) أما حكم الترجمة فبالاجماع، إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منها التخير بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية نفسها فوفان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ولأن من قال جاء القوم مثنى وثلاث ورباع أراد أنهم جاؤوا إثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادى ، وعلى هذا معنى الآية انكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، فالمراد الجميع لا المجموع ، ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلاً تسعاً أرشق وأبلغ ، وأيضاً فان لفظ « مثنى » معدول عن اثنين اثنين كيا تقدم تقريره في تفسير سورة النساء ، فدل إيراده أن المراد التخير بين الأعداد المذكورة ، واحتجاجهم بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع ، ولكونه على جمع بين تسع معارض بأمره على من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الأربع ، وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره كها خرج في كتب السنن فدل على خصوصيته على الأربع ، وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره كها خرج في كتب السنن فدل على خصوصيته الله

## ۲۰ - باب

﴿ وأُمَّهَاتُكُمُ اللَّايِ أَرْضَعَنَكُم ﴾ ويجرُمُ من الرضاع ما يحرُمُ من النسب(١١٧)

بنت عبد الرحمن « ان عائشة رَوجَ النبي على أخبرتها أن رسولَ الله على كان عندها ، بنت عبد الرحمن « ان عائشة رَوجَ النبي على أخبرتها أن رسولَ الله على كان عندها ، وأنها سَمِعَت صوتَ رجل يستأذنُ في بيتِ حفصة ، (١١٩) قالت فقلتُ : يا رسولَ الله ، هذا رجلٌ يَستأذنُ في بيتك ، فقال النبيُّ : أراهُ(١٢١) فلاناً لعم حفصة (١٢١) من الرضاعة ـ قالت عائشة : (١٢٢) لو كان فلانٌ حَيًّا (١٢٢) ـ لعمِّها من الرضاعة ـ دَخَل عليًّ ؟ فقال : نعم ، الرضاعةُ تحرِّمُ ما تحرِّمُ الولادة »(١٢١) .

٣٨/ ١٠٠٠ - حدّثنا يحيى عن شُعبةَ عن قَتادةَ عن جابر بن زيد (١٢٥ عن ابن عباس قال « قيل للنبي ﷺ : (١٢٦ ) ألا تتزوَّجُ ابنةَ حزةَ ؟ قال : إنها ابنة أخي من الرضاعة (١٢٧ ) . وقال بشر بن عمر حدَّثنا شعبةُ سمعت قُتادة سمعت جابرَ بن زيد . . مثله .

بذلك ، وقوله ﴿أُولَى أَجنحة مثنى وثلاث ورباع ﴾ تقدم الكلام عليه في تفسير فاطر ، وهو ظاهر في أن المراد به تنويع الأعداد لأن لكـل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور .

117 - قوله ( وقال علي بن الحسين ) أي ابن علي بن أبي طالب ( يعني مثنى أو ثلاث أو رباع ) أراد أن الواو بمعنى أو ، فهي للتنويع ، أو هي عاطفة على العامل والتقدير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وانكحوا ما طاب من النساء ثلاث الخ ، وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أثمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم . ثم ساق المصنف طرفاً من حديث عائشة في تفسير قوله تعالى ﴿ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ﴾ وقد سبق قبل هذا بباب أتم سياقاً من الذي هنا وبالله التوفيق .

11٧ \_ قوله (باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) هذه الترجمة وثلاث تراجم بعدها تتعلق بأحكام الرضاعة ، ووقع هنا في بعض الشروح «كتاب الرضاع» ولم أره في شيء من الأصول . وأشار بقوله « ويحرم الخ» ان الذي في الآية بيان بعض من يحرم بالرضاعة ، وقد بينت ذلك السنة . ووقع في رواية الكشمهيني « ويحرم

عروة بن الزّبير أن زينبَ ابنة أبي سلمة أخبرنا شُعيبُ عن الزّهريِّ قال أخبرنها عروة بن الزّبير أن زينبَ ابنة أبي سلمة أخبرته «أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله (١٢٨) أنكِحْ أختي بنت أبي سفيان ، (١٢٩) فقال: أو تحبين ذلك ؟ (١٣٠) فقلت: نعم ، لستُ لك بمخلية ، (١٣١) وأحَبُ مَن شاركني (١٣٢) في خير (١٣٠) أختي . فقال النبيُّ ﷺ: إن ذلك لا يَحلُّ لي . قلت فإنا نُحدث (١٣١) أنك تريد أن تَنكحَ (١٣٠) بنت أبي سلمة (١٣٦) . قال: بنت أمِّ سلمة ؟ قلت: نعم . نقال: لو أنها لم تكن رَبيبتي في هَجري ما حلَّت لي . (١٣٧) إنها لابنة أخي من الرضاعة . أرضَعتني (١٣٨) أبا سَلمة ثُويْبة ، (١٣٩) فلا تعرضْنَ (١٤٠) عليَّ بناتِكن ولا أخواتكن . قال عروة : (١٤١) وثويبة مَولاة لأبي لهب (١٤٠) وكان أبو لهب أعتَقها فأرضعت النبي ﷺ ، (١٤٠) فلما مات أبو لهب أريَهُ (١٤٠) بعضُ أهلِه (١٤٠) بشر غير حيبة ، (١٤٠) سقِيت في هذه (١٤٠) بعتاقتي (١٥٠) ثويبة » .

من الرضاعة » ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث عائشة .

<sup>11</sup>۸ ـ قوله (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، وقد رواه هشام بن عروة عنه وهو من أقرانه ، لكنه اختصره فاقتصر على المتن دون القصة ، أخرجه مسلم .

<sup>119</sup> ـ قوله ( وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ) أي ينت عمر أم المؤمنين ، ولم أقف على اسم هذا الرجل . .

**١٢٠ ـ قوله** ( أراه ) أي أظنه .

<sup>171</sup> \_ قوله ( فلاناً لعم حفصة ) اللام بمعنى عن ، أي قال ذلك عن عم حفصة ، ولم أقف على اسمه أيضاً .

١٢٢ ـ قوله (قالت عائشة ) فيه إلتفات وكان السياق يقتضي أن يقول « قلت » .

ابي القسيس لأن أبا القسيس والد عائشة من الرضاعة ، وأما أفلح فهو أخوه وهو عدها من

الرضاعة كما سيأت أنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فأمرها النبي ﷺ أن تأذن له بعد أن امتنعت ، وقولها هنا « لو كان حياً » يدل على أنه كان مات فيحتمل أن يكون أخاً لهما آخر ، ويحتمل أن تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن . وقال ابن التين : سئل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة ، « لو كان فلان حياً » « لو كان فلان حياً » أين هو من الحديث الآخر الذي فيه فأبيت أن آذن له ، فالأول ذكرت أنه ميت والثاني ذكرت أنه حي ؟ فقال : هما عمان من الرضاعة أحدهما وضع مع أبي بكر الصديق وهو الذي قالت فيه لو كان حياً ، والآخر أخو أبيها من الرضاعة . قلت : الثاني ظاهر من الحديث ، والأول حسن محتمل ، وقد ارتضاه عياض ، إلا أنه يحتاج إلى نقل لكونه جزم به ، قال : وقال ابن أبي حازم أرى أن المرأة التي أرضعت عائشة امرأة أخى الذي استأذن عليها . قلت : وهذا بين في الحديث الثاني لا يحتاج إلى ظن ولا هو مشكل ، إنما المشكل كونها سألت عن الأول ثم توقفت في الثاني ، وقد أجاب عنه القرطبي قال : هما سؤالان وقعا مرتين في زمنين عن رجلين ، وتكرر منها ذلك إما لأنها قبل الوقوع والثاني بعد الوقوع ، فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان أو تجويز النسخ . ويؤخذ من كلام عياض جواب آخر وهو أن أحد العمين كان أعلى والآخر أدنى ، أو أحدهما كان شقيقاً والآخر لأب فقط أو لأم فقط ، أو أرضعتها زوجة أخيه بعد والآخر في حياته . وقال ابن المرابط : حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة ، وهما متعارضان في الظاهر لا في المعنى ، لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر فالرضاعة فيهما من قبل المرأة ، وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل ، كانت امرأة أبي القعيس أرضعتها فجاء أخوه يستأذن عليها فأبت فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة . فكأنه جوز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه في قصة عم حفصة كان نظير عم حفصة في ذلك ، فلذلك سألت ثانياً في قصة أبي القعيس ، وهذا إن كان وجده منقلًا فلا محيد عنه وإلا فهو حمل حسن ، والله أعلم .

172 - قوله (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) أي وتبيح ما تبيح، وهو بالإجماع فيها يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة، ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص. قال القرطبي: ووقع في رواية «ما تحرم الولادة» وفي رواية «ما يحرم من النسب» وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى، قال: محتمل أن بكون على قال المفظين في وقتين، قلت: الثاني هو المعتمد، فان الحديثين مختلفان في القصة والسبب والرواي، وإنما يأتي ما قال إذا اتحد ذلك. وقد وقع عند أحمد من وجه اخر عن عائشة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أخ» قال القرطبي: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، يعني القرطبي: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، يعني

...............

الذي وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيد ، فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه ، وأمها لأنها جدته فصاعداً ، وأختها لأنها خالته ، وبنتها لأنها أخته ، وبنت بنتها فنازلا لأنها بنت أخته ، وبنت صاحب اللبن لأنها أخته ، وبنت بنته فنازلا لأنها بنت أخته ، وأمه فصاعداً لأنها جدته ، وأخته لأنها عمته ، ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع ، فليست أخته من الرضاعة أختاً لأخيه ولا بنتاً لأبيه إذ لا رضاع بينهم ، والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن ، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائهما فانتشر التحريم بينهم ، بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب ، والله أعلم . الحديث ابن عباس .

1**٢٥ ـ قوله (عن جابر بن زيد)** هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته ، وأما جابر بن يزيد الكوفي فأول اسم أبيه تحتانية وليس له في الصحيح شيء .

177 - قوله (قيل للنبي على القائل له ذلك هو علي بن أبي طالب كها أخرجه مسلم من حديثه قال «قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا ؟ قال : وعندكم شيء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة » الحديث ، وقوله « تنوق » ضبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف أي تختار ، مشتق من النيقة بكسر النون وسكون التحتانية بعدها قاف ، وهي الخيار من الشيء ، يقال تنوق تنوقاً أي بالغ في اختيار الشيء وانتقائه . وعند بعض رواة مسلم « نتوق » بمثناة مضمومة بدل النون وسكون الواو من التوق أي تميل وتشتهي ، ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب «قال علي : يا رسول الله ألا تتزوج بنت عمك حمزة فإنها من أحسن فتاة في قريش » وكان علياً لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي على أو جوز الخصوصية ، أو كان ذلك قبل تقرير الحكم . قال القرطبي : وبعيد أن يقال عن علي لم يعلم بتحريم ذلك .

17٧ - قوله ( انها ابنة أخي من الرضاعة ) زاد همام عن قتادة « ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » وقد تقدم من طريقه في كتاب الشهادات ، وكذا عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة « ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » وقد تقدم من طريقه في كتاب الشهادات ، وكذا عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة ، وهو المطابق للفظ الترجمة . قال العلماء : يستثنى من عموم قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقاً وفي الرضاع قد تكون لا يحرمن ، الأولى أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه . الثانية أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده

أن يتزوجها . الرابعة أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد . وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ، ولم يستثن الجمهور شيئاً من ذلك . وفي التحقيق لا يستثني شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة . واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الحال وأم الحالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه والله أعلم . قال مصعب الزبيري : كانت ثويبة ـ بعني الآتي ذكرها في الحديث الذي بعده ـ أرضعت النبي على بعدما أرضعت حرة ثم أرضعت أبا سلمة . قلت : وبنت حمزة تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المغازي في شرح حديث ألبراء بن عازب في قوله « فتبعتهم بنت حمزة تنادي : يا عم » الحديث . وجملة ما تحصل لنا من الجلاف في اسمها سبعة أقوال : امامة وعمارة وسلمي وعائشة وفاطمة وأمة الله ويعلي ، وحكى المزي في أسمائها أم الفضل لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية . الحديث الثالث حديث أم حبيبة وهي زوج النبي على .

## **١٢٨ ـ قوله ( انكح أخ**تي ) أي تزوج .

179 - قول ( بنت أبي سفيان ) في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عند مسلم والنسائي في هذه الحديث « انكح أختي عزة بنت أبي سفيان » ولابن ماجة من هذا الوجه « انكح أختي عزة » وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت « يا رسول الله هل لك في حمنة بنت أبي سفيان ؟ قال : اصنع ماذا ؟ قالت : تنكحها » وقد أخرجه المصنف بعد أبواب من رواية هشام لكن لم يسم بنت أبي سفيان ، ولفظه « فقال فافعل ماذا » ؟ وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على « ما » الاستفهامية خلافاً لمن أنكره من النحاة . وعند أبي موسى في « الذيل » درة بنت أبي سفيان ، وهذا وقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان عن موسى في « الذيل » درة بنت أبي سفيان ، وهذا وقع في رواية الحميدي ، وقالا : أخرجه البخاري عن هشام ، وأخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريق الحميدي ، وقالا : أخرجه البخاري عن الرواية زينب بنت أم سلمة وحذفه البخاري أيضاً منها ثم نبه على أن الصواب درة وسيأتي بعد أربعة أبواب ، وجزم المنذري بأن اسمها حمنة في الطبراني ، وقال عياض . لا نعلم لعزة ذكراً في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب ، وقال أبو موسى : الأشهر فيها عزة .

1**٣٠ ـ قوله ( أو تحبين ذلك )** ؟ هو إستفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة .

( لست لك بمخلية ) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من أخلى يخلي ، أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة . وقال بعضهم هو بوزن فاعل الاخلاء متعدياً ولازماً ،

كتاب النكاح

..........

من أخليت بمعنى خلوت من الضرة ، أي لست بمتفرغة ولا خالية من ضرة ، وفي بعض الروايات بفتح اللام بلفظ المفعول حكاها الكرماني . وقال عياض : مخلية أي منفردة يقال اخل أمرك مخلية إذا خلت من الأزواج . صاحب النهاية : معناه لم أجدك خالياً من الزوجات ، وليس هو من قولهم امرأة مخلية إذا خلت من الأزواج .

١٣٢ ـ قوله (وأحب من شاركني) مرفوع بالابتداء أي إليَّ ، وفي رواية هشام الأتية قريباً « من شركني » بغير ألف ، وكذا في الباب الذي بعده ، وكذا عند مسلم .

1٣٣ - قوله (في خير) كذا للأكثر بالتنكير أي خير كان ، وفي رواية هشام «في الخير» قيل المراد به صحبة رسول الله ﷺ المتضمنة لسعادة الدارين الساترة لما لعله يعرض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات ، لكن في رواية هشام المذكورة «وأحب من شركني فيك أخي » فعرف أن المراد بالخبر ذاته ﷺ .

174 - قوله (فإنا نحدث) بضم أوله وفتح الحاء على الباء للمجهول ، وفي رواية هشام المذكورة «قلت بلغني » وفي رواية عقيل في الباب الذي بعدها «قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث » وفي رواية وهب عن هشام عند أبي داود «فوالله لقد أخبرت » .

170 - قوله ( إنك تريد أن تنكح ) وفي رواية هشام الآتية « بلغني أنك تخطب » ولم أقف على اسم من أخبر بذلك ، ولعله كان من المنافقين فانه قد ظهر أن الخبر لا أصل له ، وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل .

1971 - قوله (بنت أبي سلمة ) وفي رواية عقيل الآتية وكذا أخرجه الطبراني من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري ومن طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه ومن طريق عراك عن زينب بنت أم سلمة « درة بنت أبي سلمة » وهي بضم المهملة وتشديد الراء ، وفي رواية حكاها عياض وخطاها بفتح المعجمة وعند أبي داود من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة درة أو « ذرة » على الشك ، شك زهير راويه عن هشام . ووقع عند البيهقي من رواية الحميدي عن سفيان عن هشام «بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة » وقد تقدم التنبيه على خطته . ووقع عند أبي موسى في « ذيل المعرفة » حمنة بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين كها سيأتي بيانه ، وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد ، وكان أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبي على ، كذا قال الكرماني ، والإحتمال الثاني هو المعتمد ، والأول يدفعه سياق الحديث ، وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى ، لأن الربيبة حرمت على على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى ، لأن الربيبة حرمت على

التأييد والأخت حرمت في صورة الجمع فقط ، فأجابها ﷺ بأن ذلك لا يحل ، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق ، وانها تحرم عليه من جهتين .

١٣٧ ـ قوله (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ) قال القرطبي: فيه تعليل الحكم بعلتين، فإنه علل تحريجها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرضاعة ، كذا قال ، والذي يظهر أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفي في التحريم فكيف وبها مانعان فليس من التعليل في شيء ، لأن كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو إنفرد فأما أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأول منهما كما في السببين إذا اجتمعات، ومثاله لو أحدث ثم أحدث بغير تخلل طهارة الحدث الثاني لم يعمل شيئاً أو يضاف الحكم إلى الثاني كما في إجتماع السبب والمباشرة ، وقد يضاف إلى أشبهها وأنسبهما سواء كان الأول أم الثاني ، فعلى كل تقدير لا يضاف إليهما جميعاً ، وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى المجموع ويكون كل منهما جزء علة لا علة مستقلة فلا تجتمع علتان على معلول واحد ، هذا الذي يظهر والمسألة مشهورة في الأصول وفيها خلاف ، قال القرطبي : والصحيح جوازه لهذا الحديث وغيره . وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة . وقوله « ربيبتي » أي بنت زوجتي ، مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرها ، وقيل من التربية وهو غلط من جهة الإشتقاق ، وقوله « في حجري » راعى فيه لفظ الآية وإلا فلا مفهوم له ، كذا عند الجمهور وأنه خرج مخرج الغالب ، وسيأتي البحث فيه في باب مفرد . وفي رواية عراك عن زينب بنت أم سلمة عند الطبراني . لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي ، إن أباها أخى من الرضاعة » ووقع في رواية ابن عيينة عن هشام « والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي » فذكر ابن حزم أن منهم من إحتج به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لا ، وهو ضعيف لأن القصة واحدة والذين زادوا فيها لفظ « في حجرى » حفاظ إثبات .

۱۳۸ - قوله (أرضعتني وأبا سلمة) أي وأرضعت أبا سلمة، وهو من تقديم المفعول على الفاعل .

١٣٩ ـ قوله ( ثويبة ) بمثلثة وموحدة مصغر ، كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب عم النبي ﷺ كما سيأتي في الحديث .

110 - قوله (فلا تعرضن) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة ساكنة ثم نون على الخطاب لجماعة النساء ، وبكسر المعجمة وتشديد النون خطاب لأم حبيبة وحدها ، والأول أوجه . وقال ابن التين : ضبط بضم الضاد في بعض الأمهات ، ولا أعلم له وجهاً لأنه إن كان الخطاب لجماعة النساء وهو الأبين فهو بسكون الضاد لأنه فعل مستقبل مبنى على أصله ، ولو أدخلت عليه التأكيد فشددت النون لكان تعرضنان لأنه يجتمع ثلاث نونات فيفرق بينهن بألف ،

•••••

وإن كان الخطاب لأم حبيبة خاصة فتكن الضاد مكسورة والنون مشددة . وقال القرطبي . جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعاً وزجراً أن تعود واحدة منها أو غيرهما إلى مثل ذلك ؛ وهذا كها لو رأى رجل إمرأة تكلم رجلاً فقال لها أتكلمين الرجال فإنه مستعمل شائع ، وكان لأم سلمة من الأخوات قريبة زوج زمعة بن الأسود ، وقريبة الصغرى زوج عمر ثم معاوية ، وعزة ينت أبي أمية زوج منبه بن الحجاج ، ولها من البنات زينب راوية الخبر ، ودرة التي قيل إنها مخطوبة . وكان لأم حبيبة من الأخوات هند زوج الحارث بن نوفل ، وجويرية زوج السائب بن أبي حبيش ، وأميمة زوج صفوان بن أمية ، وأم الحكم زوج عبد الله بن عثمان ، وصخرة زوج سعيد بن الأخنس ، وميمونة زوج عروة بن مسعود . ولها من البنات حبيبة وقد روت عنها الحديث ولها صحبة وكان لغيرهما من أمهات المؤمنين من الأخوات أم كلثوم وأم حبيبة ابنتا زمعة أختا سودة ، وأسهاء أخت عائشة ، وزينب بنت عمر أخت حفصة وغيرهن ، والله أعلم .

151 \_ قوله (قال عروة) هو بالاسناد المذكور، وقد علق المضنف طرفاً منه في آخر النفقات فقال «قال شعيب عن الزهري قال عروة» فذكره. وأخرجه الإسماعيلي من طريق الدهلي عن أبي اليمان باسناده.

187 - قوله (وثويبة مولاة لأبي لهب) قلت: ذكرها ابن منده في « الصحابة » وقال: اختلف في إسلامها ، وقال أبو نعيم: لا نعلم أحداً ذكر إسلامها غيره ، والذي في السير أن النبي على كان يكرمها ، وكانت تدخل عليه بعدما تزوج خديجة ، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة ، إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح .

157 \_ قوله (وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي رضي الله الله الله عنه لها كان قبل إرضاعها ، والذي في السير يخالفه ، وهو أن أبا لهب أعتقها قبل الهجرة وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل وحكى السهيل أيضاً أن عتقها كان قبل الإرضاع ، وسأذكر كلامه .

184 \_ قوله ( أريه ) بضم الهمزة وكسر الراء وفتح التحتانية على البناء للمجهول .

150 قوله (بعض أهله) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل . وذكر السهيلي أن العباس قال : لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال فقال : ما لقيت بعدكم راحة ، إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم إثنين ، قال : وذلك أن النبي راه ولد يوم الإثنين ، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها .

157 \_ قوله (بشر حيبة) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة أي سوء حال ، وقال ابن فارس : أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة ، فالياء في حيبة منقلبة عن واو

فتح الباري

لانكسار ما قبلها . ووقع في «شرح السنة للبغوي لفتح الحاء ، ووقع عند المستعمل بفتح الخاء المعجمة أي في حالة خائبة من كل خبر ، وقال ابن الجوزي : هو تصحيف ، وقال القرطبي : يروى بالمعجمة ، ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروف ، وحكي في « المشارق » عن رواية المستملي بالجيم ولا أظنه إلا تصحيفاً ، وهو تصحيف كها قال .

127 - قوله ( ماذا لقيت ) أي بعد الموت .

15. - قوله (لم ألق بعدكم ، غير أني ) كذا في الأصول بحذف المفعول ، وفي رواية الإسماعيلي «لم ألق بعدكم رخاء » وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري «لم ألق بعدكم راحة » قال ابن بطال : سقط المفعول من رواية البخاري ، ولا يستقيم الكلام إلا به .

189 \_ قوله (غير أني سقيت في هذه) كذا في الأصول بالحذف أيضاً ، ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة « وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه وفي رواية الإسماعيلي المذكورة وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع » وللبيهقي في الدلائل من طريق . . كذا مثله بلفظ « يعني النقرة الخ » وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقى من الماء .

١٥٠ ـ قوله ( بعتاقتي ) بفتح العين ، في رواية عبد الرزاق « بعتقي » وهو أوجه والوجه الأولى أن يقول باعتاقي ، لأن المراد التخليص من الرق . وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة ، لكنه مخالف لظاهر القرآن ، قال الله تعالى ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً﴾ وأجيب أولاً بأن الخير مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به ، وعلى تقدير أن يكون موصولًا فالذي في الخير رؤيا منام فلا حجة فيه ، ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به ، وثانياً على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي على مخصوصاً من ذلك ، بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من العمرات إلى الضحضاح . وقال البيهقي : ما ورد من بطلان الجير للكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة ، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على مــا ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات ، وأما عياض فقال : انعقـد الإجماع عـلى أن الكفار لا تنفعهم من الجراثم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات ، وأما عياض فقال : انعقد الاجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها نعيم ولا تخفيف عذاب ، وان كان بعضهم أشَّد عـذاباً من بعض . قلت : وهذا لا يرد الإحتمال الذي ذكره البيهقي ، فإن جميع ما ورد من ذلك فيها يتعلق بذنب الكفر ، وأمًا ذنب غير الكفـر فها المـانع من تخفيفـه ؟ وقال القـرطبي : هذا التخفيف خـاص بهذا وبمن ورد النص فيـه . وقال ابن المنـير في الحاشيـة : هنا قضيتـان إحداهمـا محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره ، لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح ، وهذا مفقود من الكافر .

#### ۲۱ \_ باب

مَن قال: لا رَضاعَ بعدَ حولَين ، (۱°۱) لقوله تعالى ﴿حَولَين كاملين لمن أراد أن يُتمَّ الرضاعة﴾ وما يَحرُم من قليل ِ الرضاع وكثيره(١°١)

مسروقٍ عن عائشةَ رضيَ الله عنها أن النبي على دخلَ عليها وعندَها رجل ، ( $^{107}$ ) عن أبيه عن مسروقٍ عن عائشةَ رضيَ الله عنها أن النبي على دخلَ عليها وعندَها رجل ، ( $^{107}$ ) فقال : إنه أخي ،  $^{(107)}$  فقال : انظرن ما إخوانكن ،  $^{(107)}$  فإنما الرضاعة من المَجاعة  $^{(108)}$  .

الثاني إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلًا من الله تعالى ، وهذا لا يحيله العقل ، فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قرية معتبرة ، ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب ، والمتبع في ذلك التوقيف نفياً وإثباتاً . قلت : وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن وقع من الكافر البرله ونحو ذلك ، والله أعلم .

الماين لمن أراد أن يتم الرضاعة في أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهراً وحجتهم قوله تعالى هوحمله وفصاله ثلاثون شهراً في إلمدة المذكورة لكل من الحمل والفصال ، وهذا تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور انها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع ، والى وهذا تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور انها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع ، والى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول أن اقصى الحمل سنتان ونصف . وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم في ذلك أنه يغتفر بعد الحولين مدة يلمن الطفل فيها فطامه حكم الحولين . ثم اختلفوا في تقدير تلك المدة قيل يغتفر نصف سنة ، وقيل شهران ، وقيل شهر ونحوه ، وقيل أيام بسيرة ، وقيل شهر ، وقيل لا يزاد على الحولين وهي رواية ابن وهب عن مالك وبه قال الجمهور ومن حجتهم حديث ابن عباس رفعه « لا رضاع إلا ما كان في الحولين » أخرجه الدارقطني ، وقال : لم يسنده عن ابن عبينة غير الهيثم بن جميل ، وهو ثقة حافظ . وأخرجه ابن عدي . وقال غير الهيثم يوقفه على ابن عباس وهو المحفوظ ، وهندهم متى حافظ . وأخرجه ابن عدي . وقال غير الهيثم يوقفه على ابن عباس وهو المحفوظ ، وعندهم متى الشهر جبر المنكسر من شهر آخر ثلاثين يوماً ، وقال زفر : يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان الشهر جبر المنكسر من شهر آخر ثلاثين يوماً ، وقال زفر : يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يكون عبد باللبن ولا يجتزىء باللبن ولا يجتزىء باللبن ولا يجتزىء بالطعام ، وحكى ابن عبد البر عنه انه يشترط مع ذلك ان يكون

يجتزىء باللبن ، وحكى عن الأوزاعي مثله لكن قال : بشرط أن لا يفطم ، فمتى فطم ولو قبل الحولين فها رضع بعده لا يكون رضاعاً .

107 \_ قوله (وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره) هذا مصير منه إلى التمسك بالعموم الوارد في الأخبار مثل حديث الباب وغيره ، وهذا قول ما زاد على الرضعة الواحدة . ثم اختلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في « الموطأ » وعن حفصة كذلك ، وجاء عن عائشة أيضاً سبع رضعات أخرجه ابن أبي خيثمة باسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها ، وعبد الرزاق من طريق عروة «كانت عائشة تقول لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس رضعات » وجاء عن عائشة أيضاً خس رضعات ، فعند مسلم عنها «كان فيها نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم فسخت بخمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله ﷺ وهن مما يقرأ » وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات، وإلى هذا ذهب الشافعي ، وهي رواية عن أحمد ، وقال به ابن حزم ، وذهب أحمد في رواية إسحق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه ـ إلا ابن حزم ـ إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات لقوله ﷺ « لا ﴿ تحرم الرضعة والرضعتان » فإن مفهومه أن الثلاث تحرم ، وأغرب القرطبي . فقال : لم يقل به إلا داود . ويخرج مما أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت باسناد صحيح أنه يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث، وأن الأربع هي التي تحرم. والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس ، وأما حديث « لا تحرم الرضعة والرضعتان » فلعله مثل لما دون الخمس ، وإلا فالتحريم بالثلاث فيا فوقها إنما يؤخذ من الحديث بالمفهوم ، وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند مسلم وهو الخمس ، فمفهوم « لا تحرم المصة ولا المصتان » أن الثلاث تحرم ، ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون الأربع لا يحرم فتعارضا ، فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين ، وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة ، وحديث المضتان جاء أيضاً من طرق صحيحة ، لكن قد قال بعضهم أنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل ، لكن لم يقدح الإضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس « أن رجلًا من بني عامر قال : يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال لا » وفي رواية له عنها « لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان » قال القرطبي : هو أنص ما في الباب ، إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع ، وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد ، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيها يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الإسم ، ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارىء يقتضي تأييد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر ، أو يقال مائع يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني ، والله أعلم . وأيضاً فقول عائشة عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي ﷺ ...........

وهن مما يقرأ » لا ينتهض للإحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآناً ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه ، والله أعلم .

١٥٣ \_ قوله (عن الأشعث) هو ابن أبي الشعثاء واسمه سليم بن الأسود المحاربي الكوفي

101 \_ قوله ( ان النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل ) لم أقف على اسمه وأظنه ابناً لأبي القعيس ، وغلط من قال هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة لأن عبد الله هذا تابعي بإتفاق الأئمة ، وكأن أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي ﷺ فولدته فلهذا قيل له رضيع عائشة .

100 \_ قوله (فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك) كذا فيه ، ووقع في رواية مسلم من طريق أبي الأحوص عن أشعث «وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ، ورأيت الغضب في وجهه» وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة «فشق ذلك عليه وتغير وجهه» وتقدم من رواية سفيان الماضية في الشهادات «فقال: يا عائشة من هذا»?

107 \_ قوله (فقالت إنه أخي) في رواية غندر عن شعبة « إنه أخي من الرضاعة » أخرجه الإسماعيلي ، وقد أخرجه أحمد عن غندر بدونها ، وتقدم في الشهادات من طريق سفيان الثوري عن أشعث فذكرها ، وكذا ذكرها أبو داود في روايته من طريق شعبة وسفيان جميعاً عن الأشعث .

10٧ - قوله (أنظرن ما إخوانكن) في رواية الكشمهيني « من إخوانكن » وهي أوجه ، والمعنى تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه : من وقوعه في زمن الرضاعة ، ومقدار الإرتضاع فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط . قال المهلب : معناه انظرن ما سبب هذه الأخوة ، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة . وقال أبو عبيد : معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع .

100 \_ قوله (فإنما الرضاعة من المجاعة) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرماً. وقوله «من المجاعة» أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه قال لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة، كقوله تعالى وأطعمهم من جوع ، ومن شواهده حديث ابن مسعود «لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم»

أخرجه أبو داود مرفوعاً وموقوفاً ، وحديث أم سلمة « لا محرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » أخرجه الترمذي وصححه . ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات، واستدل به على أن التَّغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان ، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع، وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور. لكن استثنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدى ومص اللبن منه ، وأورد علي بـن حزم أنه يلزم على قولهم أشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه ، فإن عياضاً أجاب عن الإشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ، قال النووي : وهو احتمال حسن ، لكنه لا يفيد ابن حزم ، لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الثدي ، لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة . وأما ابن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقاً ؛ واستدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر، وضابط ذلك تمام الحولين كما تقدم في الترجمة، وعليه دل حديث ابن عباس المذكور وحديث أم سلمة « لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » وصححه الترمذي وابن حبان ، قال القرطبي : في قوله « فإنما الرضاعة من المجاعة » تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به الرضيع عن الطعام باللبن ، ويعتضد بقوله تعالى ﴿ لَمْ أَرَادُ أَنْ يتم الرضاعة﴾ فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعاً ، فها زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعاً ، إذ لا حكم للنادر وفي اعتبار ارضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها . قلت : وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الثدي ، وقد تقدم قبل خمسة أبواب أن عائشة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر ، وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من ، روايتها واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حذيفة فلعلها فهمت من قوله « إنما الرضاعة من المجاعة اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منها ، وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيراً أو كبيراً فلا يكون الحديث نصأ في منع اعتبار رضاع الكبير ، وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نصاً في ذلك ولا حديث أم سلمة لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع ، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم ، فها في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الإحتمال ، فلهذا عملت عائشة بذلك ، وحكاه النووي تبعاً لابن الصباغ وغيره عن داود ، وفيه نظر . وكذا نقل القرطبي عن داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الإحتجاب منه ، ومال إلى هذا القول ابن المواز من المالكية . وفي نسبة ذلك لداود نظر فإن ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور ، وكذا نقل غيره

کتاب النکاح

من أهل الظاهر وهم أخبر بمذهب صاحبهم ، وإنما الذي نصر مذهب عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم ونقله عن على ، وهو من رواية الحارث الأعور عنه ، ولذلك ضعفه ابن عبد البر ، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: قال رجل لعطاء أن امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرت أفأنكحها ؟ قال : لا . قال ابن جريج : فقلت له : هذا رأيك ؟ قال : نعم . كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها ، وهو قول الليث بن سعد ، وقال ابن عبد البر : لم يختلف عنه في ذلك . قلت : وذكر الطبري في « تهذيب الأثار » في مسند على هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة ، وهو مما يخص به عموم قول أم سلمة « أبي سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً » أخرجه مسلم وغيره ، ونقله الطبري أيضاً عن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخرين ، وفيه تعقب على القرطبي حيث خص الجواز بعد عائشة بداود ، وذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم وقد تقدم ضبطه ، وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة : منها أنه حكم منسوخ وبه جزم المحب الطبري في أحكامه ، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها ، وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدماً، وأيضاً. ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه حيث قال لها النبي ﷺ «أرضعيه، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله ﷺ وقال: قد علمت أنه رجل كبير» وفي رواية لمسلم قالت: «إنه ذو لحية، قال: أرضعيه» وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم . ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة ، والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي ﷺ : ما ترى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله على السالم خاصة ، وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة ، فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل من المشقة ، وهذا فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والإحتجاج بها فتنفى الخصوصية ويثبت مذهب المخالف، لكن يفيد الإِحتجاج . وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم ، فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي ما عداه على الأصل ، وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الإحتجاج بها . ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة ، قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه ، وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب ، كذا قال ، وفيه غفلة عها ثبت عند أبي داود في هذه القصة « فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها

ويراها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها » وإسناده صحيح ، وهو صريح ، فأي ظن

## ۲۲ ـ باب

### لبن الفَحل(١٥٩)

17/ 10.0 - حدّثنا عبدُ الله بن يوسفَ أخبرنا مالكٌ عنَ ابن شهاب (١٦٠) عن عروة بن الزُّبير عن عائشة « أن أفلحَ أخا أبي القُعيس (١٦١) جاءَ يستأذنُ عليها وهو عمُّها من الرضاعة (١٦٠) بعد أن نزَلَ الحِجَابُ ، فأبَيتُ أن آذَنَ له ، (١٦٣) فلما جاء رسولُ الله ﷺ أخبرتُه بالذي صَنعتُ ، فأمَرني أن آذنَ له »(١٦٤) .

غالب وراء هذا ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . وفي الحديث أيضاً جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخاً لها وقبول قولها فيمن اعترفت به ، وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والإحتياط في ذلك والنظر فيه ، وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل ، وقال ابن الرفعة يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل وإن كان ليس حلالاً في الحال .

١٥٩ ـ قوله (باب لبن الفحل) بفتح الفاء وسكون المهملة ، أي الرجل ، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه .

170 ـ قوله (عن ابن شهاب) لمالك فيه شيخ آخر وهو هشام بن عروة ، وسياقه للحديث عن عروة أتم ، وسيأتي قبيل كتاب الطلاق .

171 - قوله (إن أفلح أخا أي القعيس) بقاف وعين وسين ومهملتين مصغر ، وتقدم في الشهادات من طريق الحكم عن عروة «استأذن علي أفلح فلم آذن له » وفي رواية مسلم من هذا الوجه أفلح بن قعيس والمحفوظ أفلح أخو أي القعيس ، ويحتمل أن يكون اسم أبيه قعيساً أو اسم جده فنسب إليه فتكون كنية أي القعيس وافقت اسم أبيه أو اسم جده ، ويؤيده ما وقع في الأدب من طريق عقيل عن الزهري بلفظ «فإن أخا بني القعيس» وكذا وقع عند النسائي من طريق وهب بن كيسان عن عروة ، وقد مضى في تفسير الأحزاب من طريق شعيب عن ابن شهاب بلفظ «أن أفلح أخا أي القعيس» وكذا لسلم من طريق يونس ومعمر عن الزهري ، وهو المحفوظ عن أصحاب الزهري ، لكن وقع عند مسلم من رواية ابن عيينة عن الزهري أفلح بن أبي القعيس ، وكذا لأبي داود من استأذن على عمي من الرضاعة أو الجعد ، قال فقال لي هشام : إنما هو أبو القعيس . وكذا وقع عند مسلم من طريق المشهور ، وكذا قال سائر أصحاب عروة ، ووقع عند سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد «إن أبا قعيس أن عائشة يستأذن عليها » وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق القاسم عن أبي قعيس ، والمحفوظ أن الذي استأذن هو وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق القاسم عن أبي قعيس ، والمحفوظ أن الذي استأذن هو المخوط أن الذي استأذن هو المخوط أن الذي استأذن هو

كتاب النكاح

.............

أفلح وأبو القعيس هو أخوه ، قال القرطبي : كل ما جاء من الروايات وهم إلا من قال أفلح أخو أبي القعيس أو قال أبو الجعد لأنها كنية أفلح . قلت : وإذا تدبرت ما حررت عرفت أن كثيراً من الروايات لا وهم فيه ولم يخطىء عطاء في قوله أبو الجعد فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح ، وأما اسم أبي القعيس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطني فقال : هو وائل بن أفلح الأشعري ، وحكى هذا ابن عبد البر ثم حكى أيضاً أن اسمه الجعد ، فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه ، ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح بن ألقعيس ، وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد ، قال ابن عبد البر في « الإستيعاب » : لا أعلم لأبي القعيس ذكراً إلا في هذا الحديث .

177 - قوله (وهو عمها من الرضاعة) فيه التفات ، وكان السياق يقتضي أن يقول « وهو عمي » وكذا وقع عند النسائي من طريق معن عن مالك ، وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم « وكان أبو القعيس أخا عائشة من الرضاعة » .

177 - قوله (فأبيت أن آذن له) في رواية عراك الماضية في الشهادات «فقال أتحتجبين مني وأنا عمك »؟ وفي رواية شعيب عن الزهري كما مضى في تفسير سورة الأحزاب «فقلت: لا آذن له حتى أستأذن رسول الله على ، فان أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس » وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم «وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة » .

176 ـ قوله (فأمرني أن آذن له) في رواية شعيب «إئذي له فإنه عمك تربت يمينك» وفي رواية سفيان يداك أو يمينك» وقد تقدم شرح هذه اللفظة في «باب الأكفاء في الدين» وفي رواية ملك عن هشام بن عروة «إنه عمك فليلج عليك» وفي رواية الحكم «صدق أفلح» إئذني له» ووقع في رواية سفيان الثوري عن هشام عند أبي داود «دخل على أفلح فاستترت منه فقال أتستترين مني وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» الحديث، ويجمع بأنه دخل عليها أولاً فاستترت ودار بينها الكلام، ثم جاء يستأذن ظناً منه أنها قبلت قوله فلم تأذن له حتى تستأذن رسول الله على وقع في رواية شعيب في وقع في رواية شعيب في وقع في رواية شعب في الخره من النسب» وهذا ظاهره الوقف، وقد أخرجه مسلم ووقع في رواية سفيان بن عيينة «ما تحرمون من النسب» وهذا ظاهره الوقف، وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة في هذه القصة «فقال النبي على المناع ما يحرم من النسب» وقد تقدمت هذه الزيادة عن عائشة أيضاً منوعة من وجه آخر في أول أبواب الرضاع . وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن مرفوعة من وجه آخر في أول أبواب الرضاع. وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه ، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاً ، وفيه خلاف قديم ارتضع الصغير بلبنه ، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاً ، وفيه خلاف قديم الرتضع الصغير بلبنه ، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاً ، وفيه خلاف قديم

٧٦

......

حكى عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم ، ونقله ابن بطال عن عائشة وفيه نظر ، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي وإبراهيم النخعي وأبي قلابة واياس بن معاوية أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر ، وعن ابن سيرين « نبئت أن ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه » وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئاً ، وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي وإبراهيم بن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه ، وأغرب عياض ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك ، وحجتهم في ذلك قوله تعالى ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب ، وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه ، ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة . واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه ، وأيضاً فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده ، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة « اللقاح واحد » أخرجه ابن أبي شيبة . وأيضاً فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث الصحيح ، وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الأحاد لما رواه عن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة من أن لبن الفحل لا يحرم ، قال عبد العزيز بن محمد : وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري فقال الشافعي : لا نعلم شيئًا من علم الخاصة أولى بأن يكون عاماً ظاهراً من هذا ، وقد تركوه للخير الوارد ، فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر وهم ولم يردوه أو يردوا ما خالف الخبر ، وعلى كل حال هو المطلوب . قال القاضي عبد الوهاب : يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبياً والأخرى صبية فالجمهور يحرم على الصبي تزويج الصبية ، وقال من خالفهم : يجوز ، واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بينة ، لأن أفلح ادعى وصدقته عائشة واذن الشارع بمجرد ذلك ، وتعب باحتمال أن يكون الشارع اطلع على ذلك من غیر دعوی أفلح وتسلیم عائشة ، واستدل به علی أن قلیل الرضاع بحرم کها بحرم کثیره لعدم الاستفصال فيه ، ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يدل على العلم المحض وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه ، وأن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعى ببيانه ليرجع إليه أحدهما ، وأن العالم إذا سئل بصدق من قال الصواب فيها ، وفيه وجوب احتجاب

#### ۲۳ \_ باب شهادة المرضعة (۱٦٥)

الجارت عن عبد الله بن أبي مُليكة قال حدّثني عُبيدُ بن أبي مريمَ عن عقبة بن الحارث عن عبد الله بن أبي مُليكة قال حدّثني عُبيدُ بن أبي مريمَ عن عقبة بن الحارث ـ قال وقد سمعتُه من عُقبَة لكني لحديث عُبيدِ أحفظ ـ قال « تزوجت امرأة ، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما ، فأتيت النبي على فقلت تزوّجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء ، فقالت لي : إني قد أرضعتكما ، وهي كاذبة . فأعرض عني ، (١٦٧) فأتيتُه من قِبل وَجههِ قلت : إنها كاذبة . قال : كيفَ بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ، دعها عنك . وأشار إسماعيلُ باصبَعيهِ السبابةِ والوسطى يحكى أيوبَ » (١٦٨) .

المرأة من الرجال الأجانب ومشروعية استئذان المحرم على محرمه ، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه ، وفيه جواز التسمية بأفلح ، ويؤخذ منه أن المستفتى إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها « تربت يمينك » فإن فيه أشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل ، وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبي على حديثاً وصح عنه العمل لخلافة أن العمل بما رأى لا بما روى ، لأن عائشة صح عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل ذكره مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في السنن وأبو عبيد في كتاب النكاح بإسناد حسن ، وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخي أبي القعيس وحرموه بلبن الفحل فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها ، ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة لكنه لم يروه غيرها ، وهو إلزام قوي .

170 ـ قوله (باب شهادة المرضعة) أي وحدها ، وقد تقدم بيان الإختلاف في ذلك في كتاب الشهادات . وأغرب ابن بطال هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه ، وهو عجيب منه فإنه قول جماعة من السلف حتى ان عند المالكية رواية انها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران .

177 - قوله (على بن عبد الله) هو ابن المديني ، وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية ، وعبيد بن أبي مريم مكي ماله في الصحيح سوى هذا الحديث ، ولا أعرف من حاله شيئاً إلا ابن حبان ذكره في ثقات التابعين ، وقد أوضحت في الشهادات بيان الإختلاف في إسناده على ابن أبي مليكة ، وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه ، وتقدم تسمية المرأة المعبر عنها اهنا بفلانة بنت فلان وتسمية أبيها ، وأما المرضعة السوداء فها عرفت اسمها بعد .

## ۲۶ - باب

## ما يحل من النساء وما يُحرُم(١٦٩)

وقولِه تعالى ﴿حُرِّمَتْ عليكم امَّهاتُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعماتُكم وخالاتُكم وبناتُ الأخت ﴾ إلى آخر الآيتين إلى قوله ﴿ إن الله كان عليهاً حكيماً ﴾ . وقال أنسُ ﴿ والمحصَناتُ من النساء ﴾ ذواتُ الأزواج الحرائرُ حرام ﴿ إلا ما مَلكَت أيمانكم ﴾ لا يَرَى بأساً أن ينزع الرجلُ جاريتُه (١٧٠) من عهده . وقال (١٧١) ﴿ ولا تَنكحوا المشركاتِ حتى يؤمنً ﴾ وقال ابنُ عباس : ما زاد على أربع فهو حرامُ كأمِهِ وإبنتِهِ وأخته .

21/ 010- وقال لنا أحمدُ بن حنبل (۱۷۲) حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيانَ حدَّثنَي حبيبٌ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «حَرُمَ من النسبِ سبعٌ ومنَ الصَّهر سبعٌ . (۱۷۳) ثم قرأ (۱۷۴) ﴿ حُرِّمَتْ عليكم أُمَّهَاتُكم ﴾ الآية . وجمع عبدُ الله بن جعفر (۱۷۳) بين ابنة عليٍّ وامرأةِ عليٍّ . وقال ابنُ سيرين : لا باس به ، (۱۷۱) وكرهَهُ

١٦٧ ـ **قوله** ( **فأعرض عني** ) في رواية المستملي « فأعرض عنه » وفيه التفات .

17۸ - قوله (دعها عنك ، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب) يعني يحكي إشارة أيوب ، والقائل علي والحاكي إسماعيل ، والمراد حكاية فعل النبي على حيث أشار بيده وقال بلسانه «دعها عنك » فحكى ذلك كل راو لمن دونه . واستدل به على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضعات وفيه نظر لأنه لا يلزم من عدم ذكرها عدم الإشتراط لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد ، أو بعد اشتهاره فلم يحتج لذكره في كل واقعة ، وقد تقدم بيان الإختلاف في ذلك . ويؤخذ من الحديث عند من يقول أن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة بل للإحتياط أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء كمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلقت من زناه بأمها أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك ، والله أعلم .

179 ـ قوله (باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية إلى علياً حكياً ) كذا لأبي ذر، وساق في رواية كريمة إلى قوله ﴿ وَبِنَاتُ الْأَخِتَ مِنْمُ قَالَ إِلَى قُولُهُ وَذَلْكُ يَشْمُلُ الْآيَتِينَ ، فإن الأولى إلى قوله ﴿ وَبِنَاتُ الْأَخِتُ مِنْمُ قَالَ إِلَى قُولُهُ عَلَيْمًا حَكِياً ﴾ وذلك يشمل الآيتين ، فإن الأولى إلى قوله

الحسنُ مرَّة ثم قال: لا بأس به . (۱۷۷) وجمع الحسنُ بن الحسن بن عليً بين ابنتي عمّ في ليلة ، (۱۷۸) وكرهَهُ جابرُ بن زيد للقطيعة (۱۷۹) وليس فيه تحريم لقوله تعالى ﴿وَاحِلَّ لكم ما وراءَ ذلكم﴾ . (۱۸۰) وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بأخت إمرأته لم تحرم عليه امرأته . (۱۸۱) ويُروَى عن يحيى الكندي عن الشعبيِّ وأبي جعفرٍ فيمن يَلعبُ بالصبيِّ إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمّه (۱۸۲) ويحيى هذا غيرُ مَعروف ، ولم يُتابع عليه . (۱۸۳) وعن عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرُم عليه امرأته . (۱۸۴) ويدوى عن ابن عباس حرمه . (۱۸۴) وأبو نصرٍ هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس . (۱۸۳) ويروى عن عِمرانَ بن حُصَين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال: يحرُمُ عليه (۱۸۹) وجوّزَه ابنُ المسيب وعُروة حتى يُلزقَ بالأرض يعني حتى يجامع . (۱۸۸) وجوّزَه ابنُ المسيب وعُروة والزُّهريُّ ما عليه والزُّهريُّ ما عليه لا يحرُم ، وهذا مرسل (۱۹۰) .

100 - قوله (وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم ، لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته ) وفي رواية الكشمهيني جارية (من عبده) وصله إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن » بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله تعالى ﴿والمحصنات﴾ ذوات الأزواج الحرائر ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأساً أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ ذوات البعول وكان يقول بيعها طلاقها ، والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج يعني أنهن حرام وأن المراد بالإستثناء في قوله ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ المسبيات إذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن .

1۷۱ - قوله (وقال) أي قال الله عز وجل ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ أشار بهذا إلى التنبيه على من حرم نكاحها زائداً على ما في الآيتين فذكر المشركة وقد استثنيت الكتابية والزائدة على الرابعة فدل ذلك على أن العدد الذي في قول ابن العباس الذي بعده لا مفهوم له وإنما أراد حصر ما في الآيتين . قوله (وقال ابن عباس : ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته

<sup>﴿</sup>غفوراً رحيماً﴾ .

وأخته) وصله الفريري وعبد بن حميد بإسناد صحيح منه ولفظه في قوله تعالى ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ : لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة ، فها زاد منهن فهن عليه حرام ، والباقي مثله ، وأخرجه البيهقي .

107 \_ قوله (وقال لنا أحمد بن حنبل) هذا فيها قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة ، والذي ظهر لي بالإستقراء أنه إنما اسسمل هذه الصيغة في الموقوفات ، وربما استعملها فيها فيه قصور ما عن شرطه ، والذي هنا من الشق الأول ، وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع ، وأخرج عنه في آخر المغازي حديثاً بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم وفي رحلته الأخيرة كان لم يحدث إلا نادراً فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد ، وسفيان المذكور في هذا الإسناد هو الثوري ، وحبيب هو ابن أبي ثابت .

1۷۳ ـ قوله (حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع ) في رواية ابن مهدي عن سفيان عند الإسماعيلي «حرم عليكم » وفي لفظ «حرمت عليكم » .

102 - قوله (ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية) في رواية يزيد بن هارون عن سفيان عند الإسماعيلي «قرأ الآيتين» وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله في الترجمة «إلى عليهاً حكياً» فإنها آخر الآيتين، ووقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث «ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم حتى بلغ: وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال: هذا النسب. ثم قرأ: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ: وأن تجمعوا بين الأختين، وقرأ: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فقال: هذا الصهر » انتهى .، فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خس عشرة امرأة، وفي تسمية ما هو بالرضاع صبراً تجوز، وكذلك المرأة الغير، وجميعهن على التأييد إلا الجمع بين الأختين وامرأة الغير، ويلتحق بمن ذكر موطوءة الجد وإن علا وأم الأم ولو علت وكذا أم الأب وبنت الابن ولو سفلت وكذا بنت البنت وبنت بنت الأخت ولو سفلت وكذا بنت الأخ وبنت ابن الأخ والأخت وعمة الأب ولو علت وكذا عمة الأم الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وسيأتي في باب مفرد الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وسيأتي في باب مفرد «ويمان ما قيل انه يستثني من الرضاع ما يحرم من النسب» وتقدم في باب مفرد، وبيان ما قيل انه يستثني من ذلك .

1۷٥ ـ قوله (وجمع عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب (بين بنت علي وامرأة علي) كأنه أشار بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينها من

.....

القطيعة فيطرده إلى كل قريبتين ولو بالصهارة فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها ، والأثر المذكور وصله البغوي في « الجعديات » من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال « جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود » وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر فقال « ليلى بنت مسعود النهشلية وأم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه » وقوله لفاطمة أي من فاطمة بنت رسول الله على ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجها واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته ، وقد وقع ذلك مبيناً عند ابن سعد .

1۷٦ - قوله (وقال ابن سيرين لا بأس به) وصله سعيد بن منصور عنه بسند صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة مطولاً من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد « ان عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته - أي من غيرها - قال أيوب : فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأساً وقال : نبئت أن رجلاً كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها » وأخرج الدارقطني من طريق أيوب أيضاً عن ابن سيرين « ان رجلاً من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة » فذكره .

1۷۷ - قوله (وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به ) وصله الدارقطني في آخر الأثر الذي قبله بلفظ «وكان الحسن يكرهه» وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلمة بن علقمة قال « إني لجالس عند الحسن إذ سأله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة زوجها فكرهه ، فقال له بعضهم : يا أبا سعيد ، هل ترى به بأساً ؟ فنظر ساعة ثم قال : ما أرى به بأساً » وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه ، وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا لا بأس به .

1۷۸ - قوله (وجمع الحسن بن علي بين إبنتي عم في ليلة ) وصله عبد الرزاق وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا وزاد «في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي ، فقال محمد بن علي هو أحب ألينا منها » وأخرج عبد الرزاق أيضاً والشافعي من وجه آخر عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي فلم ينسب المرأتين ولم يذكر قول محمد بن على وزاد «فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن » .

1**٧٩ ـ قوله (وكرهه جابر بن زيد للقطيعة)** وصله أبو عبيد من طريقه . وأخرج عبد الرزاق نحوه عن قتادة وزاد وليس بحرام .

110 - قوله (وليس فيه تحريم لقوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ هذا من تفقه المصنف، وقد صرح به قتادة قبله كها ترى، وقد قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح، قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه، وقد أشار جابر

......

۸۲

بن زيد إلى العلة بقوله «للقطيعة » أي لأجل وقوع القطيعة بينهها، لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة ، وسيأتي النصريح بهذه العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها . بل جاء ذلك منصوصاً في جميع القرابات ، فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة «نهى رسول الله في أن تنكح المرأة على قزابتها مخافة القطيعة » وأخرج الخلال من طريق إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن ، وقد نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن زفر أيضاً ولكن انعقد الاجماع على خلافه وقاله ابن عبد الله وابن حزم وغيرهما .

1۸۱ - قوله (وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ) هذا مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء «عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته قال : تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته » قال ابن جريج وبلغني عن عكرمة مثله ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : «جاوز حرمتين إلى حرمة لم نحرم عليه امرأته ، وهذا قول الجمهور ، وخالفت فيه طائفة كما سيجيء .

۱۸۲ - قوله (ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي ان أدخله فيه فلا يتزوجن أمه) في رواية أبي ذرعن المستملي «وابن جعفز» يدل قوله وأبي جعفر، والأول هو المعتمد، وكذا وقع في رواية ابن نصر بن مهدي عن المستملى كالجماعة، وهكذا وصله وكبع في مصنفه عن سفيان الثوري عن يحيى.

1۸۳ - قوله (ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه) انتهى وهو ابن قيس ، روى أيضاً عن شريح روى عنه الثوري وأبو عوانة وشريك . فقول المصنف «غير معروف» أي غير معروف العدالة والا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء ، وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح ، والقول الذي رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري والأوزاعي وبه قال أحمد وزاد : وكذا لو تَلوَّط بأبي امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم ولد للشخص بنت فإن كلا منهن تحرم على الواطىء لكونها بنت أو أخت من نكحه ، وخالف ذلك الجمهور فخصوه بالمرأة المعقود عليها ، وهو ظاهر القرآن وله ﴿ وأمهات نسائكم وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ والذكر ليس من النساء ولا أختاً ، وعند الشافعية فيمن تزوج إمرأة فلاط بها هل تحرم عليه بنتها أم لا ؟ وجهان . والله أعلم .

١٨٤ ـ قوله (وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته) وصله البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ في رجل غشي أم امرأته قال «تخطى

کتاب النکاح

...........

حرمتين ولا تحرم عليه امرأته » وإسناده صحيح . وفي الباب حديث مرفوع أخرجه الدارقطني والطبراني من حديث عائشة « إن النبي على سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمها ، قال : لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال » وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك ، وقد أخرج ابن ماجة طرفاً منه من حديث ابن عمر لا يحرم الحلال ، وإسناده أصلح من الأول .

1۸٥ - قوله (ويذكر عن أبي نصر عن ابن عباس أنه حرمه) وصله الثوري في جامعه من طريقه ولفظه أن رجلاً قال أنه أصاب أم امرأته ، فقال له ابن عباس : حرمت عليك امرأتك ، وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم مبالغ الرجال .

1۸٦ - قوله (وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس) كذا للأكثر ، وفي رواية ابن المهدي عن المستملي لا يعرف سماعه وهي أوجه وأبو نصر هذا بصري أسدى ، وثقه أبو زرعة . وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هانىء مرفوعاً « من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها » وإسناده مجهول قاله البيهقي .

۱۸۷ ـ قوله (ویروی عن عمران بن حصین والحسن وجابر بن زید وبعض أهل العراق أنها تحرم عليه ) أما قول عمران فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه ، قال فيمن فجر بأم أمرأته حرمتا عليه جميعاً ، ولا بأسن بإسناده ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن عمران وهو منقطع ، وأما قول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهها قال : حرمت عليه امرأته . قال قتادة : لا تحرم غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها . وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن الحسن بلفظ : إذا فجر بأم امرأته أو ابنة امرأته حرمت عليه امرأته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال يحيى بن يعمر للشعبي : والله ما حرم حرام قط ، فقال الشعبي : بلي لو صببت خمراً على ماء حرم شرب ذلك الماء . قال قتادة : وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي . وأما قوله « وقال بعض أهل العراق، فلعله عني به الثوري، فإنه ممن قال بذلك بذلك من أهل العراق. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها . ومن طريق مغيرة عن إبراهيم وعامر هو الشعبي في رجل وقع على أم امرأته قال : حرمتا عليه كلتاهما ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، قالوا إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ، وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحق، وهي رواية عن مالك، وأبي ذلك الجمهور وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء ، وأيضاً فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث ، قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار

## ۲٥ ـ باب

﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴾(١٩١)

وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. (١٩٢٦) ومن قال: بناتُ وَلدِها هن من بناتها في التحريم ، (١٩٣٦) لقول النبيَّ على لأمَّ حبيبة: لا تعرضن عليَّ بناتِكن ولا أخواتِكن، وكذلك حلائلُ ولَدِ الأبناء هن حلائلُ الأبناء. (١٩٤١) وهل

على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها ، فنكاح أمها وابنتها أجوز .

100 - قوله ( وقال أبو هريرة : لا تحرم عليه حتى يلزق يالأرض يعني حتى يجامع ) قال ابن التين يلزق بفتح أوله وضبطه غيره بالضم وهو أوجه، وبالفتح لازم وبالضم متعد يقال لزق له لزوقاً وألزقه بغيره ، وهو كناية عن الجماع كما قال المصنف وكأنه أشار إلى خلاف الحنفية فإنهم قالوا : تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجها ، فالحاصل أن ظاهر كلام أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إن وقع الجماع فيكون في المسألة ثلاثة آراء : فمذهب الجمهود لا تحرم إلا بالجماع مع العقد ، والحنفية وهو قول عن الشافعي تلتحق المباشرة بشهوة بالجماع لكونه استمتاعاً ومحل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح أما المحرم فلا يؤثر كالزنا ، والمذهب الثالث إذا وقع الجماع حلالاً أو زنا أثر بخلاف مقدماته .

1۸۹ - قوله ( وجوزه سعيد بن المسيب وعروة والزهري ) أي أجازوا للرجل أن يقيم مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع ، ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت أوأم من فعل بها ذلك ، وقد روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال : سالت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له أمها ؟ فقالا : لا يحرم الحرام الحلال ، وعن معمر عن الزهري مثله ، وعند البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ فقال : قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالاً بحرام .

19. قوله (وقال الزهري: قال علي: لا يحرم وهذا مرسل) أما قول الزهري فوصله البيهقي من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل عنه أنه سئل عن رجل وطيء أم أمرأته ، فقال: قال علي بن أبي طالب لا يحرم الحرام الحلال . وأما قوله : وهذا مرسل ، ففي رواية الكشميهني وهو مرسل أي منقطع ، فأطلق المرسل على المنقطع كما تقدم في فضائل القرآن والخطب فيه سهل ، والله أعلم .

تسمَّى الربيبة وإن لم تكن في حَجْره ؟(١٩٥) ودَفعَ النبيُّ ﷺ رَبيبةً له إلى مَن يَكفُلُها ،(١٩٦) وسمَّى النبي ﷺ ابنَ ابنتِه ابناً(١٩٧) .

«عن أمِّ حبيبة قالت: قلت يا رسولَ الله هل لكَ في بنت أبي سفيانَ ، قال: فأفعل «عن أمِّ حبيبة قالت: قلت يا رسولَ الله هل لكَ في بنت أبي سفيانَ ، قال: فأفعل ماذا ؟ قلت تُنْكِحُ . قال: أتحبينَ ؟ قلت: لستُ لك بمخْلِية ، وأحَبُّ من شركني فيك أختي . قال: إنها لا تحلُّ لي ، قُلت بَلغني أنك تَخْطُب . قال: ابنَة أمِّ سَلَمة ؟ قلت نعم . قال: لو لم تكن ربيبتي ما حَلت لي ، أرضَعْتني وإياها ثُويْبة . فلا تعرِضْنَ عليَّ بناتِكن ولا أخواتِكن وقال الليثَ حدَّثنا هشام « دُرَّة بنت أم سَلَمة » .

191 \_ قوله (باب وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بهن) هذه الترجمة معقودة لتفسير الربيبة وتفسير المراد بالدخول . فأما الربيبة فهي بنت امرأة الرجل ، قيل لها ذلك لأنها مربوبة ، وغلط من قال هو من التربية . وأما الدخول ففيه قولان : أحدهما أن المراد به الجماع وهو أصبح قولي الشافعي ، والقول الآخر وهو قول الأئمة الثلاثة المراد به الجلوة .

197 ـ قوله ( وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ) تقدم ذكر من وصله عنه في تفسير المائدة ، وفيه زيادة . وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزني قال قال ابن عباس : الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماع ، إلا أن الله حيى كريم يكنى بما شاء عها شاء .

197 \_ قوله (ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم) سقط من هنا إلى أخر الترجمة من رواية أبي ذر عن السرخسي ، وقد تقدم حكم ذلك في الباب الذي قبله . قوله (لقول النبي على الأم حبيبة الخ) قد وصله في الباب ، ووجه الدلالة من عموم قوله «بناتكن» لأن بنت الابن بنت .

191 \_ قوله (وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء) أي مثلهن في التحريم ، وهذا بالإتفاق ، فكذلك بنات الابناء وبنات البنات .

190 \_ قوله ( وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله « في حجوركم » هل هو الغالب ، أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة ؟ وقد ذهب الجمهور إلى

الأول ، وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيدعن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي ، فماتت فوجدت عليها ، فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي : مالك ؟ فأخبرته ، فقال : ألها ابنة ؟ يعني من غيرك ، قلت : نعم قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، هي في الطائف ، قال : فانكحها ، قلت : فأين قوله تعالى ﴿وربائيكم﴾ قال انها لم تكن في حجرك . وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف ، وهو عجيب ، فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابراهيم بن عبيد بن رفاعة ، وابراهيم ثقة تابعي معروف ، وأبوه وجده صحابيان ، والأثر صحيح عن علي . وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد ، وهذا وإن كان الجمهور على خلافه فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله ﷺ « فلا تعرضن عليّ بناتكن » قال نعم ولم يقيد بالحجر ، وهذا فيه نظر لأن المحريم جاء مشروطاً بأمرين : أن تكون في الحجر وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل لأن التحريم جاء مشروطاً بأمرين : أن تكون في الحجر وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم ، فلا تحرم بوجود أحد الشرطين . واحتجوا أيضاً بقوله ﷺ : « لو لم تكن ربيبتي ما حلت فقيد بالحجر كما قيد به القرآن فقوى اعتباره ، ولأه أعلم .

المناز والحاكم من طريق أبي إسحق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه «وكان النبي علا البزار والحاكم من طريق أبي إسحق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه «وكان النبي علا دفع إليه زينب بنت أم سلمة وقال: إنما أنت ظئري ، قال فذهب بها ثم جاء ، فقال: ما فعلت الجويرية ؟ قال: عند أمها \_يعني من الرضاعة \_ وجئت لتعلمني » فذكر حديثاً فيها يقرأ عند النوم ، وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة بدون القصة ، وأصل قصة زينب بنت أم سلمة عند أحمد وصححه ابن حبان من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته أنها « لما قدمت المدينة \_ فذكرت القصة في هجرتها ثم موت أبي سلمة \_ قالت فلما وضعت زينب جاءني رسول الله على فخطبني \_ الحديث وفيه \_ فجعل يأتينا فيقول أين زناب ؟ حتى جاء عمار هو ابن ياسر فاختلجها وقال: هذه تمنع رسول الله على حاجته ، وكانت ترضعها ، فجاء النبي على فقال أبن زناب ؟ فقالت قريبة بنت أبي أمية وهي أخت أم سلمة : وافقتها عندما أخذها عمار بن ياسر ، فقال النبي على الليلة » وفي رواية لأحمد « فجاء عمار وكان أخاها لأمها \_ يعني ياسر ، فقال النبي على الليلة » وفي رواية لأحمد « فجاء عمار وكان أخاها لأمها \_ يعني أم سلمة ـ فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال : ضعي هذه المقبوحة » الحديث .

19۷ - قوله (وسمى النبي على ابنته ابنا) هذا طرف من حديث تقدم موصولا في المناقب من حديث أبي بكرة وفيه «إن ابني هذا سيد» يعني الحسن بن علي ، وأشار المصنف بهذا إلى تقوية ما تقدم ذكره في الترجمة أن بنت ابن الزوجة في حكم بنت الزوجة ثم ساق حديث

## ۲۲ - باب

وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف(١٩٨)

94/ ١٠٠٧ - حدّثنا عبدُ الله بن يُوسُفَ حدَّثنا الليثُ عن عُقيل عن ابن شهاب أن عُروةَ بن الزبير أخبَرهُ أن زَينبَ ابنةَ أبي سلمة أخبرتُه أن أم حبيبةَ قالت : قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان . قال : وتحبيّن ؟ قلت : نعم لستُ لك بَخْلِية ، وأحبُّ من شاركني في خير أختي . فقال النبي عَنه : إن ذلك لا يحلُّ لي . قلت : يا رسول الله ، فوالله إنا لنتحدَّثُ أنك تريد أن تَنكح دُرَّة بنت أبي سلمة . قال : بنت أمّ سلمة ؟ فقلت : نعم . قال : فوالله لو لم تكن في حَجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبةً . فلا تعرضنَ عليً بناتِكن ولا أخواتِكن » .

أم حبيبة «قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان » وقد تقدم شرحه مستوفي قبل هذا ، وقوله «أرضعتني وأباها ثويبة » هو بفتح الهمزة والموحدة الخفيفة ، وثويبة بالرفع الفاعل والضمير لبنت أم سلمة ، والمعنى أرضعتني ثويبة وأرضعت والد درة بنت أبي سلمة ، وقد تقدم في الباب الماضي التصريح بذلك فقال «أرضعتني وأبا سلمة » وإنما نبهت على ذلك لأن صاحب المشارق » نقل أن بعض الرواة عن أبي ذر رواها بكسر الهمزة وتشديد التحتانية فصحف ، ويكفي في الرد عليه قوله الرواية في الأخرى «إنها ابنة أخي من الرضاعة » ووقع في رواية لمسلم «أرضعتني وأباها أبا سلمة » . قوله (وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة) يعني أن الليث رواه عن هشام بن عروة بالإسناد المذكور فسمى بنت أم سلمة درة ، وكأنه رمز بذلك الى غلط من سماها زينب ، وقد قدمت أنها في رواية الحميدي عن سفيان ، وأن المصنف أخرجه عن الحميدي فلم يسمها ، وقد ذكر المصنف الحديث أيضاً في الباب الذي بعده من طريق الليث أيضاً عن ابن يسمها ، وقد ذكر المصنف الحديث أيضاً في الباب الذي بعده من طريق الليث أيضاً عن ابن

19۸ \_ قوله (باب وأن تجمعوا بين الأختين) أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله « فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع ، سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم ، وسواء النسب والرضاع . واختلف فيها إذا كانتا بملك اليمين ، فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور ، وفقهاء الأمصار على المنع ، ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وحكاه الثوري عن الشيعة .

## ۲۷ \_ باب

#### لا تنكح المرأة على عمتها(١٩٩)

مَدُ الله أَخبَرَنا عاصم (٢٠٠٠) عبدانُ أخبَرَنا عبدُ الله أخبَرَنا عاصم (٢٠٠٠) عن الشعبيِّ سمعَ جابراً (٢٠٠٠) رضيَ الله عنه قال « نهى رسولُ الله ﷺ أن تُنكحَ المرأة على عمتها أو خالتها » . وقال داودُ وابن عون عن الشعبيِّ عن أبي هريرة (٢٠٢٠) .

٧٤/ ٥١٠٩ - حدَّثنا عبدُ الله بن يوسفَ أخبرَنا مالكٌ عن أبي الزِّنادِ عن

199 \_ قوله (باب لا تنكح المرأة على عمتها) أي ولا على خالتها ، وهذا اللفظ رواية أبي بكر أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك باسناد حديث الباب ، وكذا هو عند مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومن طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة .

۲۰۰ ـ قوله ( عاصم ) هو ابن سليمان البصري الأحول .

۲۰۱ ـ قوله ( الشعبي سمع جابراً ) كذا قال عاصم وحده .

وهو ابن أبي هند فوصلها أبو داود والترمذي والدارمي من طريقه قال : « حدثنا عامر هو الشعبي وهو ابن أبي هند فوصلها أبو داود والترمذي والدارمي من طريقه قال : « حدثنا عامر هو الشعبي أنبأنا أبو هريرة أن رسول الله على نه أن تنكح المرأة على عمتها ، أو المرأة على خالتها ، أو العمة على بنت أخيها ، أو الخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى » لفظ الدارمي والترمذي نحوه ، ولفظ أبي داود « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وأخرجه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند فقال « عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فكان لداود فيه شيخين ، وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه . وأما رواية ابن عون وهو عبد الله فوصلها النسائي من طريق خالد بن الجارث عنه بلفظ « لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها » ووقع لنا في « فوائد أبي محمد بن أبي شريح » من وجه آخر عن ابن عون بلفظ « نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها » والذي يظهر أن الطريقين محفوظان ، وقد رواه حماد بن الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة ، وروى من وجوه لا يثبتها أهل العلم الحديث ، قال البيهقي هو كها قال ، قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس بالحديث ، قال البيهقي هو كها قال ، قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة ، وليس فيها شيء على شرط الصحيح ، وإنما اتفقا وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة ، وليس فيها شيء على شرط الصحيح ، وإنما اتفقا

الأعرج عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال « لا يجمعُ (٢٠٣) بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » .

على عمتها ، (٢٠٤ والمرأة على خالتها » . فنرَى (٢٠٥ خالة أبيها بتلك المنزلة »(٢٠٦ على عمتها ، (٢٠١٠) والمرأة على خالتها » . فنرَى (٢٠٥ خالة أبيها بتلك المنزلة »(٢٠٦) .

الرضاعة ما  $^{(2)}$  عن عائشة قالت  $^{(4)}$  عن الرضاعة ما  $^{(4)}$  من النسب  $^{(4)}$  .

على إثبات حديث أبي هريرة . وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر وبين الإختلاف على الشعبي فيه ، قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ ، والصواب رواية ابن عون وداود بـن أبـي هنـد . وهـذا الإختلاف لم يقدح عند البخاري ، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة ، وللحديث طريق أخرى عن جابر لشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة ، فلكل من الطريقين ما يعضده ، وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له ، وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوة . قال ابن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة \_ يعني من وجه يصح \_ وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة ، والحديثان جميعاً صحيحان . وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله « وفي الباب » لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنساً ، وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة . ووقع لي أيضاً من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود فصار عدة من رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفساً ، وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان وغيرهم ، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة ، لكن في لفظ حديث ابن عباس عند ابن أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين ، وفي روايته عن ابن حبان « نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة ، وقال : انكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن ، قال الشافعي : تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك . وقال الترمذي بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع . ذلك اختلافاً اليوم ، وإنما قال الجواز فرقة من الخوارج ، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم

# ۲۸ ـ باب

٥٠/ ٥١١٧ - حدّثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها « أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار . (٢٠٩) والشغار أن يُزوِّجَ الرجلُ ابنته ليس بينها صدّاق » .

على القول به لم يضره خلاف من خالفه . وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي ، لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة ، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة ، واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه : اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين أهد . وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين ، فان عمدتهم التمسك مرقوا من الدين أهد . وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأحتين غلط بين ، فان عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها ، وتحريم الجمع .

٢٠٣ ـ قوله ( لا يجمع ولا ينكح ) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية
 وهو يتضمن النهي قاله القرطبي .

٢٠٤ - قوله (على عمتها) ظاهر تخصيص المنع إذا تزوج إحداهما على الأخرى، ويؤخذ منه منع تزويجهما معاً، فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني.

٢٠٥ ـ قوله في الرواية الأخيرة ( فنرى ) بضم النون أي نظن ، وبفتحها أي نعتقد .

٢٠٦ - قوله ( خالة أبيها بتلك المنزلة ) أي من التحريم.

٧٠٧ - قوله (لأن عروة حدثني الخ) في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر ، وكأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيها ، وقد تقدم شرح حديث عائشة المذكورة . قال النووي : احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى : ﴿وَأَحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن يخبر الأحاد ، وانفصل صاحب الهداية من الحنفية عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها ، والله أعلم .

۲۰۸ ـ قوله ( باب الشغار ) بمعجمتين مكسور الأول.

٢٠٩ \_ قوله (نهى عن الشغار) في رواية ابن وهب عن مالك «نهى عن نكاح الشغار، ذكره ابن عبد البر، وهو مراد من حذفه.

. ٢١ ـ قوله ( والشغار ان يزوج الرجل ابنته الخ ) قال ابن عبد البر : ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. قلت : ولا يرد على إطلاقه أن اباً داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير ، وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنها اختصرا ذلك في تصنيفهما ، وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير ، وكذا أخرجه الخطيب في « المدرج » من طريق القعنبي . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار ، فالأكثر لم ينسبوه لأحد ، ولهذا قال الشافعي فيها حكاه البيهقي في « المعرفة » : لا أدري التفسير عن النبي ﷺ أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك ، ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك . قال الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ، ثم ساقه كذلك عنهم ، ورواية محرز بن عون عند الاسماعيلي والدارقطني في « الموطآت » وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال : سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل الخ ، وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله . ووقع عند المصنف ـ كما سيأتي في كتاب ترك الحيل ـ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه «قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع: ما الشغار ؟ فذكره » فلعل مالكاً أيضاً نقله عن نافع ، وقال ابو الوليد الباجي : الظاهر أنه من جملة الحديث ، وعليه يحمل حتى يتبين انه من قول الراوي وهو نافع . قلت : قد تبين ذلك ، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعاً ، فقد ثبت ذلك من غير روايته ، فعند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر أيضاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء ، قال : وزاد ابن نمير « والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي » وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع ، ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد ، ويؤيد الإحتمال الثاني وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضاً ، فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعاً « لا شغار في الإسلام ، والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته » وروى البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً «نهي عن الشغار ، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه » وأخرج أبو الشيخ في كتاب النكاح من حديث أبي ريحانة « ان النبي ﷺ نهي عن المشاغرة ، والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر » قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فان كان مرفوعاً فهو المقصود، و إن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال

وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره ، فإن فيه وصفين أحدهما تزويج كل من الوليين وليته گلآخر بشرط أن يزوجه وليته ، والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق ، فمنهم من اعتبرهما معاً حتى لا يمنع إذا زوج كل منهها الآخر شرط وإن لم يذكر الصداق ، أو زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق . وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي. الإشتراك في البضع لأن بضع كل منها يصير مورد العقد ، وجعل البضع صداقاً مخالف لا يراد عقد النكاح ، وليس المقتضى للبطلان ترك ذكر الصداق لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق. واختلفوا فيها اذا لم يصرحا بذكر البضع فالأصح عندهم الصحة ، و لكن وجد نص الشافعي على خلافه ولفظه : إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقاً فهذا الشغار الذي نهي عنه رسول الله ﷺ وهو منسوخ ، وهكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي ، قال : وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث ، واختلف نص الشافعي فيها اذا سمي مع ذلك مهراً فنص في « الإملاء » على البطلان ، وظاهر نصه في « المختصر » الصحة ، وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلاف من أهل المذاهب ، وقال القفال : العلة في البطلان التعليق والتوقيف، فكأنه يقول لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك . وقال الخطابي : كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج إسرأة ويستثني عضواً من أعضائها وهو مما لا خلاف في فساده ، وتقرير ذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله صداقاً للأخرى . وقال الغزالي في « الوسيط » : صورته الكاملة أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهها صدقاً للأخرى ، ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك . قال شيخنا في « شرح الترمذي » ينبغي أن يزاد : ولا يكون مع البضع شيء آخر ليكون متفقاً على تحريمه في المذهب . ونقل الخرقي أن احمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر ، ورجع ابن تيمية في « المحرر » ان العلة التشريك في البضع ، وقال ابن دقيق العيد : ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه ولا صداق بينها ، فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل إن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد ، ثم قال : وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي ، ويؤيده حديث أبي ريحانة الذِّي تقدم ذكره . وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ، ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان ، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده ، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي . وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل ، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحق وأبي ثور ، وهو قول على مذهب الشافعي ، لاختلاف الجهة . لكن قال الشافعي : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين ، فإذا ورد النهى عن نكاح تأكد التحريم .

(تنبيه): ذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت، قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الآخ وغيرهن كالبنات في ذلك، والله أعلم.

### ۲۹ ـ پاپ

#### هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ؟(٢١١)

حدّثنا ابن فُضيل حدّثنا ابن فُضيل حدّثنا ابن فُضيل حدّثنا ابن فُضيل حدّثنا هشام (۲۱۲) عن أبيه قال: «كانت خَولةُ بنتُ حَكيم (۲۱۳) من اللائي وَهَبنَ (۲۱۴) أنفسهنَّ للنبيَّ عَنْ ، فقالت عائشة : أما تَستحي المرأة أن تَهبَ نفسها (۲۱۰) للرجل ؟ فلما نزلت (ترجيءُ من تشاءُ منهنَّ (۲۱۳) قلت : يا رسولَ الله ، ما أرى ربكَ إلاً يُسارعُ في هَواك »(۲۱۷) . رواهُ أبو سعيدٍ المؤدِّب ومحمدُ بن بشرٍ وعبدة عن هشام عن أبيهِ عن عائشة ، يَزيدُ بعضهم على بعض (۲۱۸) .

بذلك ، وهذا يتناول صورتين : إحداهما مجرد الهبة من غير ذكر مهر ، والثاني العقد بلفظ الهبة . فالصورة الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح ، وأجازه الحنفية والأوزاعي ، ولكن قالوا يجب مهر المثل ، وقال الأوزاعي : ان تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح . وحجة الجمهور قوله تعالى ﴿خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ فعدوا ذلك من خصائصه على وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآل . وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص به لا مطلق الهبة . والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة الى ان النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج ، لأنها الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث . وذهب الأكثر إلى أنه يصح بالكنايات ، واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد .

٢١٢ - قوله (حدثنا هشام) هو ابن عروة عن أبيه (قال كانت خولة) هذا مرسل، لأن عروة لم يدرك زمن القصة، لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة. وقد ذكر المصنف عقب هذه الطريق رواية من صرح فيه بذكر عائشة تعليقاً، وقد تقدم في تفسير الأحزاب من طريق أبي أسامة عن هشام كذلك موصولاً.

٢١٣ \_ قوله ( بنت حكيم ) أي ابن أمية بن الأوقص السلمية ، وكانت زوج عثمان بن مظعون ، وهي من السابقات إلى الإسلام ، وأمها من بني أمية .

718 ـ قوله ( من اللائي وهبن ) وكذا وقع في رواية أبي أسامة المذكورة « قالت كنت أغار من اللائي وهبن أنفسهن » وهذا يشعر بتعدد الواهبات وقد تقدم تفسيرهن في تفسير سورة الأحزاب ، ووقع في رواية أبي سعيد المؤدب الآتي ذكرها في المعلقات عن عروة عن عائشة « قالت

## ۳۰ ـ باب نكاح المحرم(۲۱۹)

٧٥/ ٥١١٤ - حدّثنا عمرو (٢٢٠) حدّثنا عمرو (٢٢٠) علية أخبرنا عمرو ورد النبي على وهو حدّثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنها « تزوج النبي على وهو عُوم »(٢٢١) .

التي وهبت نفسها للنبي ﷺ خولة بنت حكيم » وهذا محمول على تأويل انها السابقة الى ذلك ، أو نحو ذلك من الوجوه التي لا تقتضي الحصر المطلق .

٢١٥ ـ قوله ( فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها ) وفي رواية محمد ابن بشر الموصولة عن عائشة انها كانت تعير اللائي وهبن أنفسهن . قوله ( ان تهب نفسها ) زاد في رواية محمد بن بشر « بغير صداق » .

717 - قوله (فلم نزلت: ترجىء من تشاء) في رواية عبدة بن سليمان « فأنزل الله ترجىء » وهذا أظهر أن نزول الآية بهذا السبب ، قال القرطبي حملت عائشة على هذا التقبيح الغيرة التي طبعت عليه النساء والا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك وأن جميع النساء لو ملكن له رقهن لكان قليلاً .

717 ـ قوله (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) في رواية محمد بن بشر « إني لأرى ربك يسارع لك في هواك » أي في رضاك ، قال القرطبي : هذا قول أبرزه الدلال والغيرة ، وهو من نوع قولها ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله ، وإلا فإضافة الهوى إلى النبي على لا تحمل على ظاهره ، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى ، ولو قالت الى مرضاتك لكان أليق ، ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك .

71۸ - قوله (رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض) أما رواية أبي سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فوصلها ابن مردويه في التفسير والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصراً كها نبهت عليه «قالت التي وهبت نفسها للنبي على خولة بنت حكيم » حسب ، وأما رواية محمد بن بشر فوصلها الإمام أحمد عنه بتمام الحديث ، وقد بينت ما فيه من زيادة وفائدة ، وأما رواية عبدة وهو ابن سليمان فوصلها مسلم وابن ماجة من طريقه وهي نحو رواية محمد بن بشر .

٢١٩ - قوله (باب نكاح المحرم) كأنه يحتج إلى الجواز، لأنه لم يذكر في الباب شيئاً غير حديث ابن عباس في ذلك ، ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه .

.....

٢٢٠ ـ قوله ( أخبرنا عمرو) هو ابن دينار ، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء .

٢٢١ ـ قوله (تزوج النبي ﷺ وهو محرم) تقدم في أواخر الحج من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ « تزوج ميمونة وهو محرم » وفي رواية عطاء المذكورة عن ابن عباس عند النسائي « تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه » وتقدم في عمرة القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي ابن عباس ـ أي مع صحته ـ قال فقال : الله المستعان ، ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس ، وميمونة تقول تزوجني وهو حلال . وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان « لا ينكح ألمحرم ولا ينكح » أخرجه مسلم ، ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس يحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي ﷺ . وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم ، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال ، جاءت من طرق شتى ، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد ، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة ، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما ، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد ، وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصاً وأن منهم من حمل حديث عثمان على الوطء ، وتعقب بأنه ثبت فيه « لا ينكح بفتح أوله ، لا ينكح بضم أوله ولا يخطب » ووقع في صحيح ابن حبان زيادة « ولا يخطب عليه » ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة ، وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعاً من الإحتمالات : فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدى يصير محرما كها تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج ، والنبي ﷺ كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة ، فيكون اطلاقه انه ﷺ تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالاحرام ، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي ﷺ . وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع « ان النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما » قال الترمذي : لا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر ، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلًا . ومنها أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرام أو في الشهر الحرام ، قال الأعشى «قتلوا كسرى بليل محرماً » أي في الشهر الحرام ، وقال آخر «قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً » أي في البلد الحرام ، وإلى هذا التأويسل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه . وعارض حديث ابن عباس أيضاً حديث يسزيد بن الأصم « أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال ، أخرجه مسلم من طريق الزهري قال « وكانت خالته كما كانت خالة ابن عباس » وأخرج مسلم من وجه آخر وخالة ابن عباس » وأما أثر ابن المسيب الذي أشار إليه أحمد فأخرجه أبو داود ، وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس

#### ۳۱ ـ باب

## نهي رسول الله عن نكاح المتعة أخيراً (٢٢٢)

٣٥/٥١٥ - حدّثنا ابن عُينة أنه سمع الزُّهريَّ على الله عن أبيها (٢٢٣) أن علياً رضي يقول أخبرني الحسن بن محمد بن عليّ وأخوه عبد الله عن أبيها (٢٢٣) أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس (٢٢٤) « إنَّ النّبي ﷺ نهى عن المتعة (٢٢٥) وعن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيبرَ » (٢٢٦) .

٥١/ ٥١١٦ - حَلَّتُنَا محمدُ بن بشّار حدَّثنا غُندرٌ حدَّثنا شعبة عن أبي جمرةً (٢٢٧) قال « سمعتُ ابن عباس ِ يسألُ (٢٢٨) عن متعة النساءِ فرخص ، (٢٢٩)

الحديث قال : وقال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل، قال الطبري: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان، وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال : أنبئت أن الإِختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي ﷺ كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه ، فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم النبي ﷺ ، وقال بعضهم بعدما أحرم ، وقد ثبت أن عمر وعلياً وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلا عن ثبت . (تنبيه): قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن عائشة وأبي هريرة ، فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه ، وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها وصححه ابن حبان ، وأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه . وقال النسائي « أخبرنا عمرو بن علياً أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله » قال عمرو بن على قلت لأبي عاصم : أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة ، فقال : دع عائشة حتى أنظر فيه ، وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة ، لكن هو شاهد قوي أيضاً وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف ، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة ، وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن النبي ﷺ تزوج وهو محرم ، وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلًا مثله لاخرجهما ابن أبي شيبة ، وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال : سألت أنساً عن نكاح المحرم فقال : لا بأس به وهل هو [إلا] كالبيع واسناده قوي ، لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به ، وكأن أنسأ لم يبلغه حديث عثمان .

٢٢٢ ـ قوله ( باب نهي النبيّ ﷺ عن نكاح المتعة أخيراً ) يعني تزويج المرأة إلى

فقال له مولًى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نَحوه ، (٢٣٠) فقال ابن عباس : نعم «٢٣١) .

٥٠/٧٢٥ - ٥١١٨ ٥٦ - حكّ ثنا علي حدّ ثنا سفيان قال عمرو(٢٣٢) عن الحسن بن محمد(٢٣٣) عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع(٢٣٤) قالا «كنّا في جيش ، (٢٣٥) فأتانا رسولُ الله(٢٣٦) على فقال : إنه قد أذِنَ لكم أن تستمتعوا ، فاستمتعوا »(٢٣٧) .

٧٥/ ٥١١٩ - وقال ابن أبي ذئب حدثني إياسٌ بن سلمةَ بن الأكوع عن أبيه عن رسول ِ الله ﷺ « أيّا رَجُل وامرأة توافقاً فعِشْرَةُ ما بينهما ثلاثُ لَيال ، (٢٣٨) فإن أحبّا (٢٣٩ ) أن يَتزايدا أو يتتاركا تتاركا . فما أدري أشيءٌ كان لنا خاصة ، أم للناس عامة »(٢٤٠) . قال أبو عبد الله : وقد بَيَّنَهُ عليّ عن النبيّ ﷺ أنه منسوخ . (٢٤١) .

أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة . وقوله في الترجمة « أخيراً » يفهم منه أنه كان مباحاً وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر . وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك ، لكن قال في آخر الباب «أن علياً بين أنه منسوخ » وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها ، وأقرب ما فيها عهداً بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال «كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء ، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة ١ أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع، وسأذكر الاختلاف في حديث سيرة هذا ـ وهو ابن معبد ـ بعد هذا الحديث الأول . قوله ( أخبرني الحسن بن محمد بن على ) أي ابن أبي طالب ، وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية ، وأخوه عبد الله بن محمد . أما الحسن فأخرج له· البخاري غير هذا ، منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر ، ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع، وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم وليس له في البخاري. سوى هذا الحديث ، ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي ، وقد تقدمت له طريق أخرى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ، وتأتي أخرى في كتاب الذبائح ، وأخرى في ترك الحيل ؛ وقرنه في المواضع الثلاثة بأخيه الحسن ، وذكر في التاريخ عن ابن عيينة عن الزهري « أخبرنا الحسن وعبد الله أبناء محمد بن على وكان الحسن أوثقها » ولأحمد عن سفيان « وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا » وكان عبد الله يتبع السبئية » أهـ والسبئية بمهملة ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سبأ ، وهو من رؤساء الروافض ، وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه ، ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين

فقتلهم أحبّته الشيعة ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب ، وكان من رأي السبئية موالاة محمد بن علي بن أبي طالب . وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان . ومنهم من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا . ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان عبد الملك سنة ثمان أو تسع وتسعين .

٢٢٣ - قوله (عن أبيهما) في رواية الدارقطني في « الموطآت » من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري «عن مالك عن الزهري أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما محمد بن على بن أبي طالب أخبرهما .

174 - قوله (ان علياً قال لابن عباس) سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ «ان علياً قيل له ان ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً » وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني «ان علياً سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال : أما علمت » وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم » عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه «ان علياً مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها »، ولمسلم من طريق جويرية عن مالك بسنده أنه «سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه » وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري أيضاً «تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : مهلا يا إنك امرؤ تائه » ولمسلم من وجه آخر أنه «سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له : مهلا يا ابن عباس » ولأحمد من طريق معمر « رخص في متعة النساء » .

770 - قوله (أن النبي على المتعة ) في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة قوله (وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) هكذا لجميع الرواة عن الزهري «خيبر» بالمعجمة أوله والراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فانه قال «حنين» بمهملة أوله ونونين أخرجه النسائي والدارقطني وفيها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على المصواب، وأغرب من ذلك رواية إسحق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ «نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة » وهو خطأ أيضاً.

777 - قوله ( زمن خيبر ) الظاهر أنه ظرف للأمرين ، وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول : قوله « يوم خيبر » يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة ، قال البيهقي : وما قاله محتمل يعني في روايته هذه ، وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة ، وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ « نهى رسول الله على يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية » وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضاً ، وسيأتي في

كتاب النكاح

ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري « ان رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر » وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه « فقال مهلًا يا ابن عباس » ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه « بلغه ان ابن عباس رخص في متعة النساء ، فقال له : ان رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية » وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك ، والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهري كذلك ، وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ « نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر ، وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم » وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة ، فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه ، لكن منهم من زاد لفظ « نكاح » كما بينته ، وكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك ، وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال « زمن » بدل « يوم » قال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر ، قال : فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري ، وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة ، فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر ، ثم راجعت « مسند الحميدي » من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث « قال ابن عيينه : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، ولا يعني نكاح المتعة » قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس . وقال البيهقي : يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه على رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها ، فلا يتم احتجاج على إلا إذا وقع النهي أخيراً لتقوم به الحجة على ابن عباس . وقال أبو هوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث على أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح . والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي ، لكن يمكن الإنفصال عن ذلك بأن علياً لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه ، ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله « أن رجلًا سأل ابن عمر عن المتعة فقال : حرام . فقال : إن فلاناً يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرّمها يوم خيبر وما كنا مسافحين ، قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن صبرة عن أبيه ، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان

في حجة الوداع، قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك ، ثم حجة الوداع . وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل ، فأما ان يكون ذهل عنها أو تركها عمداً لخطأ رواتها ، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة . فأما رواية نبوك فأخرجها إسحق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة « أن النبي ﷺ لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين ، فقال ما هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله ، نساء كانوا تمتعوا منهن . فقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث » وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال « حرجنا مع رسول الله ﷺ إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا ، فجاء رسول الله ﷺ فذكرنا ذلك له ، قال فغضب وقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة ، فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع» . وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد « ما كانت قبلها ولا بعدها » وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد ، وهو ساقط الحديث ، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة . وأما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال : وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع. وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه . وأما قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر ، لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال ، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت ، ولفظه « أنه غزا مع رسول الله ﷺ الفتح ، فأذن لنا في متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومي ـ فذكر قصة المرأة ، إلى أن قال ـ ثم استمتعت منها ، فلم أخرج حتى حرمها » وفي لفظ له « رأيت رسول الله ﷺ قائمًا بين الركن والباب وهو يقول » بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال: يا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » وفي رواية « أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج حتى نهاناً عنها » وفي رواية له «أمر أصحابه بالتمتع من النساء \_ فذكر القصة قال \_ فكن معنا ثلاثا ، ثم أمرنا رسول الله ﷺ بفراقهن » وفي لفظ « فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » فأما أوطاس فلفظ مسلم « رخص لنا رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ، ثم نهي عنها » وظاهر. الحديثين المغايرة ، لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربها ، ولو وقع في سباقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع ، نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة ، وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح . وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم . وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، وعلى تقدير ثبوته فلعله

كتاب النكاح

.....

أراد أيام خيبر لأنها كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء . وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلُّك الحالة ، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديمًاً ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي ، أو كان النهي وقع قديماً فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة ، فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك ، على أن في حديث أبي هريرة مقالًا ، فانه من رواية مؤمل بن اسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال . وأما حديث جابر فلا يصح فانه من طريق عباد بن كثير وهو متروك . وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سيرة ، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر ، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي ، فلعله على أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح ، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم ، وزاد ابن القيم في « الهدى » أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات . يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة ، لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الإستدلال بما قال ، قال الماوردي في « الحاوي » : في تعيين موضع المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها ، والثاني أنها أبيحت مراراً . ولهذا قال في المرة الأخيرة « إلى يوم القيامة » إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذناً بأن الإباحة تعقبه ، بخلاف هذا فانه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلًا ، وهذا الثاني هو المعتمد ، ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح . وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبداً ، قال : ولا مانع من تكرير الإباحة . ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين ، وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الاذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الإستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن ، فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم . والحكمة في جمع على النهى عن الخمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معاً ، وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة ، فرد عليه على في الأمرين معاً وأن ذلك يوم خيبر ، فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنها وقع في زمن واحد . وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليًّا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم . والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفراً بعيداً والمشقة فيه شديدة كها صرح به في الحديث في توبة كعب ، وكان علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم . والجواب عن

قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات، وأيضاً فيقال كها تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر ، وإنما فيه مجرد النهي ، فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالًا وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال « كنا نغزو وليس لنا شيء \_ ثم قال ـ فرخص لنا أن ننكح المرأةبالثوب » فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء ، وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ « إنما رخص النبي ﷺ في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ، ثم نهى عنها ، فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة ، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق ، أو كانت الإِباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد مشقة ، وخيبر بخلاف لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها ، ثم لما عادوا إلى سفر بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيداً بثلاثة أيام فقط دفعاً للحاجة ، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة ، وهكذا فيجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن ، وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرداً إن ثبت الخبر في ذلك ، لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة ، وإلا فمخرج حديث سيرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه ، وقد اختلف عليه في تعيينها ، والحديث واحد في قصة واحدة فنعين الترجيح ، والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم . الحديث الثاني .

٢٢٧ - قوله (عن أبي جمرة) هو الضبعي بالجيم والراء، ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب بالمهملة والزاي وهو تصحيف .

۲۲۸ ـ قوله ( سمعت ابن عباس يسأل ) بضم أوله .

٢٢٩ - قوله (فقال له مولى الله مولى الله على إسمه صريحاً ، وأظنه عكرمة .

٢٣٠ ـ قوله (إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه) في روايه الاسماعيلي «إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل ».

771 - قوله (فقال ابن عباس تعم) في رواية الاسماعيلي «صدق». وعند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الانصاري «قال رجل ـ يعني لابن عباس ، وصرح به البيهقي في روايته ـ إنما كانت ـ يعني المتعة ـ رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير» ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير

قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان ، وقال فيها الشعراء ، يعني في المتعة . فقال : والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا نحل إلا للمضطر . وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير . وأخرجه محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب « الغرر من الأخبار » باسناد أحسن منه عن سعيد بن بجبير بالقصة ، لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور . وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت إليه قريباً نحوه فهذه أخبار يقوى بعضها ببعض ، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أوائل النكاح . وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر باسناد حسن « إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا » وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال « إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه » فاسناده ضعيف ، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه » فاسناده ضعيف ، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها الحديث الثالث .

٢٣٧ - قوله (قال عمرو) هو ابن دينار، في رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي الوزير عن سفيان «عن عمرو بن دينار» وهو غريب من حديث ابن عيينة قل من رواه من أصحابه عنه ، وإنما أخرجه البخاري عن كونه معنعناً لوروده عن عمرو بن دينار من غير طريق سفيان، نبه على ذلك الإسماعيلي ، وهو كما قال قد أخرجه مسلم من طريق شعبة وروح بن القاسم ، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج كلهم عن عمرو.

٧٣٣ \_ قوله (عن الحسن بن محمد) أي بن علي بن أبي طالب ، ووقع في رواية ابن جريج « الحسن بن محمد بن علي ، وهو الماضي ذكره في الحديث الأول ، وفي رواية شعبة المذكورة عن عمرو « سمعت الحسن بن محمد » .

٢٣٤ \_ قوله (عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع) في رواية روح بن القاسم تقديم سلمة على جابر ، وقد أدركهما الحسن بن محمد جميعاً لكن روايته عن جابر أشهر .

م٣٥ قوله (كنا في جيش) لم أقف على تعيينه ، لكن عند مسلم من طريق أبي العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال « رخص رسول الله على عام أوطاس في المتعت ثلاثاً ثم نهى عنها » . (تنبيه) : ضبط جيش في جميع الروايات بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة ، وحكى الكرماني أن في بعض الروايات «حنين » بالمهملة ونونين باسم مكان الوقعة المشهورة ولم أقف عليه .

٢٣٦ \_ قوله ( فأتانا رسول رسول الله ﷺ ) لم أقف على اسمه ، لكن في رواية شعبة «خرج علينا منادي رسول الله ﷺ ، فيشبه أن يكون هو بلال .

••••••••••••••••••••

1.8

٢٣٧ ـ قوله (إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا) زاد شعبة في روايته « يعني متعة النساء » وضبط فاستمتعوا بفتح المثناة وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضي . وقد أخرج مسلم من حديث جابر من طرق أخرى ، منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال : « فعلناها مع رسول الله ﷺ » ومن طريق عطاء عن جابر « استمتعنا على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر » وأخرج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج « أخبرني أبو الزبير سمعت جابراً » نحوه وزاد « حتى نها عنها عمر » قال البيهقى في رواية سلمة بن الأكوع التي حكيناها عن تخريج مسلم « ثم نهي عنها » ضبطناه « نهي » بفتح النون ورأيته في رواية معتمدة « نها » بالألف قال : فإن قيل بل هي بضم النون والمراد بالناهي في خديث سلمة عمر كما في حديث جابر قلنا هو محتمل ، لكن ثبت نهي رسول الله ﷺ عنها في حديث الربيع بن سيرةبن معبد عن أبيه بعد الإِذن فيه ، ولم نجد الإذن فيه بعد النهي عنه ، فنهي عمر موافق لنهيه ﷺ . قلت : وتمامه أن يقال : لعل جابراً ومن نقل عنه وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهى رسول الله ﷺ ، وقد وقع التصريح عنه بذلك فيها أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال « لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها ، وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال « صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهى رسول الله ﷺ عنها » ، وفي حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان « فقال رسول الله ﷺ : هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث » وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي . الحديث الرابع ، تقدمت له طريق في الذي قبله . قوله ( وقال ابن أبي ذئب الخ ) وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن ابن أبي

٢٣٨ ـ قوله (أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال) وقع في رواية المستملي « بعشرة » بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة ، وبالفاء أصح ، وهي رواية الإسماعيلي وغيره . والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن .

٢٣٩ ـ قوله (فإن أحبا) أي بعد انقضاء الثلاث (أن يتزايدا) أي في المدة، يعني تزايدا. ووقع في رواية الاسماعيلي التصريح بذلك، وكذا في قوله أن يتتاركا أي يتفرقان تتاركا. وفي رواية أبي نعيم «أن يتناقضا تناقضا » والمراد به التفارق.

٢٤٠ ـ قوله (فم أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة) ووقع في جديث أبي ذر التصريح بالإختصاص أخرجه البيهقي عنه قال « إنما أحلت لأصحاب رسول الله ﷺ متعة النساء ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها رسول الله ﷺ » .

٧٤١ ـ قوله ( وقد بينه على عن النبي على أنه منسوخ ) يريد بذلك تصريح على

كتاب النكاح

عن النبي ﷺ بالنهي عنها بعد الإذن فيها ، وقد بسطناه في الحديث الأول . وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن عليّ قال « نسخ رمضان كل صوم ، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث » وقد اختلف السلف في نكاح المتعة ، قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة ، ولا معنى لقول بخالف كتاب الله وسنة رسوله . وقال عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض . وأما ابن عباس فروى عنه أنه أباحها ، وروى عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح ، وهو مذهب الشيعة . قال : وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده ، إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة ، ويرده قوله ﷺ « فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها » . قلت : وهو في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم . وقال الخطابي : تحريم المتعة كالاجماع إلا عن بعض الشيعة ، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علىّ وآل بيته فقد صح عن عليّ أنها نسخت . ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال « هي الزنا بعينه » قال الخطابي: ويحكى عن ابن جريج جوازها. وقد نقل أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثاً . وقال ابن دقيق العيد : ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة . قال عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط ، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه ، إلا الأوزاعي فأبطله . واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر؟ على قولين مأخذهما أن الإِتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدم. وقال القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يبطل وأنه حرم ، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض . وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسألة المشهورة وهي قدرة المخالف ، ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها ، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها . وقال ابن حزم : ثبت على إباحتها بعد رسول الله ﷺ ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ﷺ أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة . قلت : وفي جميع ما أطلقه نظر ، أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح ، وقد بينت فيه ما نقله الإسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه بالتحريم ، وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية عن اسماعيل بن أبي خالد وفي آخره « ففعلنا ثم ترك ذلك » . وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلي بن أمية « أخبرني يعلي أن معاوية استمتع

## ۲۳ \_ باب

#### عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح(٢٤٢)

١٨٠/٥٨ حكّ ثنا علي بن عبد الله حدّ ثنا مَرحومٌ (٢٤٣) قال سمعتُ ثابتاً البُناني قال «كنتُ عندَ أنس وعندُه ابنة له، قال أنس : جاءتِ المُرأةُ (٢٤٤) إلى رسول الله عليه تعرضُ عليه نفسَها قالت : يا رسولَ الله ، ألكَ بي حاجة ؟ فقالت بنتُ أنس: ما أقلَّ حياءها ، واسوأتها . (٢٤٥) قال : هي خيرٌ منكِ ،

بامرأة بالطائف» وإسناده صحيح ، لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضاً ان ذلك كان قديماً ولفظه « استمتع معاوية مقدمة الطائف بملاة لبني الحضرمي يقال لها معانة ، قال جابر : ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها بجائزة كل عام » وقد كان معاوية متبعاً لعمر مقتدياً به فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي ، من ثم قال الطحاوي : خطب عمر فنهى عن المتعة ، ونقل ذلك عن النبي ﷺ فلم ينكر عليه ذلك منكر ، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه . وأما أبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء قال « أخبرني من شئت عن أبي سعيد قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً ، وهذا \_ مع كونه ضعيفاً للجهل بأحد رواته ـ ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي ﷺ . وأما ابن عباس فتتقدم النقل عنه والإِختلاف هل رجع أو لا . وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة اختلف فيها هل وقعت لهذا أو لهذا ، فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمروبن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال « لم يرع عمر إلا أم أراكة قد خرجت حبلي ، فسألها عمر فقالت : استمتع بي سلمة بن أمية » وأخرج عن طريق أبي الزبير عن طاوس فسماه معبد بن أمية . وأما جابر فمستنده قوله « فعلناها » وقد بينته قبل ، ووقع في رواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم « فنهانا عمر فلم نفعله بعد » فان كان قوله فعلنا يعم جميع الصحابة فقوله ثم لم نعد يعم جميع الصحابة فيكون إجماعاً ، وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها . وأما عمرو بن حريث وكذا قوله رواه جابر عن جميع الصحابة فعجيب ، وإنما قال جابر « فعلناها » وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده ، وأما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة ، وقد ثبت عن جابر عند مسلم « فعلناها مع رسول الله ﷺ ثم نهانا عمر فلم نعد لها » فهذا يردُّ عده جابراً فيمن ثبت على تحليلها ، وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله ﷺ « انها حرام إلى يوم القيامة » قال فأمنا بهذا القول نسخ التحريم . والله أعلم .

٢٤٢ ـ قوله (باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) قال ابن المنير في الحاشية ، من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا

رَغِبت في النبيِّ عِن فعرضت عليهِ نفسها ».

وم ١٢١٥ - حدّثنا سعيد بن أبي مريم حدّثنا أبو غَسّان قال حدّثني أبو حازم عن سهل بن سعد « أنّ امرأةً عرضت نفسها على النبيّ على ، فقال له رجل : يا رسولَ الله ، زوّجنيها ، فقال : ما عندك ؟ فقال : ما عندي شيء قال : اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد . فذهب ، ثم رجع فقال : لا والله ما وجَدتُ شيئاً ولا خاتماً من حديد ، ولكن هذا إزاري ولها نصفه . قالَ سهل : وماله رداء . فقال النبي على : وما تنصع بازارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء . فجلس الرجل حتى إذا طالَ بجلسه قام ، فرآه النبي على فذعاه - أو دُعِيَ له - ماذا معك من القرآن ؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا - لسور يُعدّدها - فقال النبي على عديم القرآن » .

خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك ، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه .

**٢٤٣ ـ قوله (حدثنا مرحوم)** زاد أبو ذر « ابن عبد العزيز بن مهران » وهو بصري مولى آل أبي سفيان ثقة مات سنة سبع وثمانين ومائة ، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث ، وقد أورده عنه في كتاب الأدب أيضاً ، وذكر البزار أنه تفرد به عن ثابت . قوله (وعنده ابنة له) لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير .

٢٤٤ - قوله ( جاءت امرأة ) لم أقف على تعينها ، وأشبه من رأيت بقصتها عن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم ، ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث سهل .

740 قبوله ( واسوأتاه ) أصل السوءة وهي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همزة الفعلة القبيحة . وتطلق على الفرج ، والمراد هنا الأول . والألف للندبة والهاء للسكت . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة مطولاً ، وسيأتي شرحه بعد ستة عشر باباً . وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة عليها في ذلك . وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكفي السكوت . وقال المهلب : فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها ، ولذلك صعد النظر فيها وصوبه انتهى . وليس في القصة دلالة لما ذكره . قال : وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الاسعاف ، وأن ذلك ألين في صرف السائل وآدب من الرد بالقول .

#### ۳۳ ـ باب

## عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير(٢٤٦)

سعدٍ عن صالح بن كيسانَ عن ابن شهاب قال أخبرني سالمُ بن عبد الله أنه سمنع سعدٍ عن صالح بن كيسانَ عن ابن شهاب قال أخبرني سالمُ بن عبد الله أنه سمنع عبد الله بن عمر رضي الله عنها يُحدِّث « أنَّ عمرَ بن الخطاب حينَ تأيمت (۲۶۷) عبد صفصة بنت عمر من خُنيس بن حُذافة (۲۶۹) السهميِّ - وكان من أصحاب رسول الله عبر (۲۰۷) فتُوفي بالمدينة (۲۰۱) - فقالَ عمر بن الخطاب : (۲۰۲) أتيتُ عثمانَ بن عفانَ فعرضتُ عليه حفصة فقال : سأنظرُ في أمري . فَلَبِثتُ لياليَ ، ثم لَقيني فقال : قد بدا لي أن لا أتزوجَ يومي هذا . قال عمرُ : فَلَقِتُ أبا بكر (۲۰۷) الصديق فقلتُ : إن شئتَ زوجتُكَ حفصة بنت عمر ، فَصَمَتَ أبو بكر (۲۰۲) فلم يَرجع إليًّ فقلتُ ، وكنتُ أوجَدَ عليه (۲۰۵) مني على عثمان ، فلبثتُ لياليَ . ثم خطبها رسولُ شيئاً ، وكنتُ أوجَدَ عليه (۲۰۵) مني على عثمان ، فلبثتُ لياليَ . ثم خطبها رسولُ الله على ، فأنكحتُها إياه ، فَلَقِيني أبو بكر فقال : لعلكَ وَجدَتَ عليًّ حينَ عَرضتَ

**٢٤٦ ـ قوله ( باب عرض الإنسان ابنته أو خته على أهل الخير )** أورد عرض البنت في الحديث الأول ، وعرض الأخت في الحديث الثاني .

٧٤٧ - قوله (حين تأيمت) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أي صارت أيما ، وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها ، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها . وقال ابن بطال : العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيما ، زاد في « المشارق » وإن كان بكراً . وسيأتي مزيداً لهذا في « باب لا ينكح الأب وغيره البكر ولا الثيب إلا برضاها » .

۲٤٨ - قوله ( من خنيس ) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغر .

<sup>759 -</sup> قوله ( ابن حذافة ) عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب وهي رواية يونس عن الزهري « ابن حذافة أو حذيفة » والصواب حذافة ، وهو أخو عبد الله بن حذافة الذي تقدم ذكره في المغازي . ومن الرواة من فتح أول خنيس وكسر ثانيه ، والأول هو المشهور بالتصغير ، وعند معمر كالأول لكن بحاء مهملة وموحدة وشين معجمة . وقال الدارقطني : اختلف على عبد الرزاق فروى عنه على الصواب وروى عنه بالشك .

عليَّ حفصة فلم أرجع (٢٠٦) إليكَ شيئاً ؟ قال عمرُ : قلتُ نعم . قال أبو بكر : فانه لم يَنعْني أن أرجعَ إليك فيها عَرضتَ عليَّ إلاَّ أن كنتُ علمتُ أن رسول الله عَيْقِ قد ذكرَها ، (٢٠٥٠) فلم أكن لأفشيَ سرَّ رسول ِ الله عَيْقِ ، (٢٠٨) ولو تركها رسولُ الله عَيْقِ قبلتُها » . (٢٠٩) .

الله عن يزيد بن أبي حبيبٍ عن عِراكِ بن مالك أنَّ زينب ابنة أبي سلَمة أخبرتُه « أنَّ أمِّ حبيبة قالت لرسول الله عَنْ : أي سلمة ؟ إنّا قد تحدَّثنا أنكَ ناكحُ درَّة بنتَ أبي سلمة ، فقال رسولُ الله عَنْ : أعلىٰ أمِّ سلمة ؟ لو لم أنكحْ أمّ سلمة ما حلت لي ، إنّ أباها أخي من الرضاعة » .

٢٥٢ ـ قوله ( فقال عمر بن الخطاب ) أعاد ذلك لوقوع الفصل ، وإلا فقوله أولاً « إن عمر بن الخطاب » لا بد له من تقدير ، قال ووقع في رواية معمر عند النسائي وأحمد عن ابن عمر عن عمر قال « تأيت حفصة » .

٢٥٣ - قوله (أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة ؟ فقال : سأنظر في أمري ، إلى أن قال قد بدا لي أن لا أتزوج ) هذا هو الصحيح ، ووقع في رواية ربعى بن حراش عن عثمان عند الطبري وصححه هو والحاكم « ان عثمان خطب إلى عمر بنته فرده ، فبلغ ذلك النبي ، فلما راح إليه عمر قال : يا عمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان ، وأدل عثمان على ختن خير منك ؟ قال : نعم يا نبي الله قال : تزوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي » قال الحافظ الضياء : اسناده لا بأس به ، لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرده عليه «قد

٢٥٠ - قوله ( وكان من أصحاب النبي ﷺ ) زاد في رواية معمر كما سيأتي بعد أبواب
 « من أهل بدر » .

روية بعد بدر ولعله أولى ، فانهم قالوا أن النبي ﷺ تزوجها بعد خسة وعشرين شهراً من الهجرة ، بل بعد بدر ولعله أولى ، فانهم قالوا أن النبي ﷺ تزوجها بعد خسة وعشرين شهراً من الهجرة ، وفي رواية بعد ثلاثين شهراً ، وفي رواية بعد عشرين شهراً ، وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين شهراً ، وكانت أحد بعد عشرين شهراً ، وكانت أحد بعد عشرين شهراً ، وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين شهراً ، ولكنه يصح على قول من قال بعد ثلاثين على الغاء الكسر ، أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين شهراً ، ولكنه يصح على قول من قال بعد ثلاثين على الغاء الكسر ، وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبي ﷺ من بدر وبه جزم ابن سيد الناس ، وهو قول ابن عبد البر أنه شهد أحداً ومات من جراحه بها ، وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله فانها ولدت قبل البعثة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع .

بدا لي أن لا أتزوج » . قلت : أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعي ، ومن مرسل سعيد بن المسيب أتم منه ، وزاد في آخره « فخار الله لهما جميعاً » . ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أولًا إلى عمر فرده كما في رواية ربعي ، وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهي أنها لم ترغب في التزوج عن قرب من وفاة زوجها ، ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فيها على عثمان في رد عمر له ، ثم لما ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثمان رعاية لخاطره كما في حديث الباب، ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبي ﷺ لها فصنع من ترك إفشاء ذلك ، ورد على عمر بجميل . ووقع في رواية ابن سعد « فقال عثمان : ما لي في النساء من حاجة » وذكر ابن سعد عن الواقدي بسند له « ان عمر عرض حفصة على عثمان حين توفيت رقية بنت رسول الله على وعثمان يومئذ يريد أم كلثوم بنت النبي على الله على وهذا مما يؤيد أن موت خنيس كان بعد بدر فإن رقية ماتت ليالي بدر وتخلف عثمان عن بدر لتمريضها . وقد أخرج إسحاق في مسنده وابن سعد من مرسل سعيد بن المسيب قال : « تأيمت حفصة من زوجها وتأيم عثمان من رقية ، فمر عمر بعثمان وهو حزين فقال : هل لك في حفصة ؟ فقد انقضت عدتها من فلان » واستشكل أيضاً بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لا تنقضي عدتها إلا في سنة أربع ، وأجيب باحتمال أن تكون وضعت عقب وفاته ولو سقطا فحلت . وقوله ( سأنظر في أمري ) أي أتفكر ، ويستعمل النظر أيضاً بمعنى الرأفة لكن تعديته باللام ، وبمعنى الرؤية وهو الأصل وبعدى بإلى . وقد يأتي بغير صلة وهو بمعنى الانتظار .

۲۵۳ ـ قوله (قال عمر فلقیت أبا بكر) هذا یشعر بأنه عقب رد عثمان له بعرضها علی أبی بكر .

٢٥٤ \_ قوله بعد ذلك «فلم يرجع محمت أبو بكر) أي سكت وزناً ومعنى ، وقوله بعد ذلك «فلم يرجع إلى شيئاً » تأكيد لرفع المجاز ، لاحتمال أن يظن أنه صمت زماناً ثم تكلم وهو بفتح الياء من يرجع .

و و كنت أوجد عليه ) أي أشد موجدة أي غضباً على أبي بكر من غضبي على عثمان ، وذلك لأمرين : أحدهما ما كان بينها من أكيد المودة ، ولأن النبي كلى كان آخى بينها ، وأما عثمان فلعله كان تقدم من عمر رده فلم يعتب عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في حقه ، والثاني لكون عثمان أجابه أولاً ثم اعتذر له ثانياً ، ولكون أبي بكر لم يعد عليه جواباً . ووقع في رواية ابن سعد « فغضب على أبي بكر وقال فيها : كنت أشد غضباً حين سكت مني على عثمان » . قوله ( لقد وجدت علي ) في رواية الكشمهيني « لعلك وجدت » وهي أوجه .

٢٥٦ \_ قوله ( فلم أرجع ) بكسر الجيم أي أعد عليك الجواب

كتاب النكاح

٢٥٧ ـ قوله ( إلا أني كنت علمت أن رسول الله ﷺ قد ذكرها ) في رواية ابن سعد « فقال أبو بكر : أن النبي ﷺ قد كان ذكر منها شيئاً وكان سراً .

۲۵۸ ـ قوله ( فلم أكن لأفشي سر رسول الله عليه ) في رواية ابن سعد « وكرهت أن أفشى سر رسول الله عليه » .

٢٥٩ ـ قوله (ولو تركها رسول الله ﷺ قبلتها) في رواية معمر المذكورة « نكحتها » . وفيه أنه لولا هذا العذر لقبلها ، فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل كها قال عثمان قد بدا لي أن لا أتزوج ، وفيه فضل كتمان السر فإذا أظهر صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه . وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك ، ويحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول الله ﷺ أن لا يتزوجها فيقع في قلب عمر انكسار ، ولعل اطلاع أبي بكر على أن النبي ﷺ قصد خطبة حفصة كان باخباره له ﷺ إما على سبيل الاستشارة وإما كان لا يكتم عنه شيئاً مما يريده حتى ولا ما في العادة عليه غضاضة وهو كون ابنته عائشة عنده ، ولم يمنعه ذلك من اطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه ، ولهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة . ويؤخذ منه أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع الخطبة فضلًا عن الركون . وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبي ﷺ بخطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول الصديق : لو تركها لقبلتها . وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه ، وأنه لا استحياء في ذلك . وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجاً لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجاً . وفيه أن من حلف لا يفشى سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث لأن صاحب السر هو الذي أفشاه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف ، وهذا بخلاف ما لو حدث واحد آخر بشيء واستحلفه ليكتمه فلقيه رجل فذكر له أن ' صاحب الحديث حدثه بمثل ما حدثه به فأظهر التعجب وقال ما ظننت أنه حدث بذلك غيري فإن هذا يحنث ، لأن تحليفه وقع على أنه يكتم أنه حدثه وقد أفشاه . وفيه أن الأب يخطب إليه بنته الثيب كما يخطب إليه البكر ولا تخطب إلى نفسها كذا قال ابن بطال ، وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه . قال وفيه أنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك وكان الخاطب كفؤاً لها ، وليس في الحديث تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من غيره ، وقد ترجم له النسائي « انكاح الرجل بنته الكبيرة » فإن أراد بالرضا لم يخالف القواعد ، وإن أراد بالإجبار فقد يمنع ، والله أعلم . ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة ، وقد تقدم شرحه قريباً ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالإشارة إليه وهو قولها « أنكح أختى بنت أبي سفيان » والله أعلم .

# ۲۷ - باب

قول الله عزَّ وجلَّ ﴿ ولا جُنَاحَ عليكم فيها عرَّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفُسِكم ، علم الله ﴾ الآية إلى ﴿ غفورٌ حليم ﴾ (٢٦٠) . أكننتم : أضمرتم في أنفسكم . وكلُّ شيء صُنته وأضمرته فهو مكنون .

١٢٤/ ١٦٤ - وقال لي طَلْقُ (٢٦١) حدَّثنا زائدةً عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ﴿ فَيهَا عرَّضتم بِه (٢٦٢) من خِطبةِ النساء ﴾ يقول : إني أريدُ التزويج ، (٢٦٣) ولوددتُ أنه يُيسرُ (٢٦٤) لي امرأة صالحة . وقال القاسم : (٢٦٥) يقول إنك عليًّ

• ٢٦٠ - قوله (باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيها عرَّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ، علم الله الآية إلى قوله - غفور حليم ) كذا للأكثر ، وحذف ما بعد «أكننتم» من رواية أبي ذر ، ووقع في شرح ابن بطال سياق الآية والتي بعدها إلى قوله «أجله» الأية . قال ابن التين: تضمنت الآية أربعة أحكام: اثنان مباحان التعريض والاكنان ، وإثنان ممنوعان النكاح في العدة والمواعدة فيها. قوله «أضمرتم في أنفسكم ، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون ) كذا للجميع ، وعند أبي ذر بعده إلى آخر الآية ، والتفسير المذكور لأبي عبيدة .

۲۶۱ ـ قوله ( وقال لي طلق ) هو ابن غنام بفتح المعجمة وتشديد النون .

٢٦٢ - ( عن ابن عباس فيها عرضتم ) أي أنه قال في تفسير هذه الآية .

77٣ - قوله ( يقول إني أريد التزويج الخ ) وهو تفسير للتعريض المذكور في الآية ، قال الزغشري : التعريض أن يذكر المتكلم شيئاً يدل به على شيء لم يذكره . وتعقب بأن هذا التعريف لا يخرج المجاز . وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف ، ثم حقق التعريض بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام ، مثل أن يذكر المجيء للتسليم ومراده التقاضي ، فالسلام مقصوده والتقاضي عرض ، أي أميل اليه الكلام عن عرض أي جانب . وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها . والحاصل أنها يجتمعان ويفترقان ، فمثل جئت لأسلم عليك كناية وتعريض ، ومثل طويل النجاد كناية لا تعريض ، ومثل آذيتني فستعرف خطايا لغير المؤذي تعريض بتهديد المؤذى لا كناية انتهى ملخصاً . وهو تحقيق بالغ .

٢٦٤ ـ قوله (ولوددت أنه ييسر) بضم التحتانية وفتح أخرى مثلها بعدها وفتح

كريمة ، وإني فيكِ لَراغب ، وإنَّ الله لَراغب ، وإنَّ الله لَراغب ، وإنَّ الله لسائقُ إليكِ خيراً ، أو نحوَ هذا . وقال عَطاء : يُعرِّض ولا يَبوح ، (٢٦٦) يقول : إنَّ لي حاجةً ، وأبشري ، وأنتِ بحمدِ الله نافقة . (٢٦٧) وتقولُ هِيَ : قد أسمعُ ما تقول ، ولا تَغِدُ شيئاً ، (٢٦٨) ولا يُواعِدُ وَليُها بغيرِ علمها . وإن وَاعَدَت رجُلاً في عِدَّتها ثم نكَحَها (٢٦٩) بعدُ لم يُفرَّق بينها . وقال الحسنُ : لا تُواعِدوهنَّ سِرًّا الزنا . (٢٧٠) ويذكر عن ابن عباس ﴿حتى يَبلُغَ الكتاب أجله﴾ انقضاء العِدَّة »(٢٧١) .

المهملة ، وفي رواية الكشمهيني « يسر » بتحتانية واحدة وكسر المهملة ، وهكذا اقتصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف ، وفي الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله على لفاطمة بنت قيس « إذا حللت فآذيتني » وهو عند مسلم ، وفي لفظ « لا تفوتينا بنفسك » أخرجه أبو داود . واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها ، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن ، وكذا من وقف نكاحها ، وأما الرجعية فقال الشافعي : لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها . والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح للأولى ، حرام في الأخيرة ، مختلف فيه في البائن .

حمد (إنك علي كرية ) أي يقول ذلك ، وهو تفسير آخر الناسم وكلها أمثلة ، ولهذا قال في آخره أو نحو هذا . وهذا الأثر وصله مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل ﴿ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء ﴾ أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها : إنك إلى آخره . وقوله في الأمثلة إني فيك لراغب يدل على أن تصريحه بالرغبة فيها لا يمتنع . ولا يكون صريحاً في خطبتها حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول : إني في نكاحك لراغب ، وقد نص الشافعي على أن ذلك من صور التعريض أعني ما ذكره القاسم ، وأما ما مثلت به فحكى الروياني فيه وجهاً ، وعبر النووي في الروضة بقوله رب راغب فيك ، فأوهم أنه لا يصرح بالرغبة مطلقاً ، وليس كذلك . وخرج البيهقي من طريق مجاهد من صور التصريح : لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك ، ولو لم يقل فإني ناكحك فهو من صور التعريض لحديث فاطمة بنت قيس كها بينته قريباً . وقد ذكر الرافعي فإني ناكحك فهو من صور التعريض لحديث فاطمة بنت قيس كها بينته قريباً . وقد ذكر الرافعي من صور التصريح لا تفوتي على نفسك وتعقبوه . وروى الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن فإني ناكحك فهو من عمته سكينة قالت : استأذن على أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ولم سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة قالت : استأذن على أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ولم العرب فقلت : غفر الله لك يا أبا جعفر ، أنت رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي ؟ قال : إنما العرب فقلت : غفر الله لك يا أبا جعفر ، أنت رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي ؟ قال : إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله يكل ومن على .

·····

٢٦٦ \_ قوله ( وقال عطاء يعرض و لا يبوح ) أي لا يصرح ( يقول إن لي حاجة وأبشري ) .
 ٢٦٧ \_ قوله ( نافقة ) بنون وفاء وقاف أي رائجة بالتحتانية والجيم .

٢٦٨ - قوله ( ولا تعد شيئاً ) بكسر المهملة وتخفيف الدال . واثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه مفرقاً ، وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء كيف يقول الخاطب ؟ قال يعرض تعريضاً ولا يبوح بشيء فذكر مثله إلى قوله ولا تعد شيئاً .

7٧٠ ـ قوله ( وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا) وصله عبد بن حميد من طريق عمران بن حدير عنه بلفظه ، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : هو الفاحشة . قال قتادة قوله «سرأ» أي لا تأخذ عهدها في عدتها أن لا تتزوج غيره . وأخرجه اسماعيل القاضي في « الأحكام » وقال : هذا أحسن من قول من فسره بالزنا ، لأن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه ، ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع سراً فلذلك يجوز إطلاقه على العقد ، ولا شك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه ، واستدل بالآية على أن التعريض في القذف لا يوجب الحد لأن خطبة المعتدة حرام ، وفرق فيها بين التصريح والتعريض فمنع التصريح وأجيز التعريض ، مع أن المقصود مفهوم منها ، فكذلك يفرق في إيجاب حد القذف بين التصريح والتعريض . واعترض ابن بطال فقال : يلزم الشافعية على هذا أن يقولوا بإباحة التعريض بالقذف ، وهذا ليس بلازم لأن المراد أن التعريض دون التصريح في الإفهام فلا يلتحق به في إيجاب الحد ، لأن للذي يعرض أن يقول لم أرد القذف بخلاف المصرح .

7۷۱ ـ قوله (ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة ) وصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ يقول : حتى تنقضي العدة .

# ۳٥ \_ باب

#### النظر إلى المرأة قبل التزويج(٢٧٢)

مدّ عن الله عنها مسدَّدُ حدثنا حمادٌ بن زيدٍ عن هشامٍ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قال لي رسول الله عنها أريتكِ (۲۷۳)في المنام يَجيء بكِ الملكُ (۲۷۴)في سرَقة من حرير ، (۲۷۰) فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن وجهكِ الثوب ، (۲۷۰) فإذا أنت هي ، (۲۷۷) فقلت : إن يكُ هذا من عندِ الله يُخضِه » (۲۷۸) .

«أن امرأة جاءت إلى رسولَ الله على فقالت : يا رسولَ الله ، جئت لأهبَ لك نفسي . فنظرَ إليها رسولَ الله على فقالت : يا رسولَ الله ، بغت لأهبَ لك نفسي . فنظرَ إليها رسول الله على فصَّعدَ النظرَ إليها وصَوَّبه ، ثم طاطأ رأسه . (٢٧٩) فلم رأتِ المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جَلَسَتْ ، فَقَامَ رجلٌ من أصحابِه فقال : أي رسولَ الله ، إن لم تكن لك بها حاجة فزوِّجنِيها . فقال : وهل عندَك من شيء ؟ قال : لا والله يا رسول الله . قال : اذهب إلى أهلكَ فانظر هل تجدُ شيئاً . فذهبَ ثم رجعَ فقال : لا والله يا رسولَ الله ، مَا وَجَدتُ شيئاً . قال : انظر ولو كان خاتماً من حديد . فَذَهبَ ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ، ولا خاتماً من حديد ، ولكن هذا إزاري . قال سهل : ما له رداء ، فلها نِصفُه . فقال رسولُ الله على منه ولكن هذا إزارك ؟ إن لَبِسْتَه لم يكنْ عليها منه شيء ، وإن لَبِسْتُهُ لم يكن عليك منه شيء ، فَبَاس الرجُلُ حتى طالَ مجلسه ، ثم قام ، فرآهُ رسول الله على مولياً ؛ فأمرَ شيء ، فَجَلس الرجُلُ حتى طالَ مجلسه ، ثم قام ، فرآهُ رسول الله على مولياً ؛ فأمر به فدُعي ، فلما جاء قال : ماذا معكَ من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا ، عادَها . قال : أتقرأهن عن ظهرِ قلبك ؟ قال : نعم . قال : أذهب ، فقد ملكتكها بما معك من القرآن » .

حديث الباب ، لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه ، وقد ورد ذلك في أحاديث حديث الباب ، لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه ، وقد ورد ذلك في أحاديث أصحها حديث أبي هريرة « قال رجل أنه تزوج امرأة من الأنصار شيئاً » أخرجه مسلم والنسائي . إليها ؟ قال : لا . قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً » أخرجه مسلم والنسائي . وفي لفظ له صحيح « أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة » فذكره . قال الغزالي في « الأحياء » : اختلف في المراد بقوله شيئاً فقيل عمش وقيل صغر . قلت : الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة ، فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديثه أنه «خطب امرأة فقال له النبي على : أنظر إليها ، فأنه أحرى أن يدوم بينكما » وصححه ابن حبان ، وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعاً « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » وسنده حسن ، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأخرجه أحمد وابن ماجة . ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار . ثم ذكر المصنف فيه حديثين : الأول حديث عائشة .

**٢٧٣ - قوله** ( أريتك ) بضم الهمزة ( في المنام ) زاد في رواية أبي أسامة في أوائل النكاح « مرتين » .

٢٧٤ - قوله ( يجيء بك الملك ) وقع في رواية أبي أسامة « إذا رجل يحملك » فكأن الملك تمثل له حينئذ رجلًا . ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة « جاء بي جبريل إلى رسول الله ﷺ » .

• ٢٧٥ - قوله ( في سرقة من حرير ) السرقة بفتح المهملة والراء والقاف هي القطعة ، ووقع في رواية ابن حبان « في خرقة حرير » وقال الداودي : السرقة الثوب ، فإن أراد تفسيره هنا فصحيح ، وإلا فالسرقة أعم . وأغرب المهلب فقال : السرقة كالنكلة أو كالبرقع . وعند الآجري من وجه آخر عن عائشة « لقد نزل جبرئيل بصورتي في راحته حين أمر رسول الله ويتزوجني » ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها كانت في الخرقة والخرقة في راحته ، ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين لقولها في نفس الخبر « نزل مرتين » .

7٧٦ - قوله ( فكشفت عن وجهك الثوب ) في رواية أبي أسامة « فأكشفها » فعبر بلفظ المضارع استحضاراً لصورة الحال . قال ابن المنير : يحتمل أن يكون رأى منها ما يجوز للخاطب أن يراه ، ويكون الضمير في « أكشفها » للسرقة أي اكشفها عن الوجه ، وكأنه حمله على ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي ، وأن عصمتهم في المنام كاليقظة ، وسيأتي في اللباس في الكلام على تحريم التصوير ما يتعلق بشيء من هذا : وقال أيضاً : في الإحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ،

.....

لأن عائشة كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .

۲۷۷ ـ قوله ( فإذا أنت هي ) في رواية الكشمهيني « فإذا هي أنت » وكذا تقدم من رواية أبي أسامة .

7٧٨ - قوله ( يحضه ) بضم أوله ، قال عياض : يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال فيه ، وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات : أحدها التردد هلى هي زوجته في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط ، ثانيها أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره وهو أبلغ في التحقق ، ويسمى في البلاغة مزج الشك باليقين ، ثالثها وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها أو هي رؤيا وحي لها تعبير ؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء . قلت : الأخير هو المعتمد ، وبه جزم السهيلي عن ابن العربي ، ثم قال : وتفسيره باحتمال غيرها لا أرضاه ، والأول يرده أن السياق يقتضي أنها كانت قد وجدت فإن ظاهر قوله « فإذا هي أنت » مشعر بأنه كان قد رآها وعرفها قبل ذلك ، والواقع أنها ولدت بعد البعثة . ويود أول الاحتمالات الثلاث رواية ابن حبان في آخر حديث الباب « هي زوجتك في الدنيا والآخرة » والثاني بعيد ، والله أعلم . الحديث الثاني حديث سهل في قصة الواهبة ، والشاهد منه للترجمة قوله فيه « فصعد النظر إليها وصوبه » وسيأتي شرحه في « باب التزويج على القرآن وبغير صداق » .

7۷۹ قوله (ثم طأطأ رأسه) وذكر الحديث كله ، كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي ، وساق الباقون الحديث بطوله ، قال الجمهور : لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة ، قالوا : ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها . وقال الأوزاعي : يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة . وقال ابن حزم . ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها . وعن أحمد ثلاث روايات : الأولى كالجمهور ، والثانية ينظر إلى ما يظهر غالباً . والثالثة ينظر إليها متجردة . وقال الجمهور أيضاً : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها . وعن مالك رواية يشترط إذنها . ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال لأنها حينئذ أجنبية ، ورد عليهم بالأحاديث المذكورة .

الآيات والأحاديث التي ساقها ، لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه ، والمشهور فيه الآيات والأحاديث التي ساقها ، لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه ، والمشهور فيه جديث أبي موسى مرفوعاً بلفظه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم ، لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الإختلاف فيه : وأن من جملة من وصله إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبيه ، ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحق عن أبي

# **٣٦ ـ باب** من قال لا نكاح إلا بولي<sup>(٢٨٠)</sup>

لقول ِ الله تعالى ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تَعضلوهنَّ ﴾ فدخلَ فيه الثيِّب ، وكذلكَ البِكر(٢٨١) وقال ﴿ولا تُنكِحوا المشركينَ حتى يؤمِنوا ﴾(٢٨٢) وقال ﴿وأنكِحوا الأيامي منكم ﴾(٢٨٣) .

٥١٢٧/٦٥ ـ حدّثنا بي سليمان حدّثنا ابن وَهبٍ عن يونسَ حدّثنا أحمدُ بن صالح حدثنا عَنبسةُ حدّثنا يونسُ عن ابن شهاب قال أخبرني عروةُ بن الزبير أن عائشة زَوجَ النبيِّ ﷺ أخبرَتهُ «أنَّ النكاحَ في الجاهلية كان على أربعةِ أنحاء : (٢٨٤) فنكاح منها نكاحُ الناس اليومَ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجل وليَّتُه أو ابنته (٢٨٥) فيصدِقها (٢٨٦) ثم ينكِحُها . ونكاحٌ آخرُ (٢٨٧) كان الرجلُ يقولُ لامرأتِه إذا طَهُرَت من طَمثِها : (٢٨٨) أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه(٢٨٩) ويُعتز لها زوجُها ولا يمسها أبداً حتى يَتبين حَملُها من ذلك الرجل الذي تَستَبضِعُ منه ، فإذا تَبين حَملُها أصابها زوجها إذا أحبّ ، وإنما يَفعلُ ذلك رغبة في نجابة الولد، (٢٩٠) فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . (٢٩١١) ونكاح آخر يجتمع الرَّهط ما دونَ العشرةِ (٢٩٢٠) فيدخلون على المرأةِ كلهم يُصيبها ، (٢٩٣) فإذا حَملت ووضَعت ومرَّ ليال(٢٩٤) بعدَ أن تَضَعُ حملها أرسَلَت إليهم ، فلم يَستطع رجلٌ منهم أن يمتنعَ حتى يجتمعوا عندَها ، تقول لهم : قد عرفتم (٢٩٠) الذي كان من أمركم ، وقد وَلَدتُ ، (٢٩٦) فهو ابنكَ (٢٩٧) يا فلان ، تُسمِّى من أحبَّت باسمه ، فيلحقُ به ولَدُها (٢٩٨) لا يستطيعُ أن يمتنعَ به (٢٩٩) الرجل. ونكاح الرابع (٣٠٠) يجتمعُ الناسُ الكثير فَيدخلونَ على المرأة لا تمنعُ من جاءها ، (٣٠١) وهنَّ البغايا كنُ يَنصِبنَ على أبوابهنَّ رايات تكون عَلَماً ، (٣٠١) فمن أرادَهن (٣٠٣) دَخُل عليهن ، فإذا حَملت إحداهن وَوضَعت حملَها جُمعوا لها ، وَدَعوا لهم القافة ، (٣٠٤) ، ثم ألحقوا ولدَها بالذي يَرُون ، فالتاطته (٣٠٥) به ودُعى

ابنَه لا يَتَنعُ من ذلك . فلما بُعِثَ محمدٌ ﷺ بالحق هَدَم نِكَاحَ الجاهلية كله ، (٣٠٦) إلا نكاحَ الناس اليوم »(٣٠٠) .

77/ 77 مك من الكتاب في يَتامى النساء اللاتي لا تُؤتوهن ما عن عائشة: ﴿وما يُتلى عليكم من الكتاب في يَتامى النساء اللاتي لا تُؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تَنكِحوهن قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلم النها أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضُلُها للها، ولا ينكحها غيره كراهية أن يَشركه أحدٌ في مالها،

٧٦/ ١٦٩ - حكّ ثنا عبدُ الله بن محمدٍ حدثنا هشامٌ أخبرَنا مَعمرٌ حدثنا الزُّهريُّ قال أخبرني سالمٌ أن ابنَ عمر أخبرَهُ « ان عمر حين تأيّت حفصة بنتُ عمر من ابن حُذافة السَّهميِّ - وكان من أصحاب النبي على من أهل بدر تُوفي بالمدينة ، فقال عمرُ : لقيتُ عثمان بن عفّان فعرَضتُ عليه فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة ، فقال سأنظر في أمري ، فلبثتُ ليالي ، ثم لقيني فقال : بدا لي أن لا أتزوجَ يومي هذا . قال عمرُ : فلقيتُ أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة » .

١٣٠/ ١٣٠٥ - حكَّتْنَا أحمدُ بن أبي عمرو (٣٠٠) قال حدثني أبي قال حدثني ابراهيم (٣١٠) عن يونسَ عن الحسن قال : فلا تعضُلُوهن (٣١١) قال حدثني معقل بنُ يسار أنها نزلت فيه (٣١٠) قال زوجت أختا لي (٣١٣) مِن رَجل (٣١٤) فَطَلَقَها ، حتى إذا انقَضَت عِدتُها (٣١٥) جاء يَخْطبها ، (٣١٦) فقلت له زوجْتك وأفرشتك (٣١٧) وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تَعودُ إليك أبداً ، (٣١٨) وكان رَجلًا لا بأس به ، (٣١٩) وكانت المرأة تريد الرجوع إليه ، فأنزل الله هذه الآية ﴿فلا تَعضُلُوهُن ﴿ ٣١٥) فقلت الآن أفعلُ يا رسولَ الله ، قال فزَوجَها إيَّاهُ . (٣٢١) .

بردة ليس فيه أبو موسى رواية ، ومن رواه موصولاً أصح لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة ، وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحق لكنها سمعاه في قوت واحد . ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال «سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحق أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله على لا نكاح الا بولي ؟ قال : نعم » قال : وإسرائيل ثبت في أبي إسحق . ثم ساق من طريق ابن مهدي قال : ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان بأتي به أتم . وأخرج ابن عدي عن عبد الرحمن ابن مهدي قال : أسرائيل في أبي إسحق أثبت من شعبة وسفيان . وأسند الحاكم من طريق علي بن الديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل . ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط ، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية اسرائيل الذي وصله على غيره ، وسأشير إلى بقية طرق هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب . على أن في الإستدلال بهذه الصيغة في منع النكاح بغير ولي نظراً ، لأنها تحتاج إلى تقدير : فمن قدره نفي الصحة استقام ، ومن قدره نفي الكمال عكر عليه ، فيحتاج إلى تأييد الإحتمال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما بعده . قوله (لقول الله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) أي لا تمنعوهن . وسيأتي في حديث معقل آخر أحاديث الباب بيان فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) أي لا تمنعوهن . وسيأتي في حديث معقل آخر أحاديث الباب بيان فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) أي لا تمنعوهن . وسيأتي في حديث معقل آخر أحاديث الباب بيان

٢٨١ ـ قوله (فدخل فيه الثيب وكذلك) ثبت هذا في رواية الكشميهني وعليه شرح ابن بطال ، وهو ظاهر لعموم لفظ النساء .

٢٨٢ ـ قوله ( وقال : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنه تعالى خاطب بانكاح الرجال ولم يخاطب به النساء ، فكأنه قال : لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين .

7۸۳ ـ قوله ( وقال وأنكحوا الأيامي منكم ) والأيامي جمع أيم ، وسيأي القول فيه بعد ثلاثة أبواب . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الأول حديث عائشة ذكره من طريق ابن وهب ومن طريق عنبسة بن خالد جميعاً عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري ، وقوله « وقال يحيى بن سليمان » هو الجعفي من شيوخ البخاري ، وقد ساقه المصنف على لفظ عنبسة . وأما لفظ ابن وهب فلم أره من رواية يحيى بن سليمان إلى الآن « لكن أخرجه الدارقطني من طريق أصبغ وأبو نعيم في « المستخرج » من طريق أحمد بن عبد الحر بن وهب والإسماعيلي والجوزقي من طريق أصبغ وأبو نعيم في « المستخرج » من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب والإسماعيلي والجوزقي من طريق عثمان بن صالح ثلاثتهم عن ابن وهب .

١٨٤ - قوله (على أربعة أنحاء) جمع نحو أي ضرب وزناً ومعنى ، ويطلق النحو أيضاً على الجهة والنوع ، وعلى العلم المعروف اصطلاحاً وقوله (أربعة) قال الداودي وغيره بقي عليها أنحاء لم تذكرها : الأول نكاح الحدن وهو في قوله تعالى ﴿ولا متخذات أخدان ﴾ كانوا يقولون : ما استتر فلا بأس به ، وما ظهر فهو لوم . الثاني نكاح المتعة وقد تقدم بيانه . الثالث نكاح البدل ، وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة «كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأي وأزيدك » ولكن إسناده ضعيف جداً . قلت والأول لا يرد لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك ، والثاني يحتمل أن لا يرد لأن الممنوع منه كونه مقدراً بوقت لا ان عدم الولي فيه شرط وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع .

ه ۲۸ ـ قوله ( وليته أو ابنته ) هو للتنويع لا للشك .

٢٨٦ ـ قوله ( فيصدقها ) بضم أوله ( ثم ينكحها ) أي يعين صداقها ويسمى مقداره ثم يعقد عليها .

٢٨٧ \_ قوله ( ونكاح الآخر ) كذا لأبي ذر بالإضافة أي ونكاح الصنف الآخر ، وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي الكوفيين . ووقع في رواية الباقين « ونكاح آخر » بالتنوين بغير لام وهو الأشهر في الاستعمال .

٢٨٨ - قوله (إذا طهرت من طمثها) بفتح المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة أي حيضها ، وكأن السر في ذلك أن يسرع علوقها منه .

7۸۹ ـ قوله (فاستبضعي منه) بموحدة بعدها ضاد معجمة أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع. ووقع في رواية أصبغ عند الدارقطني «استرضعي » براء بدل الموحدة، قال راويه محمد بن إسحق الصغائي: الأول هو الصواب يعني بالموحدة، والمعنى اطلبي منه الجماع لتحملي منه، والمباضعة المجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج.

٢٩٠ ـ قوله (وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد) أي اكتساباً من ماء الفحل
 لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غبر ذلك .

۲۹۱ ـ قوله (فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع) بالنصب والتقدير يسمى وبالرفع أي هو .

٢٩٢ \_ قوله (ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة) تقدم تفسير الرهط

في أوائل الكتاب ، ولما كان هذا النكاح يجتمع عليه أكثر من واحد كان لا بد من ضبط العدد الزائد لئلا ينتشر .

٢٩٣ ـ قوله (كلهم يصيبها) أي يطؤها ، والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضا منها وتواطؤ بينهم وبينها .

٢٩٤ \_ قوله ( ومر ليال ) كذا لأبي ذر ، وفي رواية غيره « ومر عليها ليال » .

م ٢٩٥ ـ قوله (قد عرفتم) كذا للأكثر بصيغة الجمع ، وفي رواية الكشمهيني «عرفت » على خطاب الواحد .

**٢٩٦ ـ قوله** (وقد ولدت) بالضم لأنه كلامها .

٢٩٧ \_ قوله (فهو ابنك) أي إن كان ذكراً ، فلو كانت أنثى لقالت هي ابنتك ، لكن يحتمل أن يكون لا تفعل ذلك إلا إذا كان ذكراً لما عزف من كراهتهم في البنت ، وقد كان منهم من يقتل بنته التي يتحقق أنها بنت فضلًا عمن تجيء بهذه الصفة .

۲۹۸ ـ قوله ( فيلحق به ولد.ها ) كذا لأبي ذر ، ولغيره « فيلتحق » بزيادة مثناة .

۲۹۹ ـ ( لا يستطيع أن يمتنع به ) في رواية الكشميهني منه .

. ٣٠٠ قوله ( ونكاح الرابع ) تقدم توجيهه .

٣٠١ ـ قوله ( لا تمنع من جاءها ) وللأكثر لا تمتنع نمن جاءها .

٣٠٧ قوله (وهن البغايا كنّ ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً) بفتح اللام أي علامة . وأخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة قال «تبرز عمر بأجياد ، فدعا بماء ، فأتته أم مهزول ـ وهي من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهلية ـ فقالت : هذا ماء ولكنه في إناء لم يدبغ ، فقال : هلم فإن الله جعل الماء طهوراً » ومن طريق القاسم ابن محمد عن عبد الله بن عمر «أن امرأة كانت يقال لها أم مهزول تسافح في الجاهلية ، فأراد بعض الصحابة أن يتزوجها فنزلت : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » ومن طريق مجاهد في هذه الآية قال : «هن بغايا ، كن في الجاهلية معلومات لهن رايات يعرفن بها » ومن طريق عاصم بن المنذر عن عروة بن الزبير مثله وزاد «كرايات البيطار» وقد ساق هشام بن الكلبي في «كتاب المثالب» أسامي صواحبات الرايات في الجاهلية فسمى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات تركت ذكرهن اختياراً .

٣٠٣ \_ قوله ( لمن أرادهن ) في رواية الكشمهيني « فمن أرادهن » .

٣٠٤ ـ قوله ( القافة ) جمع قائف بقاف ثم فاء وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالأثار الخفية .

٣٠٥ \_ قوله (فالتاطته) في رواية الكشمهيني «فالتاط» بغير المثناه أي استلحقته به، وأصل اللوط بفتح اللام اللصوق .

٣٠٦ ـ قوله (هدم نكاح الجاهلية) في رواية الدارقطني «نكاح أهل الجاهلية» وقوله (كله) دخل فيه ما ذكرت وما استدرك عليها .

٣٠٧ - قوله ( إلا نكاح الناس اليوم ) أي الذي بدأت بذكره ، وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل فيزوجه . احتج بهذا على اشتراط الولي ، وتعقب بأن عائشة وهي التي روت هذا الحديث كانت تجيز النكاح بغير ولي ، كما روى مالك انها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب فلما قدم قال : مثلي يقتات عليه في بناته ؟ وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت العقد . فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيباً ودعت إلى كفء وأبوها غائب فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان . وقد صح عن عائشة أنها « أنكحت رجلاً من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلاً فأنكح ثم قالت : ليس إلى النساء نكاح » أخرجه عبد الرزاق . الحديث الثاني .

٣٠٨ قوله (حدثنا يحيى) هو ابن موسى أو ابن جعفر كما بينته في المقدمة ، وساق الحديث عن عائشة مختصراً وقد تقدم شرحه في كتاب التفسير . الحديث الثالث حديث ابن عمر «تأيمت حفصة » تقدم شرحه قريباً ، ووجه الدلالة منه اعتبار الولي في الجملة . الحديث الرابع حديث معقل بن يسار .

٣٠٩ ـ قوله (حدثنا أحمد بن أبي عمر) وهو النيسابوري قاضيها يكنى أبا على ، واسم أبي عمر حفص بن عبد الله بن راشد .

٣١٠ ـ قوله (حدثني إبراهيم) هو ابن طهمان : ويونس هو ابن عبيد ، والحسن هو البصرى .

٣١١ ـ قوله ( فلا تعضلوهن ) أي في تفسير هذه الآية . ووقع في تفسير الطبري من حديث ابن عباس أنها نزلت في ولي النكاح أن يضار وليته فيمنعها من النكاح .

٣١٢ ـ قوله (حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه) هذا صريح في رفع هذا الحديث ووصله ، وقد تقدم في تفسير البقرة معلقاً لابراهيم بن طهمان ، وموصولاً أيضاً لعباد بن راشد عن الحسين ، وبصورة الارسال من طريق عبد الوارث بن سعيد عن يونس ، وقربت رواية

••••••••••••••••••

إبراهيم بن طهمان بوصله بمتابعة عباد بن راشد على تصريح الحسن بقوله «حدثني معقل بن يسار».

٣١٣ - قوله ( زوجت أختاً لي ) اسمها جميل بالجيم مصغر بنت يسار ، وقع في تفسير الطبري من طريق ابن جريج وبه جزم ابن ماكولا ، وسماها ابن فتحون كذلك لكن بغير تصغير وسيأتي مستنده ، وقيل اسمها ليلى حكاه السهيلي في « مبهمات القرآن » وتبعه البدري ، وقيل فاطمة وقع ذلك عند ابن إسحق ، ويحتمل التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم .

٣١٤ قوله ( من رجل ) قيل هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري ، هكذا وقع في المحكام القرآن لاسماعيل القاضي » من طريق ابن جريج « أخبرني عبد الله بن معقل أن جميل بنت يسار أخت معقل كانت تحت أبي البداح بن عاصم فطلقها فانقضت عدتها ، فخطبها » وذكر ذلك أبو موسى في « ذيل الصحابة » وذكره أيضاً الثعلبي ولفظه « نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل وكانت تحت أبي البداح بن عاصم بن عدي بن العجلان » واستشكله الذهلي بأن البداح بن تابعي على الصواب ، فيحتمل أن يكون صحابياً آخر . وجزم بعض المتأخرين بأنه البداح بن عاصم وكنيته أبو عمرو فإن كان محفوظاً فهو أخو البداح التابعي . ووقع لنا في « كتاب المجاز » للشيخ عز الدين بن عبد السلام أن اسم زوجها عبد الله بن رواحة ، وقع في رواية عباد بن راشد عن الحسن عند البزار والدارقطني « فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب » وفي هذا نظر لأن معقل بن يسار مزني وأبو البداح أنصاري فيحتمل أنه ابن عمه لأمه أو من الرضاعة .

٣١٥ ـ قوله (حتى إذا انقضت عدمها) في رواية عباد بن راشد « فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها طلاقاً له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدمها فخطبها .

٣١٦ - قوله ( فجاء يخطبها ) أي من وليها وهو أخوها كها قال أولاً « زوجت أختاً لي من رجل » .

٣١٧ ـ قوله (وأفرشتك) أي جعلتها لك فراشاً ، في رواية الثعلبي «وأفرشتك كريمتي وآثرتك بها على قومي » . وهذا مما يبعد أنه ابن عمه .

٣١٨ ـ قوله ( لا والله لا تعود إليك أبداً ) في رواية عباد بن راشد « لا أزوجك أبداً « زاد الثعلبي وحمزة « آنفاً » وهو بفتح الهمزة والنون والفاء .

٣١٩ قوله (وكان رجلا لا بأس به) في رواية الثعلبي «وكان رجل صدق » قال ابن التين : أي كان جيداً . وهذا مما غيرته العامة فكنوّا به عمن لا خير فيه كذا قال . ووقع في رواية مبارك بن فضالة عن الحسن عند أبي مسلم الكجي «قال الحسن علم الله حاجة الرجل إلى امرأته

.....

140

وحاجة المرأة إلى زوجها ، فأنزل الله هذه الآية » .

٣٢٠ ـ قوله (فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة ، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها ﴿وإذا طلقتم النساء﴾ ، لكن قوله في بقيتها ﴿أن ينكحن أزواجهن﴾ ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء ، وقد تقدم في التفسير بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء في قوله تعالى ﴿لا يجل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن فيستدل في كل مكان بما يليق به .

٣٢١ ـ قوله ( فقلت الآن أفعل يا رسول الله . قال فزوجها إياه ) أي أعادها إليه بعقد جديد . وفي رواية أبي نعيم في المستخرج « فقلت الأن أقبل أمر رسول الله ﷺ » وفي رواية أبي مسلم الكجي من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن « فسمع ذلك معقل بن يسار فقال : سمعاً لربي وطاعة ، فدعا زوجها فزوجها إياه » ومن رواية الثعلبي « وأنكحتها إياه » قال الثعلبي : ثم هذا قول أكثر المفسرين . وعن السدي : نزلت في جابربن عبد الله زوج بنت عمه فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها ثم أراد تزويجها ، وكانت المرأة تريده فأبي جابر ، فنزلت ، قال ابن بطال : اختلفوا في الولي فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم : الأولياء في النكاح هم العصبة ، وليس للخال ولا والد الأم ولا الإخوة من الأم ونحو هؤلاء ولاية . وعن الحنفية هم من الأولياء ، واحتج الأبهري بأن الذي يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الأرحام قال : فذلك عقدة النكاح . واختلفوا فيها إذا مات الأب فأوصى رجلًا على أولاده هل يكون أولى من الولي القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية له ؟ فقال ربيعة وأبو حنيفة ومالك : الوصى أولى ، واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في حياته لم يكن لأحد من الأولياء أن يعترض عليه ، فكذلك بعد موته . وتعقب بأن الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا : لا تزوج المرأة نفسها أصلًا ، واحتجوا بالأحاديث المذكورة ، ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة ، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضلة معني ، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمره إليه لا يقال ان غيره منعه منه . وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . وعن مالك رواية أنها إن كانت غير شريفة زوجت نفسها . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولى أصلًا ، ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فانها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بالقياس عمومها ، وهو عمل سائغ في الأصول ، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس ، لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس ، ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكف، وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد

## ۳۷ ـ باب

#### إذا كان الوليُّ هو الخاطِب(٣٢٢)

وخَطَبَ المغيرةُ بن شعبةَ امرأةً هو أوْلَى الناس بها فأمر رجلاً فَزَوَّجَهُ ، (٣٢٣) وقال عبدُ الرحمن بن عَوفِ لأمِّ حكيم بنت قارِظ أتجعلين أمرَكِ إليّ ؟ قالت نعم . فقال قد تزوجتُكِ . (٣٢٤) وقال عطاء لِيُشْهد أني نكحتكِ أو ليأمُر رَجلاً من عَشِيرتها . (٣٢٥) وقال سهل قالت إمرأة للنبيِّ عَيْ أَهَبُ لك نفسي . فقال رجل يا رسولَ الله إن لم تكن لك بها حاجةٌ فزَوِّجنيها . (٣٢٦) .

ابيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: ويَسْتَفْتُونَك في النِّساء قُل الله يُفتيكم فيهنَّ إلى آخر الآية ، قال هي اليتيمة تكونُ في حَجْر الرجل قد شَرِكتُه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ، ويكره أن يُزَوِّجها غيرَه فيدخل عليه في ماله ، فيَحْبسُها ، فنهاهم الله عن ذلك .

بالتزامهم اشتراط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها ، ويتوقف ذلك على إجازة الولي كها قالوا في البيع ، وهو مذهب الأوزاعي . وقال أبو ثور نحوه لكن قال : يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها . وتعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لها ، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح . وفي حديث

كتاب النكاح كتاب النكاح

.....

معقل أن الولي إذا عدل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل ، فإن أجاب فذاك ، وإن أصر زوج عليه الحاكم ، والله أعلم.

٣٢٧ ـ قوله (باب إذا كان الولي) أي في النكاح (هو الخاطب) أي هل يزوج نفسه ، أو يحتاج إلى ولي آخر ؟ قال ابن المنير : ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معاً ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد . كذا قال ، وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم ، لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز ، فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه . وقد أورد في الترجمة اثر عطاء الدال على الجواز ، وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد . وقد اختلف السلف في ذلك ، فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث : يزوج الولي نفسه ، ووافقهم أبو ثور . وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو بمن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج . وقال الشافعي : بزوجها السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه . ووافقه زفر وداود . وحجتهم أن الولاية شرط في العقد . فلا يكون الناكح منكحاً كما لا يبيع من نفسه .

٣٢٣ - قوله (وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمررجلاً فزوجه) هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه والبيهقي من طريق عن الثوري عن عبد الملك بن عمير «ان المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليها ، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه » وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه « فأمر أبعد منه فزوجه » وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه « ان المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود ، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال : زوجنيها ، فقال : ما كنت لأفعل . أنت أمير البلد وابن عمها ، فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه » انتهى . والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود بن معتب من ولد عوف بن ثقيف فهي بنت عمه لحا . وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمها معاً أيضاً لأن جده هو مسعود المذكور . وأما عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقفياً أيضاً لكنه لا يجتمع معهم إلا في جدهم الأعلى ثقيف لأنه من ولد جشم بن ثقيف ، فوضع المراد بقوله هو أولى الناس ، وعرف اسم الرجل المبهم في الأثر المعلق .

٣٢٤ قوله ( وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ فقالت : نعم . قال قد تزوجتك ) قال ابن أبي ذئب : فجاز نكاحه . وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي على وروين عن أزواجه ، ولم يزد في التعريف بها على ما هذا الخبر ، وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها فقال : أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد بني زهرة .

#### ۳۸ ـ باب

# إنكاح ِ الرَّجُل ولدَهُ الصِّغار (٣٢٧)

لقوله تعالى ﴿واللاتِ لم يَحضن ﴾ فجعل عدَّتها ثلاثة أشهُرِ قبل البُلوغ (٣٢٨)

٥١٣٣/٧١ ـ حدَّثنا محمدُ بن يوسفَ حدّثنا سُفيان عن هشام عن أبيه عن عائشةَ رضي الله عنه أن النبي على تزوجها وهي بنتُ ستِّ سِنين ، وأُدْخِلَت عليه وهي بنتُ ستِّ سِنين ، وأُدْخِلَت عليه وهي بنتُ تسع ، ومكَثت عنده تسعاً .

من عطاء: ليشهد أني قد نكحتك ، أو ليأمر رجلاً من عشيرتها ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال « قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره ، قال: فلتشهد أن فلاناً خطبها وإني أشهدكم أني قد نكحته ، أو لتأمر رجلاً من عشيرتها ».

٣٢٦ ـ قوله (وقال سهل: قالت امرأة النبي ﷺ أهب لك نفسي، فقال رجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها) هذا طرف من حديث الواهية ، وقد تقدم موصولًا في « باب تزويج المعسر » وفي « باب النظر إلى المرأة قبل التزويج » وغيرهما ، ووصله في الباب بلفظ آخر ، وأقربها إلى لفظ هذا التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ « ان امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسى \_ وفيه \_ فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله » مثله . ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قوله تعالى ﴿ويستفتونك في النساء﴾ أورده مختصراً ، وقد تقدم شرحه مستوفى في التفسير ، ووجه الدلالة منه أن قوله « فرغب عنها أن يتزوجها » أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه وبه احتج محمد بن الحسن على الجواز ، لأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الوالي يصح منه تزويجها من نفسه ، إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه ، ودل ذلك أيضاً على أنه يتزوجها ولو كانت صغيرة لأنه أمر أن يقسط لها في الصداق ، ولو كان تبالغاً لما منع أن يتزوجها بما تراضيا عليه . فعلم أن المراد من لا أمر بها في نفسها . وقد أجيب باحتمال أن يكون المراد بذلك السفينة فلا أثر لرضاها بدون مهر مثلها كالبكر. ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سغد في الواهبة ، وسيأتي شرحه قريباً ، ووجه الأخذ منه الإطلاق أيضاً ، لكن انفصل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه ﷺ أن يزوج نفسه وبغير ولي ولا شهود ولا استئذان وبلفظ مسعود كما يأتي تقريره ، وقوله فيه « فلم يردها » بسكون الدال من الإرادة ، وحكى بعض الشراح تشديد الدال وفتح أوله وهو محتمل .

## ۲۹ \_ باب

### تزويج الأب ابنتَه من الإِمام<sup>(٣٢٩)</sup>

وقال عُمر (٣٣٠) خَطَبَ النبي ﷺ إليَّ حفصة فأنكحته

٥١٣٤/٧٢ - حَلَّتُنَا مُعَلَّى بن أسد حدَّثنا وُهَيبٌ عن هِشام بن عُروةَ عن أبيه عن عائشة أنَّ النبيَّ ﷺ تزوجها وهي بنت ستّ سنين ، وبَنى بها وهي بنت تسع سنين ، قال هشام : وأنْبِئتُ أنها كانت عندَه تسع سنين .

٣٢٧ \_ قوله (باب إنكاح الرجل ولده الصغار) ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح ، وبفتحها على أنه اسم جنس ، وهو أعم من الذكور والإناث .

٣٢٨ قوله (لقول الله تعالى : واللائي لم يحضن ، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ) أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز ، وهو استنباط حسن ، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر . ويمكن أن يقال الأصل في الإبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل ، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ، ولهذا السر أورد حديث عائشة ، قال المهلب : أجعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها . إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب لا يزوج ابنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن ، وزعم أن تزويج النبي على عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ومقابلة تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً . ( تنبيه ) : وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي بعده .

٣٢٩ \_ قوله (باب تزويج الأب ابنته من الإمام) في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص يقدم على الولي العام ، وقد اختلف فيه عن المالكية .

حديث عائشة وقوله فيه «قال عمر الغ) هو طرف من حديثه الذي تقدم موصولاً قريباً . ثم ذكر حديث عائشة وقوله فيه «قال هشام » يعني ابن عروة ، وهو موصول بالإسناد المذكور . وقوله وأنبئت الخ لم يسم من أنبأه بذلك ، ويشبه أن يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسهاء ، قال ابن بطال : دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام ، وأن السلطان ولي من لا ولي لها ، وأن الولي من شروط النكاح . قلت : ولا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك ، وإنما فيهما وقوع ذلك ، ولا يلزم منه منع ما عداه ، وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى. وقال : وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتسرر منها الإذن ، وأما الصغيرة فلا إذن لها ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد .

# ٠٤ ـ باب

السلطان وَليٌّ ، لقول النبي ﷺ زوَّجناكها بما معك منَ القرآن(٣٣١)

مهل بن سعد قال جاءتِ امرأة إلى رسول ِ الله على فقالت إني وهبت من نفسي ، سهل بن سعد قال جاءتِ امرأة إلى رسول ِ الله على فقالت إني وهبت من نفسي ، فقامت طويلاً فقال رجل زَوِّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة ، فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تُصْدِقها ؟ قال ما عندي إلا إزاري ، فقال إن أعطيتها إياه جَلَسْت لا إزار لَك فالتمس شيئاً ، فقال ما أجد شيئاً ، فقال التمس ولو كان خاتماً من حديد فلم يَجد ، فقال أمعك من القرآن شيء ؟ قال نعم سُورة كذا وسورة كذا لسُور سَماها ، فقال قد زوَّجناكها بما معك من القرآن .

القرآن) ثم ساق حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ «زوجتكها» بالافراد، القرآن) ثم ساق حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ «زوجتكها» بالافراد، وقد وقع في رواية أبي ذر من هذا الوجه بلفظ «زوجتكها» بنون التعظيم، وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة المرفوع «أبما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث، وفيه «والسلطان ولي من لا ولي لها» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة. وعند الطبراني من حديث ابن عباس رفعه «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له» وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وفيه مقال، وأخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطبراني في «الأوسط» باسناد أخر حسن عن ابن عباس بلفظ «لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان».

٣٣٧ - قوله (باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) في هذه الترجمة أربع صور: تزويج الأب البكر، وتزويج الأب الثيب، وتزويج غير الأب البكر، وتزويج غير الأب البكر، وأزويج غير الأب البيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقاً إلا من شذ كها تقدم، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها إتفاقاً إلا من شذ كها تقدم، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها كها يزوج شذ كها تقدم، والثيب غير البالغ اختلف فيها فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها كها يزوج البكر، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره، والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر، والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من

## ۱۱ ـ باب

### لا يُنْكِحُ الأبُ وغيرُه البكرَ والثيِّبَ إلا برضاهما(٣٣٢)

معاذُ بن فَضَالة حدَّثنا هشام (٣٣٠) عن يحيى عن أبي سلَمة (٣٣٠) أن أبا هريرة حدَّثهم أنَّ النبيِّ عَلَيْ قال « لا تُنْكح (٣٣٠) الأيمُ حتى تُستأمَر (٣٣٠) ، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذَن ، (٣٣٧) قالوا يا رسُولَ الله (٣٣٨) وكيف إذنها؟ (٣٣٩) قال أن تسكت » .

مرو بن الربيع بن طارق (٣٤٠) حدثنا الليثُ (٣٤١) عن ابن مُليكة عن أبي عمرو مَوْلى عائشة (٣٤١) « عن عائشة رضي الله عنهاأنها قالت : يا رسول الله إن البكر تَسْتَحِى (٣٤٣) ، قال : رضاها صَمتها »(٣٤٤) .

الأولياء ، واختلف في استثمارها والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم ، وسأذكر مزيد بحث فيه . وقد ألحق الشافعي الجد بالأب . وقال أجمد : إذا أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة يزوجها كل ولي ، فإذا بلغت ثبت الخيار . وقال أحمد : إذا بلغت تسعا جاز للأولياء غير الأب نكاحها ، وكأنه أقام المظنة مقام المثنة ، وعن مالك يلتحق بالأب في ذلك وصي الأب دون بقية الأولياء لأنه أقامه مقامه كها تقدمت الإشارة إليه . ثم إن الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوجة بكراً كانت أو ثيباً صغيرة كانت أو كبيرة ، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث ، لكن تستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنه لا عبارة لها .

٣٣٣ ـ قوله (حدثنا هشام) هو الدستوائي ، ويحيى هو ابن أبي كثير .

٣٣٤ قوله (عن أبي سلمة) في رواية مسلم من طريق خالد بن الحارث عن هشام عن يحيى «حدثنا أبو سلمة ».

مس الخير وهو أبلغ في المنع ، وتقدم تفسير الحاء للنهي ، وبرفعها للخبر وهو أبلغ في المنع ، وتقدم تفسير الايم في « باب عرض الإنسان ابنته » وظاهر هذا الجديث أن الايم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر ، وهذا هو الأصل في الأيم ، ومنه قولهم «الغزو مأيمة » أي يقتل الرجال فتصير النساء أيامى ، وقد تطلق على من لا زوج لها أصلاً ، ونقله عياض عن ابراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة بكراً كانت أو ثيباً ، وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة . وقد وقع في رواية الأوزاعي عن يجي في

هذا الحديث عند ابن المنذر والدارمي والدارقطني « لا تنكح الثيب » ووقع عن ابن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث الثيب تشاور .

٣٣٦ - قوله (حتى تستأمر) أصل الإستثمار طلب الأمر . فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ، ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك ، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولى في حقها ، بل فيه إشعار باشتراطه .

٣٣٧ قوله (لا تنكح البكر حتى تستأذن) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكر ، فعبر للثيب بالإستئما، وللبكر بالاستئذان ، فيؤخذ منه فرق بينها من جهة أن بالإستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة ، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد ، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً والبكر بخلاف ذلك ، والاذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذناً في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح .

٣٣٨ - قوله (قالوا يا رسول الله) في رواية عمر بن أبي سلمة «قلنا» وحديث عائشة صريح في أنها هي السائلة عن ذلك .

٣٣٩ ـ قوله (وكيف إذنها) في حديث عائشة «قلت ان البكر تستحي» وستأتي الفاظه ، الحديث الثاني .

٣٤٠ قوله (حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق) أي ابن قرة الهلالي أبو حفص المصري وأصله كوفي سمع من مالك والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم ، روى عنه القدماء مثل يحيى بن معين وإسحق الكوشج وأبي عبيد وإبراهيم بن هانىء وهو من قدماء شيوخ البخاري ولم أر له عنه في الجامع إلا هذا الحديث ، وقد وثقه العجلي والدارقطني ومات سنة تسع عشرة ومائتين .

٣٤١ ـ قوله ( حدثنا الليث ) في رواية الكشمهيني «أنبأنا » .

٣٤٢ - قوله ( عن أبي عمرو مولى عائشة ) في رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان » وسيأتي في ترك الحيل ، ويأتي في الإكراه من هذا الوجه بلفظ « عن أبي عمرو هو ذكوان » .

٣٤٣ - قوله ( أنها قالت : يا رسول الله إن البكر تستحي ) هكذا أورده من طريق الليث مختصراً، ووقع في رواية ابن جريج في ترك الحيل «قالت قال رسول الله ﷺ : البكر تستأذن ، قلت » فذكر مثله . وفي الإكراه بلفظ «قلت : يا رسول الله ، تستأمر النساء في

أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت» وفي رواية مسلم من هذا الوجه «سألت رسول الله على عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ قال: نعم تستأمر. قلت: فإنها تستحى».

٣٤٤ \_ قوله (قال رضاها صمتها) في رواية ابن جريج «قال سكاتها إذنها» وفي لفظ له «قال أذنها صماتها» وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضاً «قال فذلك إذنها إذا هي . سكتت » ودلت رواية البخاري على أن المراد بالجارية في رواية مسلم البكر دون الثيب . وعند مسلم أيضاً من حديث ابن عباس والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها » وفي لفظ له « والبكر يستأذنها أبوها في نفسها » قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن ، لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور ، وأبطله بعض المالكية ، وقال ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلاثاً إن رضيت فاسكتي وان كرهت فانطقي . وقال بعضهم : يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة . واختلفوا فيها اذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلًا أو البكاء، فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تتزوج ، وعند الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه ، وفرق بعضهم بين الدمع فإن كان حاراً دل على المنع وإن كان بارداً دل على الرضا ، قال : وفي هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ ، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن ، ومن يستوي سكوتها وسخطها . ونقل ابن عبد البر عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها ، بخلاف ما اذا كان بعد تفويضها إلى وليها . وخص بعض الشافعية الإكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما ، لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما . والصحيح الذي عليه استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء ، واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها فقال الأوزاعي والمثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور : يشترط استئذانها ، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح. وقال الآخرون : يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغاٍ بغير استئذان ، وهو قول ابن أبي ليلي ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحق ، ومن حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها . واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً «تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها » قال فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه ، وفيه نظر لحديث ابن عباس الذي ذكرته بلفظ « يستأذنها أبوها » فنص على ذكر الأب . وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس ، ويؤيده حديث ابن عمر « وأمروا النسا ء في بناتهن » أخرجه أبو داود ، قال الشافعي : لا خلاف أنه ليس للأم أمر ، لكنه على معنى استطابة النفس . وقال البيهقي : زيادة ذكر الأب في

حديث ابن عباس غير محفوظة ، قال الشافعي : زادها ابن عيينة في حديثه ، وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن ؛ قال البيهقي : والمحفوظ في حديث ابن عباس «البكر تستأمر » ورواه صالح بن كيسان بلفظ « واليتيمة تستأمر » وكذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة . قلت : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب، ولو قال قائل: بل المراد باليتيمة البكر لم يدفع. وتستأمر بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات ، ويبقى النظر في أن الاستثمار هل هو شرط في صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس كما قال الشافعي ؟ كل من الأمرين محتمل ، وسيأتي مزيد بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . واستدل به على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليها ، وعلى أن من زالت بكارتها بوطء ولو كان زنا لا إجبار عليها لأب ولا غيره لعموم قوله « الثيب أحق بنفسها » وقال أبو حنيفة : هي كالبكر ، وخالفه حتى صاحباه ، واحتج له بأن علة الإكتفاء بسكوت البكر هو الحياء وهو باق في هذه لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا فيمن اتخذِت الزنا ديدنـــاً وعادة . وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر وقابلها بالثيب فدل على أن حكمها مختلف ، وهذه ثيب لغة وشرعاً بدليل أنه لو أوصى بعتق كل ثيب في ملكه دخلت إجماعاً ، وأما بقاء حيائها فالبكر ممنوع لأنها تستحي من ذكر الفجور منها ، وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تجربه قط ، والله أعلم . واستدل به لمن قال : إن للثيب أن تتزوج بغير ولي ، ولكنها لا تزوج نفسها بل تجعل أمرها إلى رجل فيزوجها ، حكاه ابن حزم عن داود ، وتعقبه بحديث عائشة « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » وهو حديث صحيح كما تقدم ، وهو يبين أن معنى قوله « أحق بنفسها من وليها أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها ولا يجبرها ، فإذا أرادت أن تتزوج لم يجز لها إلا بإذن وليها . واستدل به على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح ، وإلى هذا أشار المصنف في الترجمة ، وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى ، وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز أيضاً وقوفاً عند ظاهر قوله « واذنها أن تسكت » .

معد المحد البكر والثيب ، لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة ، فكأنه أشار إلى ما ورد في أطلق ، فشمل البكر والثيب ، لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة ، فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأبينه ، ورد النكاح إذا كانت ثيباً فزوجت بغير رضاها إجماع ، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت كما تقدم . وعن النخعي إن كانت في عياله جاز وإلا رد ، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها ، فقالت الحنفية إن اجازته جاز ، وعن المالكية إن أجازته عن قرب جاز وإلا فلا ، ورده الباقون مطلقاً .

٣٤٦ ـ قوله ( ومجمع ) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم الثقيلة ثم عين مهملة .

# ۲۶ - باب

# إذا زوَّج الرجل ابنته وهي كارهةٌ فنكاحه مردود (٢٤٥)

٥١٣٨/٧٦ - حدّ أنه إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومُجمع (٣٤٦) ابني يزيد بن جارية (٣٤٧) عن خساء بنت خدام (٣٤٨) الأنصارية أنَّ أباها زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهَت ذلك ، (٣٤٩) فأتت رسولَ الله على فرد نكاحها .

مد عمد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلاً يُدْعى خِداماً أنكح حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد حدثاه أن رجلاً يُدْعى خِداماً أنكح ابنةً له . . نحوه .

٣٤٧ ـ قوله (ابني يزيد بن جارية) بالجيم أي ابن عامر بن العطاف الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف ، وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي ﷺ وأخرج له أصحاب السنن ، وقد وهم من زعم أنها واحد ، ومنه قيل إن لمجمع بن يزيد صحبة وليس كذلك ، وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية ، وليس لمجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث ، وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد ، وعبد الرحمن ولد على عهد النبي ﷺ فيها جزم به العسكري وغيره ، وهو أخو عاصم بن عمر بـن الخطاب لأمه ، قال ابن سعد : ولى القضاء لعمر بن عبد العزيز يعني لما كان أمير المدينة ، ومات سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة ثمان ، ووثقه جماعة ، وما له في البخاري أيضاً سوى هذا الحديث . وقد وافق مالكاً على إسناد هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم وإن احتلف الرواة عنها في وصل هذا الحديث عن خنساء وفي إرساله حيث قال بعضهم عن عبد الرحمن ومجمع أن خنساء زوجت ، وكذا اختلفوا عنهما في نسب عبد الرحمن ومجمع : فمنهم من أسقط يزيد وقال ابني جارية والصواب وصله وإثبات يزيد في نسبهها ، وقد أخرج طريق ابن عبينة المصنف في ترك الحيل بصورة الإرسال كم سيأتي، وأخرجها أحمد عنه كذلك، وأوردها الطبراني موصولة، وأخرجه الدارقطني في « الموطآت » من طريق معلى بن منصور عن مالك بصورة الإِرسال أيضاً والأكثر وصلوه عنه ، وخالفهما معاً سفيان الثوري في راو من السند فقال « عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنساء » أخرجه النسائي في « الكبري » والطبراني من طريق ابن المبارك عنه ، وهي رواية شاذة لكن يبعد أن يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان ، وعبد

الله بن يزيد بن وديعة هذا لم أو من ترجم له ، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان إلا عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روى عن سلمان الفارسي في غسل الجمعة ومنه المقبري ، وهو تابعي غير مشهور إلا في هذا الحديث ، ووثقه الدارقطني وابن حبان ، وقد ذكره ابن منده في « الصحابة » وخطأه أبو نعيم في ذلك ، وأظن شيخ عبد الرحمن بن القاسم ابن أخيه ، وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا عمن أغفله المزي ومن تبعه فلم يذكروه في رجال الكتب الستة .

٣٤٨ قوله (عن خنساء بنت خدام) بمعجمة ثم نون ثم مهملة وزن حراء ، وأبوها بكسر المعجمة وتخفيف المهملة ، قيل اسم أبيه وديعة ، والصحيح أن اسم أبيه خالد ووديعة اسم جده فيها أحسب ، وقع ذلك في رواية لأحمد من طريق محمد بن إسحق عن الحجاج بن السائب مرسلاً في هذه القصة ، ولكن قال في تسميتها خناس بتخفيف النون وزن فلان ، ووقع في رواية المدارقطني والطبراني وابن السكن خنساء ، ووصل الحديث عنها فقال «عن حجاج بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جدته خنساء » وخناس مشتق من خنساء كها يقال في زينب زناب ، وكنية خدام والد خنساء أبو وديعة كناه أبو نعيم ، وقد وقع ذلك عند عبد الرزاق من حديث ابن عباس «ان خداماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً » الحديث ، ووقع عند المستغفري من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن وديعة بن خدام زوَّج ابنته ، وهو وهم في اسمه ، ولعله كان : ان خداما أبا وديعة ، فانقلب . وقد ذكرت في كتاب الصحابة ما يدل على أن لوديعة بن خدام أيضاً ضحبة ، وله قصة مع عمر في ميراث سالم مولى أبي حذيفة ذكرها البخاري في تاريخه ، وقد أطلت في هذا الموضع ، لكن جر الكلام بعضه بعضاً ولا يخلو من فائدة .

٣٤٩ قوله (إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك) ووقع في رواية الثوري المذكورة «قالت أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر» والأول أرجع، فقد ذكر الحديث الاسماعيلي من طريق شعبة عن يحيى بن سعيد عن القاسم فقال في روايته «وأنا أريد أن أتزوج عم ولدي» وكذا أخرج عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد «أن رجلًا من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلًا، فأتت النبي على فقالت: إن أبي أنكحني، وان عم ولدي أحب إلي» فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول، واستفدنا من هذه الرواية نسبة زوجها الأول واسمه أنيس بن قتادة سماه الواقدي في روايته من وجه آخر عن خنساء، ووقع في «المبهمات للقطب القسطلاني» أن اسمه أسير وأنه استشهد ببدر ولم يذكر له مستنداً، وأما الثاني الذي كرهته فلم أقف على اسمه إلا أن الواقدي ذكر باسناد به أنه من بني مزينة، ووقع في رواية ابن إسحق عن الحجاج بن السائب بن الواقدي ذكر باسناد به أنه من بني عمرو بن عوف، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الحراساني عن ابن عباس «ان خداماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً، فقال له النبي على الخراساني عن ابن عباس «ان خداماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً، فقال له النبي الله عن ابن عباس «ان خداماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً، فقال له النبي على الخراساني عن ابن عباس «ان خداماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً، فقال له النبي الله عن ابن عباس «ان خداماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً ، فقال له النبي الله عن ابن عباس «ان خداماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاً ، فقال له النبي كله النبي على المناه المناه المناه المناه المناه المناه النبي المناه ا

كتاب النكاح كتاب النكاح

تكرهوهن ، فنكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانت ثيباً » وروى الطبراني بإسناد آخر عن ابن عباس فذكر نحو القصة قال فيه « فنزعها من زوجها وكانت ثيباً » فنكحت بعده أبا لبابة » وروى عبد الرزاق أيضاً عن الثوري عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال « تأيمت خنساء ، فزوجها أبوها » الحديث نحوه وفيه « فرد نكاحه ، ونكحت أبا لبابة » وهذه أسانيد يقوى بعضها ببعض ، وكلها دالة على أنها كانت ثيباً . نعم أخرج النسائي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر « أن رجلًا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما » وهذا سند ظاهره الصحة ، ولكن له علة أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي فأدخل بينه وبيين عطاء إبراهيم بن مرة وفيه مقال ، وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرا . وأخرج النسائي أيضا وابن ماجة من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس «ان جارية أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها »ورجاله ثقات ، لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة أنه خطأ وأن الصواب إرساله . وقد أخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ « ان رسول الله ﷺ رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان» قال الدارقطني : تفرد به عبد الملك الدماري وفيه صعف ، والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل ، وقال البيهقي : إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفء والله أعلم قلت : وهذا الجواب هو المعتمد ، فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميماً ، وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوى بعضها ببعض ، ولقصة خنساء بنت خدام طريق أخرى أخرجها الدارقطني والطبراني من طريق هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة « ان خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة ، فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها ، ولم يقل فيه بكراً ولا ثيباً ، قال الدارقطني : رواه أبو عوانة عن عمر مرسلًا لم يذكر أبا هريرة . قوله (حدثنا إسحق) هو ابن راهوية ويزيد هو ابن هارون ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري . قوله ( ان رجلًا يدعى خداماً أنكح ابنة له نحوه ) ساق أحمد لفظه عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد «ان رجلًا منهم يدعى خداماً أنكح ابنته ، فكرهت نكاح أبيها ، فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها ، فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر » فذكر يحيى بن سعيد أنه بلغه أنها كانت ثيباً ، وهذا يوافق ما تقدم . وكذا أخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون ، وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن يزيد كذلك ، وأخرجه الطبراني والإسماعيلي من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد نحوه ، وأخرجه الطبراني من طريق عيسى بن يونس عن يحيى كذلك ، وأخرجه أحمد عن

أبي معاوية عن يحيى كذلك ، لكن اقتصر على ذكر مجمع بن يزيد ، والذي بلغ يحيى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن القاسم ، فسيأتي في ترك الحيل من طريق ابن عيبنة عن يحيى بن سعيد عن القاسم « ان امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية قالا : فلا تخشين فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي

# ۲۶ - باب

#### تَزْويج اليتيمة

لقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ خَفْتُم أَنْ لَا تَقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى فَانَكُحُوا ﴾ (٣٥٠)، وإذ قال للولي زَوَّجني فَمكَثَ ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لَبِثَا ثم قال زوجْتُكُها . فهو جائزٌ ، فيه سهل عن النبيِّ ﷺ (٣٥١) .

حدثني عقيل عن ابن شهاب (٣٥٢) أخبرني عُروة بن الزبير أنه «سأل عائشة رضي الله حدثني عقيل عن ابن شهاب (٣٥٢) أخبرني عُروة بن الزبير أنه «سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أمّناه ﴿وإن خفتم أن لا تُقْسِطوا في اليتامى - إلى - ما ملكت أعانكم ﴾ قالت عائشة: يا ابن اختى هذه اليتيمة تكون في حَجْر وليّها فَيرغَب في جَمالها ومالها ويريد أن ينتقِص من صداقها فَنُهوا عن نِكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأُمِرُوا بنكاح من سِواهُن من النّساء، قالت عائشة استفْتى الناسُ رسولَ الله على بعد ذلك فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونك في النساء - إلى - وترغبون أن تنكحوهن ﴾ فأنزل الله عزَّ وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصّداق، وأذا كانت مرغوباً عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا له ويعطوها حقها الأوفى من الصداق».

كارهة فرد النبي على ذلك . قال سفيان : وأما عبد الرحمن بن القاسم فسمعته يقول عن أبيه ان خنساء انتهى ، وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه عن خسناء موصولاً . والمرأة التي من ولد جعفر هي أم جعفر بنت القاسم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، ووليها هو عم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفر ، أخرجه المستغفري من طريق يزيد بن الهاد عن ربيعة باسناده أنها تأيمت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير ، فأرسلت إلى القاسم بن محمد وإلى عبد الرحمن بن يزيد فقالت : إني لا آمن معاوية أن يضعني حيث لا

#### ٤٤ \_ باب

إذا قال الخاطِب للوَلِيَّ زوجني فلانة فقال قد زوَّجتك بكذا وكذا جَاز النكاحُ وإن لم يقل أرَضِيتَ أو قَبِلْت<sup>(٣٥٣)</sup>

مهل الله عنه « إن امرأةً أتَتِ النبي على فعرضَت عليه نفسها فقال : مالي اليومَ في رضي الله عنه « إن امرأةً أتَتِ النبي على فعرضت عليه نفسها فقال : مالي اليومَ في النساء من حاجة ، (٣٥٤) فقال رجل : يا رسول الله زوجنيها ، قال ما عندك ؟ قال ما عندي شيء قال : أعطها ولو خاتماً من حديد ، قال ما عندي شيء قال في عندك من القرآن ؟ قال كذا وكذا ، قال فقد ملكتُكها بما معك من القرآن » .

• ٣٥٠ ـ قوله (باب تزويج اليتيمة لقول الله تعالى ﴿ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ﴾ ذكر فيه حديث عائشة في تفسير الآية المذكورة ، وقد تقدم شرحه في التفسير ، وفيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكراً كانت أو ثيباً ، لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها ، وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها ، فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي . وقد احتج بعض الشافعية بحديث « لا تنكح اليتيمة حتي تستأمر » قال فان قيل الصغيرة لا تستأمر ، قلنا فيه اشارة إلى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلا للاستئمار ، فإن قيل لا تكون بعد البلوغ بتيمة قلنا التقدير لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر ، جما بين الأدلة .

٣٥١ ـ قوله (وإذا قال الولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك؟ فقال معي كذا وكذا أو لبثا، ثم قال زوجتكها فهو جائز، فيه سهل عن النبي عليه ) يعني حديث الواهبة، وقد تقدم مرارا ويأتي شرحه قريباً، ومراده منه أن التفريق بين الايجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بينها كلام آخر، وفي أخذه من هذا الحديث نظر لأنها واقعة عين يطرقها إحتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب.

٣٥٢ قوله (حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ، وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب ) تقدم طريق الليث موصولاً في «باب الاكفاء في المال » وساق المتن هناك على لفظه وهنا على لفظ شعيب وقد أفرده بالذكر في كتاب الوصايا كما تقدم ، والله أعلم .

٣٥٣ ـ قوله (باب اذا قال الخاطب زوّجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا

#### ٥٥ ـ باب

## لا يُخطب على خِطبةِ أخيه حتى يَنكِحَ أو يَدَع (٥٥٥)

مكي بن براهيم حدثنا ابن جُريج قال سمعت نافعاً يحدُّث أنَّ عمر رضي الله عنها كان يقول « نهى النبي الله عنها كان يقول « نهى النبي الله عنها كان يقول » نهى النبي الله عنها كان يقول » نهى النبي الله أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، (٣٥٦) ولا يخطب (٣٥٠٠) الرجل على خِطبةِ أخيه حتى يترُك الحاطب قبله أو يأذن له الحاطب »(٣٥٨) .

جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت ) في رواية الكشمهيني « إذا قال الخاطب للولي » وبه يتم الكلام ، وهو الفاعل في قوله « وإن لم يقل » وأورد المصنف فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضاً ، وهذه الترجمة معقودة لمسألة هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب كأن يقول تزوجت فلانة على كذا فيقول الولي زوجتكما بذلك ، أو لا بد من إعادة القبول ؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبي على « زوجتكها بم معك من القرآن » أن الرجل قال قد قبلت ، لكن اعترضه المهلب فقال : بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك ، فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته ، فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته ، بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه انتهى . وغايته أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه يخاطب بون خاطب ، وقد قدمت في الذي قبله وجه الخدش في أصل الاستدلال لكن يخصه غاطب دون خاطب ، وقد قدمت في الذي قبله وجه الخدش في أصل الاستدلال .

٣٥٤ ـ قوله في هذه الرواية ( فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة ) فيه إشكال من جهة أن في حديث « فصعد النظر إليها وصوبه » فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته ، فكان معنى الحديث مالي في النساء إذا كن بهذه الصفة من حاجة . ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقاً من خصائصه وإن لم يرد التزويج ، وتكون فائدته أحتمال أنها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حينئذ عن زيادة على من عنده من النساء عليه .

٣٥٦ قوله (نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض) تقدم شرحه في

من الأعرج قال « قال أبو هريرة يأثر (٣٦٠) عن النبي على قال : إيَّاكم والظنّ (٣٦١) عن النبيّ على قال : إيَّاكم والظنّ (٣٦١) فان الظنّ أكذَبُ الحديث . ولا تجسّسوا ، ولا تحسّسوا ، ولا تباغضوا ، وكونوا إخواناً » .

١٤٤/٨٢ ! « ولا يخطب الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ حتى ينكحَ (٣٦١) أو يترك » .

البيوع والبحث في اختصاص ذلك بالمسلم ، وهذا اللفظ لا يعارض ذلك من جهة أن المخاطبين هم المسلمون .

٣٥٧ ـ قوله ( ولا يخطب ) بالجزم على النهي ، أي وقال لا يخطب . ويجوز الرفع على أنه نفى ، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع ، ويجوز النصب عطفاً على قوله « يبيع » على أن لا في قوله « ولا يخطب « زائدة ، ويؤيد الرفع قوله في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم « ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب » برفع العين من يبيع والباء من يخطب واثبات التحتانية في يبيع .

٣٥٨ ـ قوله ( أو يأذن له الخاطب ) أي حتى يأذن الأول للثاني .

٣٥٩ ـ قوله في حديث أبي هريرة ( الليث عن جعفر بن ربيعة ) لليث فيه إسناد آخر أخرجه مسلم من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر في قصة الخطبة فقط ، وسأذكر لفظه .

٣٦٠ قوله (قال قال أبو هريرة يأثر) بفتح أوله وضم المثلثة ، تقول آثرت الحديث آثره بالملد أثر بفتح أوله ثم سكون إذا ذكرته عن غيرك ، ووقع عند النسائي من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على قال فذكره محتصراً . (إياكم والظن الخ) يأتي من وجه آخر عن أبي هريرة في كتاب الأدب مع شرحه ، وقد أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه فزاد في المتن زيادات ذكرها البخاري مفرقة لكن من غير هذا الوجه ، قال الجمهور : هذا النهي للتحريم ، وقال الخطابي : هذا النهي للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء ، كذا قال ، ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد ، بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع ولكن اختلفوا في شروطه فقال الشافعية والحنابلة : محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له شروطه فقال الشافعية والحنابلة : محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له

حيث يكون اذنها معتبراً بالإجابة ، فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم ، فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة ، وعند الحنابلة في ذلك روايتان ، وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك فقولان عند الشافعية ، الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضاً ، وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز ، والحجة فيه قول فاطمة : خطبني معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبي رضي ذلك عليهما بل خطبها لأسامة ، وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكونا خطبا معاً أو لم بعلم الثاني بخطبة الأول ، والنبي ﷺ أشار بأسامة ولم يخطب ، وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة . وحكى الترمذي عن الشافعي أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته ، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها ، والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس فانها لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت فلو لم توجد منها إجابة ولا رد فقطع بعض الشافعية بالجواز ، ومنهم من أجرى القولين ، ونص الشافعي في البكر على أن سكوتها رضى بالخاطب ، وعن بعض المالكية لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينها التراضي على الصداق، وإذا وجدت شروط التحريم ووقع العقد الثاني فقال الجمهور يصح مع ارتكاب التحريم ، وقال داود يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده ، وعند المالكية خلاف كالقولين ، وقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده ، وحجة الجمهور أن المنهى عنه الخطبة والخطبة ليست شرطاً في ُصحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة ، وحكى الطبري أن بعض العلماء قال : ان هذا النهى منسوخ بقصة فاطمة بنت قيس ، ثم رده وغلطه بأنها جاءت مستشيرة فأشير عليها بما هو الأولى ولم يكن هناك خطبة على خطبة كما تقدم ، ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط ، لأن الشارع أشار إلى علة النهى في حديث عقبة بن عامر بالأخوة ، وهي صفة لازمة وعلة مطلوبة للدوام فلا يصح أن يلحقها النسخ والله أعلم . واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم ، ولكن هل يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيره ؟ لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال على إعراضه عن تزويج تلك المرأة وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها ، الظاهر الثاني فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له بالالحاق ، ويؤيده قوله في الحديث الثاني من الباب « أو يترك ، وصرح الروياني من الشافعية بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة، فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدة لم يضر. الثاني بعد إنقضاء العدة أن يخطبها وهو واضح لأن الأول لم يثبت له بذلك حق ، واستدل بقوله « على خطبة أخيه » أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلماً فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقاً ، وهو قول الأوزاعي ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية والخطابي ، ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم « المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته جتى يذر » وقال

كتاب النكاح

الخطابي : قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلم . وقال ابن المنذر : الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع ، وقد ورد المنع مقيداً بالمسلم فبقى ما عدا ذلك على اصل الإباحة ، وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له ، وهو كقوله تعالى ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾ وكقوله ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ ونحو ذلك . وبناه بعضهم على أن هذا المنهى عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقدين ؟ فعلى الأول فالراجح ما قاله الخطابي ، وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره ، وقريب من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له ومن جعلها من حقوق المالك منع ، وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن يخطب على خطبته ، ورجحه ابن العربي منهم وهو متجه فيها إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كلا خطبة . ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول ، وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول ، ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلًا في العادة لخطبة تلك المرأة كها لو خطب سوقى بنت ملك وهذا يرجع إلى التكافؤ ، واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقاً لحكم النساء بحكم الرجال ، وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها كما تقدم فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التي قبلها ، وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال ، ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة ، فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم ، وسيأتي بعد ستة أبواب في « باب الشروط التي لا تحل في النكاح »مزيدبحث في هذا.

٣٦١ - قوله (حتى ينكح) أي حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس المحض، وقوله «أو يترك » أي الخاطب الأول التزويج فيجوز حينئذ للثاني الخطبة، فالغايتان مختلفتان: الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء، ونظير الأولى قوله تعالى ﴿ حتى يلج الجمل في سم الخياط ﴾.

# **۲۶ ـ باب** تفسير تركِ الخطبة (۳۹۳)

عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنها يحدث « أنَّ عمر بن الخطاب حين عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنها يحدث « أنَّ عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر : لقيت أبا بكر فقلت : إن شِئت أنكحتك حفصة بنت عمر ، فلبثت ليالي ثمَّ خطبها رسول الله على ، فَلَقِيني أبو بكر فقال : إنه لم يَعنعني أن أرجع إليكَ فيما عَرضت إلّا أني قد علمت أنَّ رسول الله على قد ذكرها ، فلم أكن أن أرجع إليكَ فيما عَرضت إلّا أني قد علمت أنَّ رسول الله على يونسُ بن عُقبة وابن أبي لأفشي سرَّ رسول الله على ، ولو تَركها لقبِلتها » . تابعه يونسُ بن عُقبة وابن أبي عَتيق عن الزُّهريِّ . (٣٦٤) .

حفصة ، وفي آخره قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه «ولو تركها لقبلتها» وقد تقدم شرحه حفصة ، وفي آخره قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه «ولو تركها لقبلتها» وقد تقدم شرحه مستوفى قبل أبواب . قال ابن بطال ما ملخصه : تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحاً في قوله «حتى ينكح أو يترك» وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة لأن عمر لم يكن علم أن النبي خطب حفصة ، قال : ولكنه قصد معنى دقيقاً يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الإستنباط ، وذلك أن أبا بكر علم أن النبي اذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم الله عليه به من ذلك ، فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي ، فكأنه يقول : كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته . وقال ابن المنير الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة مطلقاً ، لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي فكيف لو انبرم وتراكنا فكأنه استدلال منه بالأولى . قلت : وما أبداه ابن بطال أدق وأولى والله أعلم .

٣٦٤ قوله (تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري) أي باسناده ، أما متابعة يونس وهو ابن يزيد فوصلها الدارقطني في « العلل » من طريق أصبغ عن ابن وهب عنه ، وأما متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في « الزهريات » من طريق سليمان بن بلال عنها ، وقد تقدم للمصنف هذا الحديث من رواية معمر من رواية صالح بن كيسان أيضاً عن الزهري أيضاً .

# ٤٧ \_ باب ٤٧

معتُ عمرَ يقول « جاء رجلان من المشرق فخطَبا » فقال النبيُّ عَلَىٰ : إنَّ من البيانِ السَّرا » .

٣٦٥ ـ قوله ( باب الخطبة ) بضم أوله أي عند العقد ، ذكر فهي حديث ابن عمر « جاء رجلان من المشرق فخطبا » فقال النبي ﷺ : إن من البيان لسحرا » وفي رواية الكشمهيني « سحرا » بغير لام ، وهو طرف من حديث سيأتي بتمامه في الطب مع شرحه . قال ابن التين : أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعه ، قال : والبيان نوعان ، الأول ما يبين به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين. والثاني هو الذي يشبه بالسحر، والمذموم منه ما يقصد به الباطل ، وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته . قلت : فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه ، وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون مقتصدة ، ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف تقول: ما سحرك عن كذا؟ أي ما صرفك عنه؟ وأخرجه أبو داود من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رفعه « إن من البيان سحراً . قال فقال صعصعة بن صوحان : صدق رسول الله عليه ، الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس ببنائه فيذهب بالحق » وقال المهلب: وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح ، فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجها من وجوه السحر الذي يصرف الشيء الى غيره. وورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعاً « أن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره » الحديث . قال الترمذي : حسن رواه الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود . وقال شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن أبيه ، قال فكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل رواه عن إسحق فجمعهم . قال وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة ، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ

# **٤٨ ـ باب** ضرب الدُّف في النكاح والوليمة (٣٦٦)

٥١٤٧/٨٥ ـ حَدَّثنا مسدَّد حدَّثنا بِشرُ بن المفضَّل حدَّثنا خالدُ بن ذكوان (٣٦٧) قال « قالتِ الرُّبيِّعُ بنتُ مُعَوِّذِ بن عفراء : جاء النبيُّ على يدخل (٣٦٨) حين بُني علي ، (٣٦٩) فجلسَ على فراشي كمجلسكَ (٣٧٠) مني ، فجعلت جُويرياتُ لنا (٣٧١) يَضربنَ بالدُفِّ ويَندُبنَ (٣٧٢) منَ قُتِلَ من آبائي يومَ بدرٍ ، (٣٧٣) إذ قالت إحداهن : يضربنَ بالدُفِّ ويَندُبنَ (٣٧٢) من قُتِلَ من آبائي يومَ بدرٍ ، (٣٧٣) وقولي بالذي كنتِ وفينا نبي يَعلمُ ما في غَدِ ، فقال : دَعي هذه (٣٧٤) وقولي بالذي كنتِ تقولين (٣٧٥) .

٣٦٦ - قوله ( ( باب ضرب الدف في النكاح والوليمة ) يجوز في الدف ضم الدال وفتحها ، وقولها « والوليمة » معطوف على النكاح أي ضرب الدف في الوليمة وهو من العام بعد الخاص ، ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلاً وعند الوليمة كذلك ، والأول أشبه ، وكأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرقه على ما سأبينه .

٣٦٧ **قوله (حدثنا خالد بن ذكوان)** هو المدني يكنى أبا الحسن ، وهو من صغار التابعين .

٣٦٨ قوله ( جاء النبي على الله يكل المحلى على ) في رواية الكشمهيني « فدخل علي » ووقع عند ابن ماجة في أوله قصة من طريق حماد بن سلمة عن أبي الحسين واسمه خالد المدني قال « كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين ، فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها ، فقالت : دخل علي » الحديث ، هكذا أخرجه من طريق يزيد بن هارون عنه ، وأخرجه الطبراني من طريق عن حماد بن سلمة فقال « عن أبي جعفر الخطمي » بدل أبي الحسين .

٣٦٩ ـ قوله (حين بني علي) في رواية حماد بن سلمة صبيحة عرسى ، والبناء الدخول بالزوجة ، وبين ابن سعد أنها تزوجت حينئذ اياس بن البكير الليثي وأنها ولدت له محمد بن اياس قيل له صحبة .

٣٧٠ ـ قوله (كمجلسك) بكسر اللام أي مكانك ، قال الكرماني : هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب ، أو كان قبل نزول آية الحجاب ، أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة . والأخير هو لعتمد ، والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي ﷺ

جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها ، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينها محرمية ولا زوجية ، وجوز الكرماني أن تكون الرواية « مجلسك » بفتح اللام أي جلوسك ولا إشكال فيها .

٣٧١ قوله (فجعلت جويريات لنا) لم أقف على اسمهن ، ووقع في رواية حماد بن سلمة بلفظ جاريتان تغنيان ، فيحتمل أن تكون الثنتان هما المغنيتان ومعها من يتبعها أو يساعدهما في ضرب الدف من غير غناء ، وسيأتي في « باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها » زيادة في هذا .

٣٧٢ ـ قوله (ويندبن) من الندبة بضم النون وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها .

٣٧٣ \_ قوله ( من قتل من آبائي يوم بدر ) تقدم بيان ذلك في المغازي وان الذي قتل من آبائها إنما قتل بأحد ، وآباؤها الذين شهدوا بدراً معوذ ومعاذ وعرف وأحدهم أبوها والآخران عماها أطلقت الأبوة عليها تغليباً .

٣٧٤ ُ قوله ( فقال دعي هذه ) أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه زاد في رواية حماد بن سلمة « لا يعلم ما في غد إلا الله » فأشار إلى علة المنع .

٣٧٥ ـ قوله ( وقولي بالذي كنت تقولين ) فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية بما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو. وأخرج الطبراني في « الأوسط » بإسناد حسن من حديث عائشة « ان النبي على مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين :

وأهدى لها كبشاً تنحنح في المربد وزوجك في البادي وتعلم ما في غد

فقال: لا يعلم ما في غد الا الله ، قال المهلب: في هذا الحديث اعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح ، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه . وأغرب ابن التين فقال: إنما نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح اللهو فلما أدخلت الجد في اللهو منعها ، كذا قال ، وتمام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه ، وسياق القصة يشعر بأنها لو استمرتا على المراثي لم ينهها ، وغالب حسن المراثي جد ل لهو ، وإنما أنكر عليها ما ذكر من الاطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص بالله تعالى كما قال تعالى ﴿ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ﴾ وقوله لنبيه ﴿ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ﴾ وسائر ما كان النبي على غير به من الغيوب بالاعلام الله تعالى إياه لا إنه يستقل بعلم ذلك كما قال تعالى ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ﴾ . وسيأتي مزيد بحث في مسألة الغناء في العرس بعد إثنى عشر باباً .

#### ٤٩ \_ باب

قول ِ الله تعالى ﴿وآتوا النساءَ صَدُقاتهنَّ نحلةً ﴾(٣٧٦)

وكثرةِ المهرِ ، وأدنى ما يجوزُ من الصداق وقولِه تعالى ﴿وآتيتم إحداهنَّ قِنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾ وقوله جلَّ ذِكرُه ﴿ أو تَفرِضوا لهن فريضة ﴾ . وقال سهلٌ : قال النبيُّ ﷺ ﴿ ولو خاتماً من حديد ﴾ (٣٧٧) .

مَّهُ عَنْ عَبْدُ الْعَزْيْزِ بِنَ حَرْبُ حَدَّنَا شَعْبَةً عَنْ عَبْدُ الْعَزْيْزِ بِنَ صُهَيْبُ عَنْ أَنْسُ « أَنْ عَبْدُ الرحْنُ بِنْ عَوْفُ تَرُوجُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نُواةٍ ، فَرأَى النّبِيُّ ﷺ بَشَاشَةَ العُرْسِ ، فَسَأَلَهُ ، فقال : إني تَزُوجَتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نُواةٍ » .

وعن قَتادَة عن أنس (٣٧٨) « ان عبد الرحمن بن عَوفٍ تزوَّجَ امرأةً على وَزن نواةٍ من ذَهب » .

٣٧٦ - قوله (باب قول الله تعالى ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ وكثرة المهر ، وأدنى ما يجوز من الصداق ، وقوله تعالى ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾ وقوله جل ذكره ﴿ أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ . هذه الترجمة معقودة لأن المهر لا يتقدر أقله ، والمخالف في ذلك المالكية والحنفية ، ووجه الإستدلال عما ذكره الإطلاق من قوله « وكثرة المهر » فهو بالجر قوله « فريضة » وقوله في حديث سهل « ولو خاتماً من حديد » . وأما قوله « وكثرة المهر » فهو بالجر عطف على قول الله في الآية التي تلاها وهو قوله ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً ﴾ فيه إشارة إلى جواز كثرة المهر . وقد استبدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك ، وهو ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال عمر : لا تغالوا في مهور النساء : فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب ، قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود ، فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته » وأخرجه الزبر بن بكار من وجه آخر من وجه آخر منطوق عن عمر فذكره متصلاً مطولاً ، وأصل قول عمر « لا تغالوا في صدقات النساء » عن مسروق عن عمر فذكره متصلاً مطولاً ، وأصل قول عمر « لا تغالوا في صدقات النساء » عن أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم ، لكن ليس فيه قصة المرأة ، ومحصل الاختلاف أنه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم ، لكن ليس فيه قصة المرأة ، وأقل ما يجب فيه القطع غتلف فيه فقيل ثلاثة دراهم وقيل خسة وقيل أربعون وقيل خسون ، وأقل ما يجب فيه القطع غتلف فيه فقيل ثلاثة دراهم وقيل خسة وقيل عشرة .

٣٧٧ - قوله ( وقال سهل قال النبي ﷺ ولو خاتماً من حديد ) هذا طرف من حديث الواهبة وسيأتي شرحه مستوفى بعد هذا ، ويأتي مزيد في هذه المسألة بعد قليل أيضاً . ثم

## ۰ ۵ ـ باب

التزويج على القرآن وبغير صداق(٣٧٩)

عبد الله حدَّثنا سفيانُ (٣٨٠) سمعتُ أبا حازم يقول ( بسمعتُ الله عندَ رسول يقول ( بسمعتُ سهلَ بن سعدِ (٣٨١) الساعدي يقول : إني لفي القوم عندَ رسول الله يقول ( بن الله على القوم عندَ رسول الله يقول الله يقول الله الله يقول الله إنها قد وَهَبت نفسها لك ، (٣٨٠) فقالت : يا رسول الله إنها قد وَهَبت نفسها لك ، فَر فيها رأيك . فلم يجبها شيئاً . ثم قامت الثالثة فقالت : إنها قد وَهَبَت نفسها لك ، فَر فيها رأيك . فلم يجبها شيئاً . ثم قامت الثالثة رسولَ الله ، أنكِحْنيها ، (٣٨٠) قال : هل عندك من شيءٍ ؟(٣٨٠) قال : يا ورسولَ الله ، أنكِحْنيها ، (٣٨٨) قال : هل عندك من شيءٍ ؟(٣٨٩) قال : لا (٣٩٠) قال : هل عندك من شيءٍ ؟(٣٨٩) قال : ما وجدتُ شيئاً ، ولا خاتماً من حديد . قال : هل معكَ من القرآن شيء ؟(٣٩٢) قال : اذهَب فقد أنكَحتُكها بما معكَ من القرآن شيء ؟(٣٩٢) قال : اذهَب فقد أنكَحتُكها بما معكَ من القرآن »(٣٩٢) .

ذكر حديث أنس في قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف وفيه قوله « تزوجت امرأة على وزن نواة » وسيأتي شرحه مستوفى في « باب الوليمة ولو بشاة » بعد بضعة عشر باباً .

معطوف على قوله عن عبد العزيز بن صهيب ، وهو من رواية شعبة عنها ، فبين أن عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة وقتادة وقتادة بناه من ذهب ، ويحتمل أن يكون قوله « وعن قتادة » معلقاً . وقد أخرج الإسماعيلي الحديث عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب بطريق عبد العزيز فقط ، وأخرج طريق قتادة من رواية علي بن الجعد وعاصم بن علي كلاهما عن شعبة ، وكذا صنع أبو نعيم أخرج من رواية سليمان طريق عبد العزيز وحده وأخرج طريق قتادة من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة ، والله أعلم .

٣٧٩ ـ قوله ( باب التزويج على القرآن وبغير صداق ) أي على تعليم القرآن وبغير صداق ماليّ عيني ، ويحتمل غير ذلك كها سيأتي البحث فيه .

٣٨٠ ـ قُولُه (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة ، وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الثوري بعد هذا لكن باختصار ، وأخرجه ابن ماجة من روايته أتم منه ، والإسماعيلي أتم من ابن ماجة ، والطبراني مقروناً برواية معمر ؛ وأخرج رواية ابن عيينة أيضاً مسلم والنسائي . وهذا

الحديث مداره على أبي حازم سلمة بن دينار المدنى وهو من صغار التابعين ، حدث به كبار الأئمة عنه مثل مالك ، وقد تقدمت روايته في الوكالة وقبل أبواب هنا ، ويأتي في التوحيد ، وأخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي والثوري كها ذكرته ، وهاد بن زيد وروايته في فضائل القرآن ، وقدمت قبل أبواب هنا أيضاً وأخرجها مسلم ، وفضيل بن سليمان ومحمد بن مطرف أبي غسان ، وقد تقدمت روايتهها قريبا في النكاح ولم يخرجهها مسلم ، ويعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني وعبد العزيز بن أبي حازم وروايتهها في النكاح أيضاً ، ويعقوب أيضاً في فضائل القرآن وعبد العزيز في أبي في اللباس وأخرجها مسلم ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وزائدة بن قدامة وروايتهها عند مسلم ، ومعمر وروايته عند أهد والطبراني ، وهشام بن سعد وروايته في « صحيح أبي عوانة » والطبراني ، ومبشر بن مبشر وروايته عند الطبراني ، وعبد الملك بن جريج وروايته عند أبي الشيخ في كتاب النكاح ، وقد روى طرفا منه سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه الطبراني . وجاءت القصة أيضاً من حديث أبي هريرة عند أبي داود باختصار والنسائي مطولاً ، وابن مسعود عند الدارقطني ، ومن حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيوة في فوائده ، وضميرة جد حسين عند الله عند الطبراني ، وجاءت غتصرة من حديث أنس كها تقدم قبل أبواب ، وعند الترمذي عند الشيخ في كتاب النكاح ، ومن حديث أبي أمامة عند تمام في فوائده ، ومن حديث جابر وابن عباس عند أبي طرف منه اخر ، ومن حديث أبي أمامة عند تمام في فوائده ، ومن حديث باش عاللة تعالى .

٣٨١ - قوله (عن سهل بن سعد) في رواية ابن جريج حدثني أبوحازم أن سهل بن سعد احبره .

سليمان «كنا عند النبي على القوم عند رسول الله على إذ قامت امرأة) في رواية فضيل بن سليمان «كنا عند النبي المجلوساً فجاءته امرأة»، وفي رواية هشام بن سعد «بينها نحن عند النبي التت إليه امرأة » وكذا في معظم الروايات «أن امرأة جاءت إلى النبي على » ويمكن رد رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله «قامت » وقفت ، والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم ، لا انها كانت جالسة في المجلس فقامت . وفي رواية سفيان الثوري عند الاسماعيلي «جاءت امرأة إلى النبي وهو في المسجد « فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة . وهذه المرأة لم أقف على اسمها ، ووقع في « الأحكام لابن القصاع » أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك ، وهذا نقل من اسمها ، ووقع في « الوارد في قوله ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ وقد تقدم بيان اسمها في تعدد الواهبة .الوارد في توله على تعدد الواهبة .

٣٨٣ - قوله ( فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ) كذا فيه على طريق الالتفات ، وكذا في رواية حماد بن زيد لكن قال : « انها وهبت نفسها لله ولرسوله » وكان السياق يقتضي أن نقول إني قد وهبت نفسي لك ، وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك ، وكذا في رواية زائدة عند الطبراني ، وفي رواية يعقوب ، وكذا الثوري عند الإسماعيلي « فقالت يا رسول الله جئت

كتاب النكاح كتاب النكاح

أهب نفسي لك » وفي رواية فضيل بن سليمان « فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه » وفي كل هذه الروايات حذف مضاف تقديره أمر نفسي أو نحوه ، وإلا فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة الحر لا تملك ، فكأنها قالت أتزوجك من عرض .

٣٨٤ - قوله (فر فيها رأيك) كذا للأكثر براء واحدة معتوحة بعدها فاء التعقيب، وهي فعل أمر من الرأي، ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء وكل صواب، ووقع باثبات الهمزة في حديث ابن مسعود أيضاً.

واية عمر والثوري وزائدة « فصمت » ، وفي رواية معمر والثوري وزائدة « فصمت » ، وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم وهشام بن سعد « فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه » وهو بتشديد العين من صعد والواو من صوب ، والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها ، والتشديد إما للمبالغة في التأمل وأما للتكرير ، وبالثاني جزم القرطبي في « المفهم » قال : أي نظر أعلاها وأسفلها مراراً . ووقع في رواية فضيل بن سليمان « فخفض فيها البصر ورفعه » وهما بالتشديد أيضاً ووقع في رواية الكشمهيني من هذا الوجه « النظر » بدل البصر ، وقال في هذه الرواية « ثم طأطاً رأسه » وهو بمعنى قوله « فصمت » وقال في رواية فضيل بن سليمان « فلم يردها » وقد قدمت ضبط هذه اللفظة في « باب إذا كان الولي هو الخاطب » .

٣٨٦ قوله (ثم قامت فقالت) وقع هذا في رواية المستملي والكشمهيني وسياق لفظها كالأول، وعندهما أيضاً «ثم قامت الثالثة» وسياقها كذلك، وفي رواية معمر والثوري معاً عند الطبراني « فصمت ، ثم عرضت نفسها عليه فصمت ، فلقد رأيتها قائمة ملياً تعرض نفسها عليه وهو صامت» وفي رواية ملك « فقامت طويلاً » ومثله للثوري عنه وهو نعت مصدر محذوف أي قياماً طويلاً ، أو لظرف محذوف أي زماناً طويلاً ، ومثله الثوري عنه وهو نعت مصدر محذوف أي قياماً طويلاً ، أو لظرف محذوف أي زماناً طويلاً ، وفي رواية مبشر « فقامت حتى رثينا لها من طول القيام ، زاد في رواية يعقوب وابن أبي حازم « فلم رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست » ووقع في رواية حماد بن زيد أنها «وهبت نفسها لله ولرسوله فقال : ما لي في النساء حاجة » ويجمع بينها وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال ، فكأنه صمت أولاً لتفهم أنه لم يردها ، فلما أعادت الطلب لها أفصح بالواقع . ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي «جاءت امرأة إلى رسول الله يهيئ فعرضت نفسها عليه ، فقال لها اجلسي ، فجلست ساعة ثم قامت ، فقال : اجلسي بارك الله فيك ، أما نحن فلا حاجة لنا فيك » فيؤ خذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في الطرح ، وسكوته على إما حياء من مواجهتها بالرد وكان شي شديد الحياء جدا كها تقدم في صفته أنه الفرج ، وسكوته وضفته من العذراء في خدرها ، وإما انتظاراً للوحي ، وإما تفكرا في جواب يناسب المقام .

104

٣٨٧ - قوله ( فقام رجل ) في رواية فضيل بن سليمان « من أصحابه » ولم أقف على اسمه ، لكن وقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني « فقام رجل أحسبه من الأنصار » وفي رواية زائدة عنده فقال رجل من الأنصار » ووقع في حديث ابن مسعود « فقال رسول الله ﷺ : من ينكح هذه ؟ فقام رجل » .

٣٨٨ ـ قوله ( فقال يا رسول الله أنكحنيها ) في رواية مالك « زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة » ونحوه ليعقوب وابن أبي حازم ومعمر والثوري وزائدة ، ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد بن زيد « لا حاجة لي » لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن .

- 849 - 30 ( قال هل عندك من شيء ) زاد في رواية مالك « تصدقها » وفي حديث ابن مسعود « ألك مال » .

• ٣٩٠ قوله ( قال لا ) في رواية يعقوب وابن أبي حازم « قال لا والله يا رسول الله » زاد في رواية هشام بن سعد « قال فلا بد لها من شيء » وفي رواية الثوري عند الاسماعيلي « عندك شيء ؟ قال : لا ، قال : إنه لا يصلح ، ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله لا حاجة لي « ولكن تملكيني أمرك ، قالت نعم . فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال : إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت ، قالت ما رضيت لي فقد رضيت » وهذا إن كانت القصة متحدة يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له فاسترضاها أولاً ثم تكلم معه في الصداق ، وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال . ووقع في حديث ابن عباس في « فوائد أبي عمر بن حيوة » إن رجلاً قال « ان هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني ، قال : فها مهرها ؟ قال ما عندي شيء ، قال : امهرها ما قل أو كثر . قال : والذي بعثك بالحق ما أملك شيئاً » وهذه الأظهر فيها التعدد .

٣٩١ - قوله (قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد) في رواية يعقوب وابن أبي حازم وأبين جريج « واذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً . فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً . قال انظر ولو خاتماً من حديد ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد « وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب يطلب مرتين ، لكن باختصار . وفي رواية هشام بن سعد « فذهب فالتمس فلم يجد شيئاً فرجع فقال لم أجد شيئاً فقال له : اذهب فالتمس » وقال فيه : فقال : ولا خاتم من حديد لم أجده ، ثم جلس » ووقع في خاتم النصب على المفعولية ، لألتمس والرفع على تقدير ما حصل لي ولا خاتم ولو في قوله ولو خاتماً النصب على المفعولية ، لألتمس والرفع على تقدير ما حصل لي ولا خاتم ولو في قوله ولو خاتماً النساء . فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئاً » والمراد بالنساء أهل الرجل كما دلت عليه رواية يعقوب .

٣٩٢ \_ قوله (قال هل معك من القرآن شيء) : كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر الازار ، وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة ، ومنهم من قدم ذكره في رواية مالك وجماعة ، منهم من قدم ذكره على الأمر بالتماس الشيء أو الخاتم ، ومنهم من أخره ، ففي رواية مالك قال : « هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ قال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئاً » ويجوز في قوله « إزارك » الرفع على الابتداء والجملة الشرطية الخبر والمفعول الثاني محذوف تقديره إياه ، وثبت كذلك في رواية ، ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتها ، والإزار يذكر ويؤنث ، وقد جاء هنا مذكرا ، ووقع في رواية يعقوب وابن أي حازم بعد قوله « اذهب إلى أهلك \_ إلى أن قال \_ ولا خاتماً من حديد ، ولكن هذا إزاري » قال سهل أي ابن مهد الراوي : ماله رداء فلها نصفه « قال ما تصنع بإزارك ان لبسته » الحديث . ووقع للقرطبي في هذه الرواية وهم فانه ظن أن قوله فلها نصفه من كلام سهل بن سعد فشرحه بما نصه وقول سهل ماله رداء فلها نصفه ظاهره ولو كان له رداء لشركها النبي ﷺ فيه ، وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبي ولا الرجل ما يدل على شيء من ذلك ، قال ويمكن أن يقال أن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى ازار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو اما الرداء واما الازار لتعليله المنع بقوله « ان لبسته لم يكن عليك منه شيء » فكأنه قال لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذه ، فأما إذا لم يكن ذلك فلا انتهى . وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصاً ، وهو كلام صحيح لكنه مبني على الفهم الذي دخله الوهم ، والذي قال « فلها نصفه » هو الرجل صاحب القصة ، وكلام سهل انما هو قوله « ما له رداء فقط » وهي جملة معترضة ، وتقدير الكلام : ولكن هذا إزاري فلها نصفه ، وقد جاء ذلك صريحاً في رواية أبي غسان محمد بن مطرف ولفظه « ولكن هذا إزاري ولها نصفه » قال سهل : وماله رداء . ووقع في رواية الثوري عند الاسماعيلي « فقام رجل عليه ازار وليس عليه رداء » ومعنى قول النبي ﷺ « إن لبسته الخ » أي إن لبسته كاملًا وإلا فمن المعلوم من ضيق حالهم وقلة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقه لم يسترها ، ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي الكمال لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله والمعنى لو شققته بينكم نصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هي ، وفي رواية معمر عند الطبراني ا وجدت والله شيئاً غير ثوبي هذا أشققه بيني وبينها قال ما في ثوبك فضل عنك ، وفي رواية فضيل بن سليمان « ولكني اشق بردتي هذه فاعطيها النصف وآخذ النصف » وفي رواية الداوردي « قال ما أملك إلا إزاري هذا ، قال : أرأيت إن لبسته فأي شيء تلبس » وفي رواية مبشر « هذه الشملة التي على ليس عندي غيرها » وفي رواية هشام بن سعد « ما عليه إلا ثوب واحد عاقد طرفيه على عنقه » وفي حديث ابن عباس وجابر « والله مالي ثوب إلا هذا الذي عليّ ، وكل هذا نما يرجح الإحتمال الأول والله أعلم .

ووقع في رواية حماد بن زيد « فقال أعطها ثوباً ، قال لا أجد ، قال أعطها ولو خاتماً من حديد فاعتل له » ومعنى قوله « فاعتل له » أي اعتذر بعدم وجدانه كما دلت عليه رواية غيره ، ووقع في رواية أبي غسان قبل قوله : هل معك من القرآن شيء « فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي على فدعاه أو دعي له » وفي رواية الثوري عند الاسماعيلي « فقام طويلاً ثم ولى ، فقال النبي على الرجل » وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب مثله لكن قال « فرآه النبي على مولياً فأمر به فدعي له ، فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ » ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله كما في رواية مالك « هل معك من القرآن شيء » فاستفهمه حينئذ عن كميته ، ووقع الأمران في روايه معمر قال « فهل تقرأ من القرآن شيءًا ؟ قال : نعم ، قال : ماذا؟ قال : سورة كذا » وعرف بهذا المراد بالمعية وأن معناها الحفظ عن ظهر قلبه ، وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه « أتقرأهن عن ظهر قلبك » وكذا وقع في رواية الثوري عند الإسماعيلي « قال وبيان من زاد فيه « أتقرأهن عن ظهر قلبك » وكذا وقع في رواية الثوري عند الإسماعيلي « قال معي سورة كذا ومعي سورة كذا ، قال عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم » .

٣٩٣ - قوله (سورة كذا وسورة كذا) : زاد مالك تسميتها ، وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم «عدهن» وفي رواية أبي غسان «لسور يعددها» وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد « ان النبي على رواية أبي غريرة قال المرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما » ووقع في حديث أبي هريرة قال « ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة أو التي تليها ، كذا في كتابي أبي داود والنسائي بلفظ « أو » وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو وعند النسائي بلفظ « أو » ووقع في حديث ابن مسعود « قال نعم سورة البقرة وسور المفصل » وفي حديث ضميرة « ان النبي في زوج رجلًا على سورة البقرة لم يكن عنده شيء » وفي حديث أبي أمامة « زوج النبي في رجلًا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرها وأدخلها عليه وقال : علمها » وفي حديث أبي هريرة المذكور « فعلمها عشرين آية وهي امرأتك » وفي حديث ابن عباس « أزوجها معيد بن منصور « زوج رسول الله في امرأة على سورة من القرآن » وفي حديث ابن عباس وجابر سعيد بن منصور « زوج رسول الله في امرأة على سورة من القرآن » وفي حديث ابن عباس وجابر هم تقرأ من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم ، إنا أعطيناك الكوثر . قال : أصدقها إياها » ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض ، أو أن القصص متعددة .

٣٩٤ - قوله ( اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ) في رواية زائدة مثله ، لكن قال في آخره « فعلها من القرآن » وفي رواية مالك « قال له قد زوجتكها بما معك من القرآن » ومثله في رواية الدراوردي عند إسحق بن راهويه ، وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر ، وفي رواية النوري عند ابن ماجة « قد زوجتكها على مامعك من القرآن » ومثله في رواية هشام بن سعد وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي « أنكحتكها بما معك من القرآن » وفي رواية الثوري ومعمر عند

كتاب النكاح كتاب النكاح

........

أهب نفسي لك » وفي روابة فضيل بن سليمان « فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه » وفي كل هذه الروابات حذف مصاف تفديره أمر نفسي أو نحوه ، وإلا فالحقيقة غبر مرادة لأن رقبة الحر لا تملك ، فكأنها قالت أتزوجك من غير عوض .

٣٨٤ - قوله ( فر فيها رأيك ) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب ، وهي فعل أمر من الرأي ، ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء وكل صواب ، ووقع باثبات الهمزة في حديث ابن مسعود أيضاً .

٣٨٥ قوله (فلم يجبها شيئاً) في رواية معمر والثوري وزائدة «فصمت»، وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم وهشام بن سعد «فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه» وهو بتشديد العين من صعد والواو من صوب، والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها، والنشديد إما للمبالغة في التأمل وأما للتكرير، وبالثاني جزم القرطبي في «المفهم» قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مراراً. ووقع في رواية فضيل بن سليمان «فخفض فيها البصر ورفعه» وهما بالتشديد أيضاً ووقع في رواية الكشمهيني من هذا الوجه «النظر» بدل البصر، وفال في هذه الرواية «ثم طأطاً رأسه» وهو بمعنى قوله «فصمت» وقال في رواية فضيل بن سليمان «فلم يردها» وقد قدمت ضبط هذه اللفظة في «باب إذا كان الولى هو الخاطب».

حمد قوله ( ثم قامت فقالت ) وقع هذا في رواية المستملى والكشميهني وسياق لفظها كالأول ، وعندهما أيضاً « ثم قامت الثالثة » وسيافها كذلك ، وفي رواية معمر والثوري معاً عند الطبراني « فصمت ، ثم عرضت نفسها عليه فصمت ، فلقد رأينها قائمة ملياً تعرض نفسها عليه وهو صامت » وفي رواية ملك « فقامت طويلاً » ومثله للثوري عنه وهو نعت مصدر محذوف أي قياماً طويلاً ، أو لطرف محذوف أي زماناً طويلاً ، ومثله الثوري عنه وهو نعت مصدر محذوف أي قياماً طويلاً ، أو لظرف محذوف أي زماناً طويلاً ، وفي رواية مبشر « فقامت حتى رثينا لها من طول قياماً طويلاً ، أو لظرف محذوف أي زماناً طويلاً ، وفي رواية مبشر « فقامت حتى رثينا لها من طول القيام ، زاد في رواية يعقوب وابن أبي حازم « فلما رأت المرأة أنه لم يغض فيها شبئاً جلست » ووفع في رواية حماد بن زيد أنها «وهبت نفسها لله ولرسوله فقال : ما لي في النساء حاجة » ويجمع بينها وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال ، فكأنه صمت أولاً لتفهم أنه لم يردها ، فلما أعادت الطلب لها أفصح بالواقع . ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي «جاءت امرأة إلى رسول الله يختف فعرضت نفسها عليه ، فقال لها اجلسي ، فجلست ساعة ثم قامت ، فقال : اجلسي بارك الله فعرضت نفسها عليه ، فقال لها اجلسي ، فبلدت ساعة ثم قامت ، فقال : اجلسي بارك الله فيك ، أما نحن فلا حاجة لنا فيك » فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في فيك ، أما نحن فلا حاجة لنا فيك » فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في صفته أنه الفرج ، وسكوته على إما حياء من مواجهتها بالرد وكان شي شديد الحياء جدا كها تقدم في صفته أنه الفرج ، وسكوته بي إما حياء من مواجهتها بالرد وكان شي شديد الحياء عدا كها تقدم في صفته أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها ، وإما انظاراً للوحي ، وإما تفكرا في جواب يناسب المقام .

المتعارف . وقال ابن العربي : وزن الخاتم من الحديد لا يبساوي ربع دينار ، وهو مما لا جواب عنه ولا عذر فيه ، لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولًا ﴾ فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة ، فلو كان الطول درهما ما تعذر على أحد . ثم تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك ، يعني فلا حجة فيه للتحديد ولا سيها مع الإختلاف في المراد بالطول . وفيه أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي ﷺ لقول الرجل « زوجنيها » ولم يقل هبها لي . ولقولها هي « وهبت نفسي لك » وسكت على ذلك ، فدل على جوازه له خاصة ، مع قوله تعالى ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ وفيه جواز انعقاد نكاحه ﷺ بلفظ الهبة دون غيره من الأمة على أحد الوجهين الشافعية ، والآخر لا بد من لفظ النكاح أو التزويج . وسيأتي البحث فيه . وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولى خاص لمن يراه كفؤاً لها ولكن لا بد من رضاها بذلك ، وقال الداوردي : ليس في الخبر أنه استأذنها ولا انها وكلته وإنما هو من قوله تعالى ﴿ النبي أولى بالمؤمنين ا من أنفسهم ﴾ يعني فيكون خاصاً به ﷺ أنه يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء ، وبنحوه قال ابن أبي زيد . وأجاب ابن بطال بأنها لما قالت له « وهبت نفسى لك » كان كالاذن منها في تزويجها لمن أراد ، لأنها لا تملك حقيقة ، فيصير المعنى جعلت لك أن تتصرف في تزويجي . ولو راجعا حديث أبي هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلف، فإن فيه كما قدمته «إن النبي على قال للمرأة : إنى أريد أن أزوجك هذا إن رضيت ، فقالت : ما رضيت لي فقد رضيت . وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وان لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها ، لأنه ﷺ صعد فيها النظر وصوبه ، وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطبة ، ثم قال « لا حاجة لى في النساء » ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة . ويمكن الإنفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة . والذي تحرر عندنا أنه ﷺ كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. وسلك ابن العربي في الجواب مسلكاً آخر فقال : يحتمل أن ذلك قبل الحجاب ، أو بعده . لكنها كانت متلففة ، وسياق الحديث يبعد ما قال : وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول ، لأنها لما قالت « وهبت نفسي لك » ولم يقل قبلت لم يتم مقصودها ولو قبلها لصارت زوجاً له . ولذلك لم ينكر على القائل « زوجنيها » وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون ولا سيما إذا لاحت مخايل الرد ، قاله أبو الوليد الباجي ، وتعقبه عياض وغيره بأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد ولا ميل ، بل هي أرادت أن يتزوجها النبي ﷺ فعرضت نفسها مجاناً مبالغة منها في تحصيل مقصودها فلم يقبل ، ولما قال « ليس لي حاجة في النساء » عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال « زوجنيها » ثم بالغ في الإحتراز فقال « إن لم يكن لك بها حاجة » وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتها ، فكان ذلك دالاً على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه . قلت : ويحتمل أن يكون الباجي أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يستنبط من هذه القصة ، لأن الصحابي لو كتاب النكاح

••••••••••••••••••••••••

لغيره أن يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبته فيها إما بالتصريح أو ما في حكمه. وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله « هل عندك من شيء تصدقها » ؟ وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دون الرقبة بغير صداق . وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة ، فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح ، وقيل بالعقد . ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها نصف المسمى أن لو طلقت قبل الدخول . وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر . وفيه جواز الخلف بغير استحلاف للتأكيد ، لكنه يكره لغير ضرورة وفي قوله « أعندك شيء ؟ فقال : لا ، دليل على تخصيص العموم بالقرينة ، لأن لفظ شيء يشمل الخطير والتافه ، وهو كان لا يعدم شيئًا تافهاً كالنواة ونحوها ، لكنه فهم أن المراد ما له قيمة في الجملة ، فلذلك نفي أن يكون عنده . ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقاً ولا يحل به النكاح ، فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال : يجوز بكل ما يسمى شيئاً ولو كان حبة من شعير ، ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله على « التمس ولو خاتماً من حديد » لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة. لما فوقه ، ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة الشعير ، ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع ، وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء ، منها عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة رفعه « من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل » ومنها عند أبي داود عن جابر رفعه « من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل » ، وعند الترمذي من حديث عامر بن ربيعة « أن النبي ﷺ أجاز نكاح امرأة على نعلين » وعند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر « ولو على سواك من أراك » وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله ﷺ حتى نهى عنها عمر » قال البيهقي : إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل لا عن قدر الصداق ، وهو كما قال ، وفيه دليل للجمهور ولجواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير قيمته ، قال ابن العربي من المالكية كها تقدم : لا شك ان خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار ، وهذا لا جواب عنه لأحد ولا عذر فيه ، وانفصل بعض المالكية عن هذا الايراد مع قوته بأجوبة : منها أن قوله « ولو خاتماً من حديد » . خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر قيمته حقيقة ، لأنه لما قال لا أجد شيئاً عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ماله قيمة فقيل له ولو أقل ماله قيمة كخاتم الحديد ، ومثله « تصدقوا ولو بظلف محرق ولو بفرسن شاة » مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به ، ومنها احتمال انه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول لا ان ذلك جميع الصداق ، وهذا جواب ابن القصار ، وهذا يلزم منه الرد عليهم حيث استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول لا أقل ، ومنها دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر دون غيره وهذا جواب

.....

الأبهري ، وتعقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . ومنها احتمال ان تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقد وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد « أن النبي ﷺ زوج رجلًا بخاتم من حديد فصه فضة » واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد ، وسيأتي البحث فيه في كتاب اللباس إن شاء تعالى ، وعلى وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول ، إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يمهرها بعد أن يدخل عليها ويتقرر ذلك في ذمته ، ويمكن الإنفصال عن ذلك بأنه ربي الشار بالأولى ، والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوضة وثبوت جواز النكاح على مسمى في الذمة والله أعلم . وفيه أن إصداق ما يتمول يخرجه عن يد مالكه حتى ان من أصدق جارية مثلاً حرم عليه وطؤها وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها ، وأذ صحة المبيع تتوقف على صحة تسليمه فلا يصح ما تعذر إما حساً كالطير في الهواء . وإما شرعاً كالمرهون ، وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت عورته ، كذا قال عياض وفيه نظر ، واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقاً ولو كان تعليم القرآن ، قال المازري : هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك بعتك ثوبي بدينار وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملًا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصة بالنبي ﷺ . وانفصل الأبهري ـ وقبله الطحاوي ومن تبعها كأبي محمد بن أبيزيد ـ عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل ، لكون النبي ﷺ كان يجوز له نكاح الواهبة فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق ، ونحوه للداودي وقال : إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وقواه بعضهم بأنه لما قال « ملكتكها » لم يشاورها ولا استأذنها ، وهذا ضعيف لأنها هي أولًا فوضت أمرها إلى النبي ﷺ كما تقدم في رواية الباب « فر فيّ رأيك » وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناها ، فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره ، واحتج لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال « زوج رسول الله ﷺ امرأة على سورة من القرآن وقال : لا تكون لأحد بعدك مهراً » وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف ، وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال : ليس هذا لأحد بعد النبي ﷺ . وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه . وقال عياض : يحتمل قوله « بما معك من القرآن » وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقداراً معيناً منه ويبكون ذلك صداقها وقد جاء هذا التفسير عن مالك ، ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة « فعلمها من القرآن » كما تقدم ، وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية ، ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجِه المرأة بلا مهر لأجل كونه حافظاً للقرآن أو لبعضه ، ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيها أخرجه النسائي وصححه من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال « خطب أبو طلحة أم سليم ، فقالت والله ما مثلك يرد ، ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك ، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك

كتاب النكاح كتاب النكاح

غيره ، فأسلم ، فكان ذلك مهرها » ، وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عبيد بن أبي طلحة عن أنس قال « تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينها الإسلام ، فذكر القصة وقال في آخره: فكان ذلك صداق ما بينهما ترجم عليه النسائي « التزويج على الإِسلام » ثم ترجم على حديث سهل « التزويج على سورة من القرآن » فكأنه مال إلى ترجيح الإحتمال الثاني . ويؤيد أن الباء للتعويض لا للمسبية ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس « أن النبي يُعليُّة سأل رجلًا من أصحابه : يا فلان هل تزوجت؟ قال : لا ، وليس عندي ما أتزوج به ، قال : أليس معك قل هو الله أحد » الحديث . واستدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان كما لم يسم فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم ، قال : والأصل المجمع عليه لو أن رجلًا استأجر رجلًا على أن يعلمه سورة من القران بدرهم لم يصحلأن الإجارة لا تصح إلا على عمل معين كغسل الثوب أو قوت معين ، والتعليم قد لا يعلم مقدار وقته ، فقد يتعلم في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل ، ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يصح ، قال: فإذا كان التعليم لا نملك به الأعيان لا نملك به المنافع. والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين كما تقدم في بعض طرقه ، وأما الإحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في باب الزوجين لأن الأصل استمرار عشرتها ، ولأن مقدار تعلمي عشرين آية لا تختلف فيه أفهام النساء غالباً ، خصوصاً مع كونها عربية مِن أهل لسان الذي يتزوجها كها تقدم . وانفصل بعضهم بأنه زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتاً لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض ، وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال فيه « فإذا رزقك الله فعوضها » كان فيه تقوية لهذا القول ، لكنه غير ثابت . وقال بعضهم يحتمل أن يكون زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كفر عن الذي وقع على امرأته في رمضان ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه وتنويهاً بفضل أهله ، قالوا : ومما يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقاً أنه لم يقع معرفة الزوج بفهم المرأة وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء ، ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض ، والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي ، ويؤيد قول الجمهور قوله ﷺ أولا « هل معك شيء تصدقها » ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك . فإن قيل : كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهراً وقد لا تتعلم ؟ أجيب : كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهرأ وقد لا تتعلم ، وإنما وقع الإختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهراً هل يشترط أن يعلم حذق المتعلم أولا كما تقدم ، وفيه جواز كون الإجارة صداقاً ولو كانت المصدوقة المستأجرة ، فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق ، وهو قول الشافعي وإسحق والحسن بن صالح ، وعند المالكية فيه خلاف ، ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن فمنعوه مطلقاً بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز ، وقد نقل عياض جواز الإستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية .

وقال ابن العربي: من العلماء من قال زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنها كانت إجارة ، وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة . وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ، وقال : والصحيح جوازه بالتعليم . وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمها وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وبالوجهين قال الشافعي وأسحق ، وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضاً ، وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى . وقال القرطبي : قوله « علمها » نص في الأمر بالتعليم ، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراماً للرجل فإن الحديث يصرح بخلافه ، وقولهم أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً ، واستدل به على أن من قال زوجني فلانة فقال زوجتكها بكذا كفي ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وذكره الرافعي من الشافعية ، وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الإستيجاب والإيجاب وفراق الرجل المجلس لإلتماس ما يصدقها إياه ، وأجاب المهلب بأن بساط القصة أغني عن ذلك ، وكذا كل راغب في النزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفي إذا ظهر قرينة القبول ، وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور . واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزويج ، وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن دينار والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح كالتمليك والهبة والصدقة والبيع ، ولا يصح عندهم بلفظ الإِجارة ولا العارية ولا الوصية ، واختلف عندهم في الإحلال والإِباحة ، وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأييد مع القصد ، وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله ﷺ « ملكتكها » ، لكن ورد أيضاً بلفظ « زوجتكها » قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث ، فالظاهر أن الواقع من النبي عليه أحد الألفاظ المذكورة ، فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح ، وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى « زوجتكها » وأنهم أكثر وأحفظ ، قال : وقال بعض المتأخرين يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ التزويج أولا ثم قال إذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق ، قال ابن دقيق العيد : وهذا بعيد لأن سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة قبلت لا تعددها وأنها هي التي انعقد بها االنكاح ، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح ، والذي قاله بعيد جداً ، وأيضاً فلخصمه أن يعكس **ويدعي** أن العقد وقع بلفظ تمليك ثم قال زوجتكها بالتمليك السابق . قال ثم إنه لم يتعرض لرواية « أمكناكها » مع ثبوتها ، وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح وأشار بالمتأخر إلى النووي فإنه كذلك قال في شرح مسلم ، وقد قال ابن التين لا يجوز أن يكون النبي على عقد بلفظ التمليك والتزويج معاً في وقت واحد فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فسقط الإحتجاج به ، هذا على تقدير تساوي الروايتين فكيف مع الترجيح ؟ قال : ومن زعم أن معمراً وهم فيه ورد عليه أن البخاري في غير موضع من رواية غير معمر مثل معمر . كتاب النكاح

وزعم ابن الجوزي في « التحقيق » أن رواية أبي غسان « أنكحتكها » ورواية الباقين « زوجتكها » إلا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم ، قال ومعمر كثير الغلط والأخران لم يكونا حافظين . وقد غلط في رواية أبي غسان فإنها بلفظ « أمكناكها » في جميع نسخ البخاري . نعم وقعت بلفظ « زوجتكها » عند الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن أبي غسان ، والبخاري أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان بلفظ « أمكناكها » ، وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ « أنكحتكها » فهذه ثلاث ألفاظ عن أبي غسان ، ورواية « أنكحتكها » في البخاري لابن عيينة كما حررته ، وما ذكره من الطعن في الثلاثة مردود ولا سيها عبد العزيز فإن روايته تترجح بكون الحديث عن أبيه وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم ، نعم الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عدداً ممن رواه بغير لفظ التزويج ، ولا سيها وفيهم من الحفاظ مثل مالك ، ورواية سفيان بن عيينة « أنكحتكها » مساوية لروايتهم ، ومثلها رواية زائدة ، وعد ابن الجوزي فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد وروايته بهذا اللفظ في فضائل القرآن ، وأما في النكاح فبلفظ « ملكتكها » وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج : ولا سيها وفيهم مالك وحماد بن زيد. وقد تحرر أنه اختلف على حماد فيها كها اختلف على الثوري فظهر أن رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب ابن عبد الرحمن وحماد بن زيد ، وفي رواية معمر « ملكتكها » وهي بمعناها ، وانفرد أبو غسان برواية « أمكناكها » وأخلف بها أن تكون تصحيفاً من ملكناكها فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح ، وعلى تقدير أن تساوي الروايات يقف الإستدلال بها لكل من الفريقين ، وقد قال البغوي في «شرح السنة » لا حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك لأن العقد كان واحداً فلم يكن اللفظ إلا واحداً ، واختلف الرواة في اللفظ الواقع ، والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها إذ هو الغالب في أمر العقود إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ، ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد ، وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن . وقيل إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان ، وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا يصح ، كذا قال ، وما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه . وقال العلائي : من المعلوم أن النبي ﷺ لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ، فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه ، فإن جزم بأنه هو الذي تلفظ به النبي عليه ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفة وادعى ضد دعواه فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي ، ولكن القلب ألى ترجيح رواية التزويج أميل لكونها رواية الأكثرين ، ولقرينة قول الرجل الخاطب « زوجنيها يا رسول الله » ، قلت : وقد

تقدم النقل عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال زوجتكها ، وبالغ ابن التين فقال : أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهم ، وتعلق بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبروا بها فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام ، وهذا لا يكفى في الإحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منها ، إلا أن ذلك لا يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الإتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطها ولا حصر في الصريح ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختلف الترجيح في مذهبه فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهور ، واختار ابن حامد وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعية ، واستدل ابن عقيل منهم لصحة الرواية الأولى بحديث «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها » فإن أحمد نص على أن من قال عتقت أمتى وجعلت عتقها صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك ، واشترط من ذهب إلى الرواية الأخرى بأنه لا بد أن يقول في مثل هذه الصورة تزوجتها ، وهي زيادة على ما في الخير وعلى نص أحمد ، وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل . وفيه أن من رغب في تزويج من هو أعلى قدراً منه لا لوم عليه لأنه بصدد أن يجاب إلا إن كان مما تقطع العادة برده كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته . وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلًا ولا سيها ان كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح إما لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور . واستدل به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضاً عن بضعها ، كذا ذكره الخطابي ، ولفظه : أن من أعتق أمةً كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضاً عن بضعها ، وفي أخذه من هذا الحديث بعد ، وقد تقدم البحث فيه مفصلًا قبل هذا . وفيه أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما . وفهي جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أولاً ، ودون أن تسأل هل هي في عصمة رجل أو في عدته ، قال الخطابي : ذهب إلى ذلك جماعة حملاً على ظاهر الحال ، ولكن الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها . قلت : وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر ، لاحتمال أن يكون النبي على اطلع على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها . ومع هذا الإحتمال لا ينتهض الإستدلال به ، وقد نص الشافعي على أنه ليس للحاكم أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص ولا أنها في عصمة رجل ولا في عدته . لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الإشتراط أو الإحتياط ، والثاني المصحح عندهم . وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة، وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة ، ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيحه « باب وجوب الخطبة عند العقد « .

وفيه إن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال ، لأن الرجل كان لا شيء له وقد

;

.....

رضيت به ، كذا قاله ابن بطال ، وما أدرى من أين له أن المرأة كانت ذات مال . وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن ، ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم . وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجداً للمهر وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق ، لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد قاله الباحي ، وتعقب باحتمال أن يكون النبي ﷺ اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأته ، ولا سيها مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير . واستدل به على صحة النكاح بغير شهود ، ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة كما تقدم ظاهراً في أول الحديث . وقال ابن حبيب : هو منسوخ بحديث « لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل » وتعقب . واستدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه لم يكن لها ولى خاص والإمام ولى من لا ولى له . واستدل به على جواز استمتاع الرجل اثــورة امرأته وما يشتري بصداقها لقوله « إن لبسته » مع أن النصف لها ، ولم يمنعه مع ذلك من الإستمتاع بنصفه الذي وجب لها بل جوز له لبسه كله ، وإنما وقع المنع لكونه لم يكن له ثوب آخر قاله أبو محمد بن أبي زيد . وتعقبه عياض وغيره بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذر الإكتفاء بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله ، وما المانع أن يكون المراد أن كلا منها يلبسه مهايأة لثبوت حقه فيه ، لكن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له « إن لبسته جلست ولا ازار لك » وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم . وفي الحديث أيضاً المراوضة في الصداق ، وخطبة المرء لنفسه ، وأنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب إطعامه الطعام والشراب ، قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث : فهذه إحدى وعشرون فائدة بوب البخاري على أكثرها . قلت : وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره ، ومن تأمل ما جمعته هنا علم أنه على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر . ووقع التنصيص على أن النبي ﷺ زوج رجلًا امرأة بخاتم من حديد ، وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض أخرجه البغوي في « معجم الصحابة » من طريق القعنبي عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده « أن رجلًا قال يا رسول الله أنكحني فلانة ، قال : ما تصدقها ؟ قال : ما معى شيء . قال : لمن هذا الخاتم ؟ قال : لي ، قال : فأعطها إياه . فأنكحه » وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات.

## ٥١ - باب

## المهرِ بالعُروضِ وخاتم ٍ من حديد(٣٩٥)

مهل بن سعدِ « أن النبيَّ ﷺ قال لرجل تَزوَّجْ ولو بخاتم من حدید »(۳۹۷) .

990 - قوله (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) العروض بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله وسكون ثانية والضاد معجمة : ما يقابل النقد ، وقوله بعده « وخاتم من حديد من جملة العروض ، والحاتم من حديد من جملة العروض ، والترجمة مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق ، وتقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود « فأرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب » وتقدم في الباب قبله عدة أحاديث في ذلك .

**٣٩٦ قوله** (حدثنا يحيى) هو ابن موسى كها صرح به ابن السكن وسفيان هو الثوري .

٣٩٧ - قوله (قال الرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي قبله ، وقد ذكرت من ساقه عن الثوري مطولًا وهو عبد الرزاق ، لكنه قرنه في روايته بمعمر ، وأخرجه ابن ماجة من رواية سفيان الثوري أتم مما هنا ، وقد ذكرت ما في روايته من فائدة زائدة في الحديث الذي قبله ، وتقدم من الكلام فيه ما يغني عن إعادته ، والله أعلم .

٣٩٨ ـ قوله (باب الشروط في النكاح) أي التي تحل وتعتبر، وقد ترجم في كتاب الشروط « الشروط في المهر عند عقدة النكاح »» وأورد اثر المعلق والحديث الموصول المذكور هنا .

999 - قوله (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور من طريق اسماعيل بن عبيد الله وهو ابن المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال «كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبتيه . فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها ، وإني أجمع لأمري - أو لشأني - أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا . فقال : لها شرطها . فقال الرجل : هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت . فقال عمر : المؤمنون على شروطهم ، عند مقاطع حقوقهم » وتقدم في الشروط من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه وقال في آخره «فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ، وبها ما اشترطت » .

دكر صهراً له فأثنى عليه عليه وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي على ذكر صهراً له فأثنى عليه وصولاً في المناقب في ذكر أبي العاص بن الربيع وهو الصهر المذكور وبينت هناك

## ٥٢ ـ باب

## الشروط في النكاح(٣٩٨)

وقال عمرُ: مَقاطع الحقوق عند الشروط . (٣٩٩) وقال المسْوَرُ بن مخرمة : « سمعت رسول الله ﷺ ذكر صِهراً له فأثنى عليه (٤٠٠) في مصاهرته فأحسن ، قال : حدَّثني فصدَقَني ، ووعدَني فوَفي لي » .

٥١٥١/ ٨٩ - حدّثنا الليثُ عن عبد الملك حدَّثنا الليثُ عن يزيدَ بن أبي حبيب (٤٠١) عن أبي الخيْر (٤٠٠) عن عُقبَة عن النبيِّ على قال «أحقُ ما أوفيتم منَ الشروط أن تُوفوا به (٤٠٠) ما استحللتم به الفُروج »(٤٠٥) .

نسبه والمراد بقوله حدثني فصدقني » وسيأتي شرحه مستوفى في أبواب الغيرة في أواخر كتاب النكاح ، والغرضمنه هنا ثناء النبي ﷺ عليه لأجل وفائه بما شرط له .

٤٠١ ـ **قولُه** ( حدثنا أبو الوليد ) هو الطيالسي .

٢٠٠٠ ـ قوله (عن يزيد بن أبي حبيب) تقدم في الشروط عن عبد الله بن يوسف عن الليث «حدثني يزيد بن أبي حبيب » .

\* . ٤٠٣ عن أبي الخير ) هو مرثد بن عبد الله اليزني ، وعقبة هو ابن عامر الجهني .

2013 ـ قوله (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به) في رواية عبد الله بن يوسف «أحق الشروط أن توفوا به » وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن زيد بن أبي حبيب أنه «أحق الشروط أن يوفي به ».

2.3 قوله (ما استحللتم به الفروج) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق . وقال الخطابي : الشروط في النكاح نحتلفة ، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقاً وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً كسؤال طلاق أخته ، وسيأتي حكمه في الباب الذي يليه . ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله . وعند الشافعية الشروط في النكاح على ضربين : منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به ، وما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه ، فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه ، ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجاً عن الصداق وبعضهم يسميه الحلوان ، فقيل هو للمرأة مطلقاً وهو قول عطاء وجماعة

من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد ، وقيل هو لمن شرطه قاله مسروق وعلى بن الحسين ، وقيل يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء ، وقال الشافعي إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها ، وإن وقع خارجاً عنه لم يجب ، وقال مالك إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر ، أو خارجاً عنه فهو لمن وهب له ، وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص « ان النبي بيليخ قال : أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، فها كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته ، وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة نحوه ، وقال الترمذي بعد تخريجه : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال « إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم » وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق ، كذا قال ، والنقل في هذا عن الشافعي غريب ، بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها ، وكشرطه عليها ألا تخرج الا باذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه الا برضاه ونحو ذلك ، وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم لها أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك ٠ فلا يجب الوفاء به بل إن وقع في صلب العقد كفي وصح النكاح بمهر المثل ، وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط، وفي قول الشافعي يبطل النكاح. وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً . وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح قال : تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها ، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها ، وسياق الحديث يقتضى خلاف ذلك ، لأن لفظ « أحق الشروط » يقتضى أن يكون بعض الشروط يقتضى الوفاء بها وبعضها أشد اقتضاء ، والشروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها . قال الترمذي : وقال علىّ سبق شرط الله شرطها ، قال : وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة ، والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهى عنها . وقد إختلف عن عمر ، فروى ابن وهب باسناد جيد عن عبيد بن السباق « أن رجلًا تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها ، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال : « المرأة مع زوجها » قال أبو عبيد : تضادت الروايات عن عمر في هذا ، وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص ، ومن التابعين طاوس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي . وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي ، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلًا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى وقالت الحنفية : لها أن ترجع عليه بما نقضته له من الصداق . وقال الشافعي : يصح النكاح ويلغي الشرط ويلزمه مهر المثل . وعنه يصح وتستحق الكل . وقال أبو عبيد : والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك . قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن

## ٥٣ ـ باب

## الشروط التي لا تحلّ في النكاح(٢٠٦) وقال ابنُ مسعودٍ لا تَشتَرِط المرأة طَلاقَ أختها(٢٠٠٠)

لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط فكذلك هذا وبما يقوي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصة بريرة «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطاً ليس في كتاب الله فيبطل، وقد تقدم في البيوع الإشارة إلى حديث «المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً » وحديث «المسلمون عند شرطهم ما وافق الحق » وأخرج الطبراني في «الصغير» بإسناد حسن عن جابر «أن النبي على خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي على هذا لا يصلح » وقد ترجم المحب الطبري على هذا الحديث «إستحباب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول» وفي إنتزاعه من الحديث المذكور غموض، والله أعلم.

5.٦ - (باب الشروط التي لا تحل في النكاح) في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نهي عنه ، لأن الشروط الفاسدة لا يحل الوفاء بها فلا يناسب الحث عليها .

٤٠٧ ـ قوله ( وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها ) كذا أورده معلقاً عن ابن مسعود ، وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة ، ولعله لما لم يقع له اللفظ مرفوعاً أشار إليه في المعلق إيذاناً بأن المعنى واحد .

2.3 - قوله ( لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها . فإنما لها ما قدر لها ) هكذا أورده البخاري بهذا اللفظ ، وقد أخرجه أبو نعيم في « المستخرج » من طريق ابن الجنيد عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه بلفظ « لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفىء إناءها » وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن عبيد الله بن موسى لكن قال « لا ينبغي » بدل « لا يصلح » وقال « لتكفىء » فهذا هو المحفوظ من هذا الوجه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ، وأخرج البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة في حديث طويل أوله « إياكم والظن - وفيه - ولا

تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح ، فإنما له ما قدر لها » وهذا قريب من اللفظ الذي أورده البخاري هنا ، وقد أخرج البخاري من أول الحديث إلى قوله « حتى ينكح أو يترك » ونبهت على ذلك فيها تقدم قريباً في « باب لا يخطب على خطبة أخيه » فإما أن يكون عبيد الله بن موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذهن من متن إلى متن ، وسيأتي في كتاب القدر من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ « لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها » وتقدم في البيوع من رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في حديث أوله « نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد\_ وفي آخره\_ ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفيء ما في إنائها » . وقوله ( لا يحل ) ظاهر في تحريم ذلك ، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها أو يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا النهي على الندب ، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح . وتعقبه ابن بطال بأن نفى الحل صريح في التحريم ، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ، ولترض بما قسم الله لها وقوله ( أختها ) قال النووي : معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصبر لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك بقوله « تكتفيء ما في صحفتها ، قال والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين ، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختاً في الدين إما لأن المراد الغالب أو أنه أختها في الجنس الآدمي ، وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال : فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ، وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ « لا تسأل المرأة طلاق أختها » ، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها « ولتنكح » أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن يشترط أن يطلق التي قبلها ، وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين ، ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ « لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة » وقد تقدم في « باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » نقل الخلاف عن الأوزاعي وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة ، وبه جزم أبو الشيخ في كتاب النكاح ، ويأتي مثله هنا ، ويجيء على رأي ابن القاسم أن يستثني ما إذا كان المسؤول طلاقها فاسقة ، وعند الجمهور لا فرق وقوله (لتستفرغ صحفتها) يفسر المراد بقوله « تكتفىء » وهو بالهمز إفتعال من كفأت الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه ، وكذا يكفأ وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمز ، وجاء أكفأت الإناء إذا أملته وهو في رواية ابن المسيب « لتكفيء » بضم أوله من أكفأت وهي بمعنى أملته ويقال بمعنى أكببته أيضاً ، والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج

## ٥٤ ـ باب

## الصُّفرة للمتزوّج (٤٠٩)

رواهُ عبد الرحمن بنُ عوف عن النبي ﷺ (٢١٠) .

عبدُ الله بن يوسفَ أخبرَنا مالكُ عن مُحيدِ الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبدَ الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله عنه أن عبدَ الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله عنه أثر صفرة فسأله رسول الله على فأخبره أنه تزوج إمرأة من الأنصار قال : كم سقت إليها قال زِنَة نواة من ذَهب . قال رسول الله على : أَوْلُم ولو بشأة .

كما تقدم من كلام النووي ، وقال في صاحب النهاية : الصحفة إناء كالقصعة المسوطة ، قال : وهذا مثل ، يريد الإستئثار عليها بحظها فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه ، وقال الطيبي : هذه إستعارة مستملحة تمثيلية ، شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة ، وشبه الإفتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة ، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به وإستعمل في المشبه ما كان مستعملًا في المشبه به وقوله ( ولتنكح ) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر ، ويحتمل النصب عطفاً على قوله « لتكتفىء » فيكون تعلية لسؤال طلاقها ، ويتعين على هذا كسر اللام ، ثم يحتمل النصب عطفاً على قوله على قوله « لتكتفىء » فيكون تعليلًا لسؤال طلاقها ، ويتعين على هذا كسر اللام ، ثم يحتمل أن المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته بل تكل الأمر في ذلك إلى ما يقدره الله ، ولهذا ختم بقوله « فإنما لها ما قدر لها » إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه وأشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله ، فينبغي أن لا تتعرض هي لهذا المحذور الذي لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله ، فينبغي أن لا تتعرض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتها ، وهذا بما يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع لا تدخل في هذا ، ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل ، أو المراد ما يشمل الأمرين ، والله أعلم . والله أعلم .

2.9 ـ قوله (باب الصفرة للمتزوج) كذا قيده بالمتزوج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب وحديث النهي عن التزعفر للرجال ، وسيأتي البحث فيه بعد أبواب .

# ٥٥ ـ باب (۱۱۱)

النبي ﷺ بزينبَ فأوسعَ المسلمين خيراً ، فخرج - كما يَصنع إذا تزوج - فأتى حُجَرَ النبي ﷺ بزينبَ فأوسعَ المسلمين خيراً ، فخرج - كما يَصنع إذا تزوج - فأتى حُجَرَ أمهاتِ المؤمنين يَدْعو ويَدْعون له . ثم إنصَرَف فرَأى رجُلَين فرَجعَ ، لا أدري آخبَرتُهُ أو أخبر بخروجها » .

## ٥٦ ـ باب كيفَ يُدْعى للمتزوِّج(٢١٤)

مرب حدَّثنا حمادٌ هو ابنُ زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه « أن النبي على وزنِ نواةٍ من ذهب . قال : بارَكَ الله فقال : ما هذا ؟ قال : إني تزوجت إمرأة على وزنِ نواةٍ من ذهب . قال : بارَكَ الله لكَ . أوْلُم ولو بشاةٍ » .

111 - قوله (باب) كذا لهم بغير ترجمة «وسقط لفظ باب من رواية النسفي ، وكذا من شرح ابن بطال . ثم إستشكله بأن الحديث المذكور لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتزوج ، وأجيب بما ثبت في أكثر الروايات من لفظ «باب» والسؤال باق فإن الإتيان بلفظ باب وإن كان بغير ترجمة لكنه كالفصل من الباب الذي قبله كما تقرر غير مرة ، والحديث المذكور هنا حديث أنس «أولم النبي على بنت جحش أورده مختصراً ، وقد تقدم مطولاً في تفسير سورة الأحزاب مع شرحه ، ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت جحش ذكر الصفرة ، فكأنه يقول : الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج .

\*\*17 - قوله (باب كيف يدعى للمتزوج) ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة من طريق ثابت عن أنس وفيه «قال بارك الله لك »قال ابن بطال: إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين فكأنما أشار إلى تضعيفه ، ونحو ذلك كحديث معاذ بن جبل أنه شهد أملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله على وأنكح الأنصاري وقال «على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق » الحديث أخرجه الطبراني في « الكبير » بسند ضعيف ، وأخرجه في « الأوسط » بسند أضعف منه ، وأخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه والرفاء والبنين » وفي سنده أبان العبدي وهو ضعيف ، وأقوى من ذلك ما أخرجه اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق سهيل

كتاب النكاح

### ٥٧ ـ باب

الدُّعاء للنسوة اللاتي يَهدينَ العروسَ ، وللعَروس(٤١٣)

محدّثنا عليُّ بن مُسهر عن هشام عن أبي المغراء حدَّثنا عليُّ بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها « تزوجني النبيُّ ﷺ ، فأتتني أمي فأدخلتني الدار ، فإذا نسوة من الأنصار في البيت ، فقلنَ : على الخير والبركة ، وعلى خير طائر » .

بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال « كان رسول الله على إذا رفأ إنساناً قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» وقوله « رفأ » بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له في موضع قولهم بالرفاء والبنين ، وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال «كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين ، فلم جاء الإسلام علمنا نبينا قال : قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم ، ، وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه « قدم البصرة فتزوج امرأة قالوا له : بالرفاء والبنين ، فقال : لا تقولوا هكذا وقولوا كها قال رسول الله ﷺ : اللهم بارك لهم وبارك عليهم » ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيها يقال . ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهوراً عندهم غالباً حتى سمى كل دعاء التزوج ترفئة ، وإختلف في علة النهى عن ذلك فقيل لأنه لا حمد وفيه ولا ثناء ولا ذكر لله ، وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر ، وأما الرفاء فمعناه الإلتئام من رفأت الثوب ورفوته رفواً ورفاء وهو دعاء للزوج بالإلتئام والإئتلاف فلا كراهة فيه ، وقال ابن المنير : الذي يظهر أنه ﷺ كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تنازلًا لا دعاء ، فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول: اللهم ألف بينها وارزقها بنين صالحين مثلًا ، أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدأ ذكراً ونحو ذلك . وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال « شهدت شريحاً وأتاه رجل من أهل الشام فقال : إني تزوجت امرأة ، فقال بالرفاء والبنين » الحديث ، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطأة قال « حدثت شريحاً أني تزوجت امرأة فقال : بالرفاء والبنين ، فهو محمول على أن شريحاً لم يبلغه النهي عن ذلك ، ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء للمتزوج بالبركة هو المشروع، ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره ، ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبي ﷺ لما قال له تزوجت بكراً أو ثيباً « قال له بارك الله لك » والأحاديث في ذلك معروفة .

117 - قوله (باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس) في رواية الكشمهيني للنساء بدل النسوة ، وأورد فيه حديث عائشة «تزوجني على فأتني أمي فأدخلتني الدار ، فإذا نسوة من الأنصار فقلن : على الخير والبركة » وهو مختصر من حديث مطول تقدم

بتمامه بهذا السند بعينه في «باب تزويج عائشة » قبيل أبواب الهجرة إلى المدينة ، وظاهر هذا الجديث مخالف للترجمة فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهن ، وقد إستشكله ابن التين فقال: لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة ، ولعله أراد كيف صفة دعائهن للعروس ، لكن اللفظ لا يساعد على ذلك . وقال الكرماني : الأم هي الهادية للعروس المجهزة فهن دعون لها ولمن معها وللعروس حيث قلن على الخير جئتن أو قدمتن على الخير ، قال : ويحتمل أن تكون اللام في النسوة للإختصاص أي الدعاء المختص بالنسوة اللاتي يهدين ، ولكن يلزم منه المخالفة بين اللام التي للعروس لأنها بمعنى المدعو لها والتي في النسوة لأنها الداعية ، وفي جواز مثله خلاف . والجواب الأول أحسن ما توجه به الترجمة ، وحاصله أن مراد البخاري بالنسوة من يهدي العروس سواء كن قليلًا أو كثيراً وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العروس ، ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس ، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على حذف أي المختص بالنسوة ، ويحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه والتقدير دعاة النسوة الداعيات للنسوة المهديات ، ويحتمل أن تكون بمعنى من أي الدعاء الصادر من النسوة ، وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده « أن النبي على مر بجوار بناحية بني جدرة وهن يقلن : فحيونا نحييكم ، فقال : قلن حيانا الله وحياكم » فهذا فيه دعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وقوله « يهدين » بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية ، ولما كانت العروس تجهز من عند أهلها إلى الزوج إحتاجت إلى من يهديها الطريق أليه أو أطلقت عليها أنه هدية فالضبط بالوجهين على هذين المعنيين . وأما قوله « وللعروس » فهو إسم للزوجين عند أول إجتماعها يشمل الرجل والمرأة ، وهو داخل في قول النسوة على الخير والبركة فإن ذلك يشمل المرأة وزوجها ، ولعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة كها نبهت عليه هناك ، وفيه أن أمها لما أجلستها في حجر رسول الله ﷺ قالت : هؤلاء أهلك يا رسول الله ، بارك الله لك فيهم . وقوله في حديث الباب « فإذا نسوة من الأنصار » سمي منهن أساء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ، فقد أخرج جعفر المستغفري من طريق يحيى بن أبي كثير عن كلاب بن تلاد عن تلاد عن أسهاء مقينة عائشة قالت « لما أقعدنا عائشة لنجليها على رسول الله ﷺ جاءنا فقرب إلينا تمراً ولبناً الحديث » ، وأخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسهاء بنت يزيد بن السكن ، ووقع في رواية للطبراني أسهاء بنت عميس ولا يصبح لأنها حينئذ كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب بالحبشة ، والمقينة بقاف ونون التي تزين العروس عند دخولها على زوجها .

## ٥٨ ـ باب

## من أحب البِنَاء (٤١٤) قُبلَ الغزو

مام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال «غزا نبي من الأنبياء ، فقال همام عن أبي هريرة رضل الله عنه عن النبي على قال «غزا نبي من الأنبياء ، فقال لقومه : لا يتبعني رجلٌ مَلَكَ بُضع إمرأةٍ وهو يريد أن يبني بها ولم يَبْنِ بها » .

# و \_ باب من بنى بإمرأة وهى بنتُ بسع سنين (٤١٥)

مَكَثَت عنده تسعاً » .

# ۲۰ ـ باب ۲۰ البناء في السَّفَر (۱۹۶۰)

١٥٥٩/٩٧ ـ حدّثنا محمدُ بن سلام أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن مُميدٍ

\$11 - قوله (باب من أحب البناء) أي بزوجته التي لم يدخل بها (قبل الغزو) أي إذا حضر الجهاد ليكون فكره مجتمعاً « ذكر فيه حديث أبي هريرة الماضي في كتاب الجهاد ثم في فرض الخمس ، وقد شرحته فيه وبينت الإختلاف في اسم النبي الذي غزا هل هو يوشع أو داود ، قال ابن المنير . يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظناً منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج . بل الأولى أن يتعفف ثم يجج .

٤١٥ ـ قوله ( باب من بنى بإمرأة وهي بنت تسع سنين ) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك ، وقد تقدم شرحه في مناقبها .

113 - قوله (باب البناء) يأي المرأة (في السفر) ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية بنت حي ، وقد تقدم في أول النكاح . وقوله «ثلاثاً يبنى عليه بصفية » أي تجلى عليه ، وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا تختص بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرها . ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض ، والإهتمام بوليمة العرس وأقامة سنة النكاح باعلامه وغير ذلك مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى .

عن أنس قال « أقام النبي عليه بين خيبر ثلاثاً يبنى عليه بصفية بنت حُبيّ ، فَدَعوتُ المسلمين إلى وَلِيمَتَه ، فها كان فيها من خُبز ولا لحم ، أمرَ بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن ، فكانت وليمته ، فقال المسلمون : إحدى أمّهات المؤمنين ، أو مما مَملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حَجَبها فهي من أُمّهاتِ المؤمنين ، وإن لم يحجُبها فهي مما ملكت يمينه . فلما ارتّحَل وَطّألها خلفه ، ومدّ الحِجَابَ بينها وبين الناس » .

### ٦١ ـ باب

البناء بالنهار ، وبغير مَركب ولا نيران(١٧٠)

مهر عن هشام عن الله عنه أبي المغراء حدَّثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت « تزوَّجَني النبيُّ ﷺ ، فأتتني أمِّي فأدْخلتني الدار ، فلم يَرُعني إلا رسول الله ﷺ ضُحىٰ » .

### ۲۲ ـ باب

الأنماطِ ونحوها للنساء(٢١٨)

مَدُّنَا عَمدُ بن المُنْكدِر عن الله على مدَّنَا صفيانُ حدَّنَا محمدُ بن المُنْكدِر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال «قال رسول الله ﷺ: هل ِ اتَّخذتم أنماطاً ؟ قلتُ : يا رسول الله وأنَّ لنا أنماطٌ ؟ قال : إنها ستكون » .

<sup>118 -</sup> قوله (باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران) ذكر فيه طرقاً من حديث عائشة في تزويج النبي على البناء وأشار بقوله بالنهار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل ، وبقوله « وبغير مركب ولا نيران » إلى ما أخرجه سعيد بن منصور ـ ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح ـ من طريق عروة بن رويم « أن عبد الله بن قرظ الثمالي وكان عامل عمر على حمص مرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضرجم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم ، ثم خطب فقال : إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفىء نورهم .

<sup>\$11 -</sup> قوله (باب الأنماط ونحوه للنساء) أي من الكلل والاستار والفرش وما في معناه ، والأنماط جمع نمط بفتح النون والميم تقدم بيانه في علامات النبوة ، وقوله « ونحوه » أعاد الضمير مفرداً على مفرد الأنماط ، وتقدم بيان وجه الإستدلال على الجواز من هذا الحديث ، ولعل

### ٦٣ ـ باب

### النَّسوة التي يَهدين المرأةَ إلى زَوجها(٤١٩) ودعائهن ، بالبركة(٤٢٠)

الفضلُ بن يعقوب حدّثنا محمدُ بن سابق حدّثنا عمدُ بن سابق حدّثنا الفضلُ بن يعقوب عدّثنا محمدُ بن سابق حدّثنا إسرائيلُ عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة أنه ازفت إمرأة إلى رجُل من الأنصار ، (٢١١) فقال نبيُ الله ﷺ: يا عائشة ، ما كان معكم لهوً ، فإن الأنصارَ يُعجِبُهم اللهو »(٤٢٢) .

المصنف أشار ألى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت «خرج رسول الله ولله الله الله في غزاته فأخذت غطاً فنشرته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه فقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قال فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك على «فيو خذ منه أن الأغاط لا يكره إتخاذها لذاتها بل لما يصنع بها، وسيأتي البحث في ستر الجدر في «باب هل يرجع إذا رأى منكراً » من أبواب الوليمة قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل، لقول جابر لامرأته «أخري عني أغاطك» كذا قال، ولا دلالة في ذلك لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك أضافها لها، وإلا ففي نفس الحديث أنه «ستكون لكم أغاط» فأضافها إلى أعم من ذلك، وهو الذي استدلت به إمرأة جابر على الجواز، قال: وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم المتعارف، كذا قال، ويعكر عليه حديث عائشة وسيأتي البحث فيه.

81**٩ ـ قوله (باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها)** في رواية الكشمهيني « اللاتي » بصيغة الجمع وهو أولى .

خدم و وحده وسقطت لغيره ، ولم يذكر هنا الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في اللباب ما يتعلق بها ، لكن إن كانت محفوظة فلعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة ، وذلك فيها أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية «عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجلًا من الأنصار ، قالت وكنت فيمن أهداها إلى زوجها ، فلما رجعنا قال لي رسول الله يهية : ما قلتم يا عائشة ؟ قالت قلت سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم إنصرفنا » .

571 ـ قوله (أنها زفت إمرأة إلى رجل من الأنصار) لم أقف على إسمها صريحاً ، وقد تقدم أن المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة ، وكذا الطبراني في «الأوسط» من طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، ووقع عند ابن ماجة من حديث ابن عباس

« أنكحت عائشة قرابة لها » ولأبي الشيخ من حديث جابر « أن عائشة زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها » وفي « أمالي المحاملي » من وجه آخر عن جابر « نكح بعض أهل الأنصار بعض أهل عائشة فأهدتها إلى قباء » وكنت ذكرت في المقدمة تبعاً لابن الأثير في « أسد الغابة » فإنه قال أن اسم هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة الفارعة بنت أسعد بن زرارة ، وأن اسم زوجها نبيط بن جابر الأنصاري ، وقال في ترجمة الفارعة : إن أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى رسول الله على فروجها رسول الله على نبيط بن جابر ، ثم ساق من طريق المعافي بن عمران الموصلي حديث عائشة الذي ذكرته أولاً من طريق بهية عنها ثم قال « هذه اليتيمه هي الفارعة المذكورة « كذا قال ، وهو محتمل ، لكن منع من تفسيرها بها ما وقع من الزيادة أنها اكانت قرابة عائشة فيجوز التعدد ، ولا يبعد تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة إذ ليس فيه تقييد بكونها قرابة عائشة . قوله ( ما كان معكم لهو ) في رواية شريك فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ؟ قلت : تقول ماذا ؟ قال تقول :

أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحم ر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم

وفي حديث جابر بعضه ، وفي حديث ابن عباس أوله ألى قوله « وحياكم » .

خزل » وفي حديث جابر عند المحاملي « أدركيها يا زينب ، امرأة كانت تغني بالمدينة » ويستفاد منه غزل » وفي حديث جابر عند المحاملي « أدركيها يا زينب ، امرأة كانت تغني بالمدينة » ويستفاد منه تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين حيث جاء فيه « دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان » وكنت ذكرت هناك أن إسم إحداهما همامة كها ذكره ابن أبي المدنيا في « كتاب العيدين » له بإسناد حسن ، وإني لم أقف على اسم الأخرى ، وقد جوزت ا لأن أن تكون هي زينب هذه . وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن فرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين قال « أنه رخص لنا في اللهو عند العرس » الحديث وصححه الحاكم ، وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي عند " « وقيل له أترخص في هذا ؟ قال : نعم ، إنه نكاح لا سفاح ، أشيدوا النكاح » وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم « أعلنوا النكاح » زاد الترمذي وابن ماجة من حديث عائشة « واضربوا عليه بالدف » وسنده ضعيف ، ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب « فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف » واستدل بقوله « واضربوا » على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف ، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن .

## ٦٤ \_ باب

### الهدية للعَروس(٤٣٣)

١٠١/ ١٠١ = وقال إبراهيمُ (٤٢٤) عن أبي عثمان ـ واسمُه الجَعْدُ ـ عن أنس بن مالك « قال مر بنا في مسجد بني رفاعة ، فسمعته يقول : كان النبي ﷺ إذا مرَّ بجنبات أمُّ سليم دَخَلَ عليها فسلم عليها(٤٢٥) . ثم قال : كان النبيُّ ﷺ عَروساً بزينب (٢٦٦)، فقالت لي أمُّ سليم: لو أهدَينا لرسول الله على هديةً ، فقلتُ لها: افعَلى . فَعَمَدت إلى تمرِ وسمنِ وأقطٍ فاتخذت حَيسةً في برمة فأرسلت به معي إليه ، فانطلقْتُ بها أليه ، فقال لي : ضَعْها . ثم أَمَرَني فقال : ادُّع لي رجالًا سمّاهم ، وادع لي من لقيتَ . قال ففعلتُ الذي أمرني ، فرجعتُ فإذا البيتُ غاصٌّ بأهله ، فرأيتُ النبيُّ ﷺ وضَعَ يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله ، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ، ويقول لهم : اذكروا اسمَ الله، وليأكل كلُّ رجل مما يَليه ، قال : حتى تصدُّعوا كلهم عنها ، فخرج منهم من خَرج ، وبقي نفرٌ يتحدثون ، قال : وجعلت أغتمُّ . ثم خرج النبي ﷺ نحو الحُجرات ، وخرجت في إثره فقلتُ : إنهم قد ذهبوا فرجعَ فدخل البيت وأرخى السِّتر ، وإني لفي الحُجرةِ وهو يقول ﴿ يَا أيها الذين آمنوا لا تَدخُلوا بُيوت النبي إلا أن يُؤذَنَ لكم إلى طعام غير ناظرين إناهُ ، ولكن إذا دُعيتم فادخُلوا ، فإذا طعمتم فانْتَشِروا ، ولا مُسْتأنسين لحديثِ ، إنَّ ذلكم كان يُؤذي النبي فيَستَحى منكم ، والله لا يَستَحى من الحق ، قال أبو عثمان قال أنس : إنه خَدَم رسولَ الله ﷺ عَشْرَ سنين » .

٤٢٣ ـ قوله ( باب الهدية للعروس )أي صبيحة بنائه بأهله .

<sup>271 -</sup> قوله ( وقال إبراهيم ) ابن طهمان ( عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال : مر بنا في مسجد بني رفاعة ) يعني بالبصرة قال ( فسمعته يقول : كان النبي رفاعة ) يعني بالبصرة تال ( فسمعته يقول : كان النبي رفاعة ) بجنبات أم سليم ) كذا فيه ، والجنبات بفتح الجيم والنون ثم موحدة جمع جنبة وهي الناحية .

وجه . قوله ( دخل عليها فسلم عليها) هذا القدر من هذا الحديث عا تفرد به

## ٥٦ ـ باب

## إستعارة الثياب للعَروس ِ وغيرها(٤٢٧)

«عن عائشة رضي الله عنها أنها إستعارت من أسهاء قِلادةً فهلكت ، فأرسل رسولُ الله عنه ناساً من أصحابه في طَلَبِها ، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وُضوء ، فلما أتُوا النبي عَن شكوا ذلك إليه ، فنزلت آيةُ التيمم ، فقال أُسيد بن حُضير : جَزاكِ الله خيراً ، فوالله ما نزل بكِ أمرٌ قَطِّ إلا جعل الله لك منه تخرجاً ، وجعل للمسلمين فيه بَركة » .

إبراهيم بن طهمان عن أبي عثمان في هذا الحدبث ، وشاركه في بقيته جعفر بن سليمان ومعمر بن راشد كلاهما عن أبي عثمان أخرجه مسلم من حديثها ، ولم يقع لي موصولاً من حديث إبراهيم بن طهمان إلا أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد عن أبيه عنه ، ولم أقف على ذلك بعد .

بيان آيته على بنت جحش ، وقد تقدم بيان آيته على على الله على على الله على على الله على الله على الله على الله المنهور الحديث من أن الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم ، وأن المشهور من الروايات أنه أولم عليها بالخبز واللحم ، ولم يقع في القصة تكثير ذلك الطعام وإنما فيه « أشبع المسلمين خبزاً ولحماً » وذكر في حديث الباب أن أنساً قال « فقال لي ادع رجالاً سماهم وادع من لقيت ، وأنه أدخلهم ووضع على يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها » يعني تفرقوا ، قال عياض : هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى . وتعقبه القرطبي بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين ، والأولى أن يقال لا وهم في ذلك ، فلعل الذين دعوا إلى الخبز واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا لم يرجعوا ، ولما بقي النفر الذين كانوا يتحدثون جاء أنس بالحيسة فأمر بأن يدعو ناساً آخرين ومن لقي فدخلوا فأكلوا أيضاً حتى شبعوا ، واستمر أولئك النفر بتحدثون . وهو جمع لا بأس به ، وأولى منه أن يقال إن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم فأكلوا كلهم من كل ذلك . وعجبت من إنكار عياض وقوع تكثير صادف حضور الخبز واللحم مع أن أنساً يقول إنه أولم عليها بشاة كها سيأتي قريباً ويقول إنه أشبغ المسلمين خبزاً ولحهاً . وما الذي يكون قدر الشاة حتى يشبع المسلمين جميعاً وهم يومئذ نحو الألف الولا البركة التي حصلت من جملة آياته على تكثير الطعام . وقوله فيه « وبقي نفر يتحدثون » لولا البركة التي حصلت من جملة آياته على قريبًا الطعام . وقوله فيه « وبقي نفر يتحدثون »

## ٦٦ ـ باب

## ما يقولُ الرجلُ إذا أن أهلَه (٢٨٠)

تقدم بيان عدتهم في تفسير سورة الأحزاب ، وقوله « وجعلت أغتم » هو من الغم ، وسببه ما فهمه من النبي على من النبي على من أن يأمرهم بالقيام ومن غفلتهم بالتحدث عن العمل عما يليق من التخفيف حينئذ ، وقوله في آخره « قال أبو عثمان قال أنس : إنه خدم النبي على عشر سنين » تقدم بيانه قبل قليل ، وسيأتي الإلمام به أيضاً في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى .

27٧ - قوله (باب استعارة الثياب للعروس وغيرها) أي وغير الثياب، ذكر فيه حديث عائشة إنها إستعارت من أسهاء قلادة، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التيمم، ووجه الإستدلال به من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده، وقد تقدم في كتاب الهبة لعائشة حديث أخص من هذا وهو قولها «كان لي منهن ـ أي من الدروع القطنية ـ درع على عهد رسول الله على أن كانت امرأة تفين بالمدينة ـ أي تتزين ـ إلا أرسلت إلي تستعيره » وترجم عليه « الإستعارة للعرس عند البناء » وينبغي إستحضار هذه الترجمة وحديثها هنا .

٤٢٨ ـ قوله ( باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ) أي جامع .

٤٢٩ ـ قوله (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي ، ومنصور هو ابن المعتمر ، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق هو أولهم .

270 ـ قوله (أما لو أن أحدهم) كذا للكشمهيني هنا ، ولغيره بحذف «أن » وتقدم في بدء الخلق من رواية همام عن منصور بحذف «لو » ولفظه «أما أن أحدكم إذا أق أهله » وفي رواية جرير عن منصور عند أبي داود وغيره «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله » وهي مفسرة لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع .

٤٣١ ـ قوله (حين يأتي أهله) في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلي « أما أن

أحدكم لو يقول حين يجامع أهله » وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل ، لكن يمكن حمله على المجاز ، وعنده في رواية روح بن القاسم عن منصور « لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله » .

١٣٢ - قوله (بسم الله ، اللهم جنبني ) في رواية روح « ذكر الله ثم قال اللهم جنبني » وفي رواية شعبة عن منصور في بدء الخلق « جنبني » بالإفراد أيضاً وفي رواية همام « جنبنا » .

٤٣٣ ـ قوله ( الشيطان ) في حديث أبي أمامة عند الطبراني « جنبني وجنب ما رزقتني من الشيطان الرجيم » .

378 - قوله (ثم قدر بينها ولد أو قضى ولد) كذا بالشك ، وزاد في رواية الكشمهيني «ثم قدر بينها في ذلك - أي الحال - ولد» وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور « فإن قضى الله بينها ولداً » ومثله في رواية إسرائيل ، وفي رواية شعبة « فإن كان بينها ولد » ولمسلم من طريقه « فإنه إن يقدر بينها ولد في ذلك » وفي رواية جرير « ثم قدر أن يكون » والباقي مثله ، ونحو ، في رواية رواية همام « فرزقا ولداً » .

ه ٢٣٥ ـ قوله ( لم يضره شيطان أبداً ) كذا بالتنكير ، ومثله في رواية جرير ، وفي رواية شعبة عند مسلم وأحمد « لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان » وتقدم في بدء الخلق من رواية همام وكذا في رواية سفيان بن عيينة وأسرائيل وروح بن القاسم بلفظ الشيطان » واللام للعهد المذكور في لفظ الدعاء ، ولأحمد عن عبد العزيز العمى عن منصور « لم يضر ذلك الولد الشيطان أبداً » وفي مرسل الحسن عن عبد الرزاق « إذا أي الرجل أهله فليقل بسم الله اللهم بارك لنا فيها رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيباً فيها رزقتنا ، فكان يرجى أن حملت أن يكون ولداً صالحاً » وإختلف في الضرر المنفى بعد الإتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، وإن كان ظاهراً في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأييد، وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق « إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني » فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة ، مع أن ذلك سبب صراحه . ثم إختلفوا فقيل : المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية ، بل يكون من جملة العباد الذي قيل فيهم ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ ويؤيده مرسل الحسن المذكور ، وقيل المراد لم يطعن في بطنه ، وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم ، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا ، وقيل المراد لم يصرعه ، وقيل لم يضره في بدنه ، وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن لا يضره في دينه أيضاً ، ولكن يبعده إنتفاء العصمة . وتعقب بأن إختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجود لا بطريق الجواز ، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمداً وإن لم يكن ذلك واجباً له ، وقال الداودي معنى « لم

## ٦٧ - باب

#### الوليمة حق(٤٣٦)

وقال عبدُ الرحمنِ بن عَوفٍ « قال لي النبيُّ ﷺ : أولمْ ولو بشاةٍ »(٤٣٧)

البن مالب على حدّثني الليث بن عُقيل عن ابن شهاب قال « أخبرني أنسُ بن مالكِ رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدم (٤٣٨) وسول ِ الله على المدينة ، فكان أمهاتي (٤٩٩) يُواظبني (٤٤٠) على خِدمة النبي على فخدمته عشر سنين . وتُوفي النبي على وأنا ابنُ عِشرينَ سنة ، فكنت أعلمَ الناس ِ

يضره » أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر ، وليس المراد عصمته منه عن المعصية ، وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كها جاء عن مجاهد « إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحكيله فيجامع معه » ولعل هذا أقرب الأجوبة ، ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير بمن يعرف هذا الفضل العظيم يذهب عنه عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل ، فإذا كان ذلك نادراً لم يبعد . وفي الحديث من الفوائد أيضاً إستحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع ، وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة وتقدم ما فيه . وفيه الإستعاذة به من جميع ما فيه . وفيه الإستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه . وفيه أشارة إلى أن الشيطان ملازم الأسواء وفيه الإستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه . وفيه أشارة إلى أن الشيطان ملازم الرواية المتقدمة « إذا أراد أن يأتي » وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء ، وقد ذكر المصنف ذلك وأشار إلى الرواية التي فيها « إذا أراد أن يدخل » وتقدم البحث فيه في كتاب الطهارة بما يغني عن إعادته .

277 - قوله ( باب الوليمة حق ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن حرب رفعه «الوليمة حق ، والثانية معروف ، والثالثة فخر ، ولمسلم من طريق الزهري عن الأعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال « شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغنى ويترك المسكين وهي حق » الحديث . ولأبي الشيخ والطبراني في « الأوسط » من طريق مجاهد عن أبي هريرة رفعه «الوليمة حق وسنة » فمن دعي فلم يجب فقد عصى » الحديث ، وسأذكر حديث زهير بن عثمان في ذلك وشواهده بعد ثلاثة أبواب . وروى أحمد من حديث بريدة قال « لما خطب على فاطمة قال رسول الله ﷺ : أنه لا بد للعروس من وليمة ، وسنده لا بأس به ، قال ابن بطال على فاطمة حق » أي ليست بباطل بل يندب إليه وهي سنة فضيلة . وليس المراد بالحق قوله « الوليمة حق » أي ليست بباطل بل يندب إليه وهي سنة فضيلة . وليس المراد بالحق

بشأن الحِجابِ(المائة) حين أُنْزِلَ ، وكان أول ما أُنْزِلَ في مُبتَنى رسولِ الله بي بزينب بنت جحش : أصبح النبيُ على بها عروساً فدعًا القومَ فأصابوا من الطعام ، ثم خرَجوا وبقي رهط منهم عند النبي في فأطالوا المكث ، فقامَ النبي في فَخرَج وخرَجتُ معه لكي يَخرُجوا ، فمشى النبي في ومَشيتُ حتى جاء عَتبة حُجرةِ عائشة ، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعتُ معه ، حتى إذا دخل على زينبَ فإذا هم جلوسٌ لم يقوموا ، فرجع النبي في ورجعتُ معه ، حتى إذا بلغ عَتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعتُ معه فإذا هم قد خَرَجوا ، فضرَب النبي علي عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعتُ معه فإذا هم قد خَرَجوا ، فضرَب النبي علي وبينه بالستر وأُنْزِلَ الحِجاب » .

الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحداً أوجبها. كذا قال، وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة. وابن التين عن أحمد لكن الذي في « المغنى » أنها سنة ، بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك ، قال وقال بعض الشافعية: هي واجبة لأن النبي عنه أمر بها عبد الرحمن بن عوف ، ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. وأجاب بأنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة ، والأمر محمول على الإستحباب بدليل ما ذكرناه ، ولكونه أمر بشاة وهي غير واجبة إتفاقاً ، وأما البناء فلا أصل له . قلت : وسأذكر مزيداً في « باب إجابة الداعي » قريباً . والبعض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معروف عندهم ، وقد جزم به سليم الرازي وقال : إنه ظاهر نص « الأم » ونقله عن النص أيضاً الشيخ أبو إسحق في المهذب ، وهو قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزم ، وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب .

27٧ - قوله (وقال عبد الوحمن بن عوف قال لي النبي على الرحمن بن عوف هذا طرف من حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه ، ومن حديث أنس أيضاً وسأذكر شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه ، والمراد منه ورود صيغة الأمر بالوليمة ، وأنه لو رخص في تركها لما وقع الأمر باستدراكها بعد إنقضاء الدخول . وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو موسع من ابتداء العقد إلى إنتهاء الدخول على أقوال : قال النووي : إختلفوا فحكى عياض أن الأصح عند المالكية إستحبابه بعد الدخول ، وعن جماعة منهم أنه عند العقد ، وعند ابن حبيب عند العقد وبعد الدخول . وقال في موضع آخر : يجوز قبل الدخول وبعده . وذكر ابن السبكي عند العقد وبعد الدخول . وقال في موضع آخر : يجوز قبل الدخول وبعده . وذكر ابن السبكي أن أباه قال : لم أر في كلام الأصحاب تعين وقتها ، وأنه إستنبط من قول البغوي : ضرب الدف

في النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد قريباً منه ، أن وقتها موسع من حين العقد قال : والمنقول من فعل النبي عَنِي أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش ، وقد ترجم عليه البيهقي في وقت الوليمة ، وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماوردي صرح بأنها عند الدخول ، وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه «أصبح عروساً بزينب فدعا القوم » واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبه وعليه عمل الناس اليوم ، ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة ترددوا هل هي زوجة أو سرية ، فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة لأن السرية لا وليمة لها فدل على أنها عند الدخول أو بعده .

قدومه ، وسيأتي في الأشربة من طريق شعيب عن الزهري عن أنس «قدم النبي الله المدينة وأنا قدومه ، وسيأتي في الأشربة من طريق شعيب عن الزهري عن أنس «قدم النبي الله المدينة وأنا ابن عشرين » وتقدم قبل بابين من الحديث المعلق عن أبي عثمان عن أنس أنه خدم النبي على عشر سنين ، ويأتي في كتاب الأدب من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس قال «خدمت النبي عشر سنين ، والله ما قال لي أف قط » الحديث . ولمسلم من رواية أسحق بن أبي طلحة عن أنس في حديث آخره «قال أنس والله لقد خدمته تسع سنين » ولا منافاة بين الروايتين ، فإن مدة خدمته كانت تسع سنين وبعض أشهر فألغى الزيادة تارة وجبر الكسر أخرى .

**279** - **قوله** ( فكن أمهاتي ) عين أمه وخالته ومن في معناهما ، وإن ثبت كون مليكة جدته فهي مرادة هنا لا محالة .

25. قوله (يواظبنني) كذا للأكثر بظاء مشالة وموحدة ثم نونين من المواظبة ، والكشمهيني بطاء مهملة بعدها تحتانية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهي الموافقة ، وفي رواية الإسماعيلي يوطنني بتشديد الطاء المهملة ونونين الأولى مشددة بغير ألف بعد الواو ولا حرف آخر بعد الطاء من التوطئة وتقول وطأته بعد الطاء من التوطئة وتقول وطأته على كذا أي حرضته عليه .

181 ـ قوله ( وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب ) تقدم البحث فيه وبسط شرحه في تفسير سورة الأحزاب .

## ۸۸ ـ باب

## الوليمة ولو بشاة (٢٤٤)

مسدد حدّثنا عبد الوارث (٢٥٢) عن شعيبٍ عن أنس مسدد حدّثنا عبد الوارث (٢٥٢) عن شعيبٍ عن أنس وأن رسولَ الله على أعتق صفية وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، وأولم عليها بحيس » .

مالكُ بن إسماعيل حدثنا زُهَيرٌ عن بيانٍ (٢٥٠) قال سمعتُ أنساً يقول : « بنى النبيُّ ﷺ بإمرأةٍ ، (٢٥٤) فأرسلني فَدعوت رجالًا إلى الطعام » .

<sup>257</sup> ـ قوله (باب الوليمة ولو بشاة) أي لمن كان موسراً كما سيأتي البحث فيه ، وذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث كلها عن أنس: الأول والثاني قصة عبد الرحمن بن عوف قطعها قطعتين .

<sup>257 -</sup> قوله (حدثنا علي) هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة ، وقد صرح بتحديث حيد له وسماع حميد عن أنس فأمن تدليسها ، لكنه فرقه حديثين : فذكر في الأول سؤال

كتاب النكاح

النبي ﷺ عبد الرحمن عن قدر الصداق، وفي الثاني أول القصة قال « لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار » وعبر في هذا بقوله « وعن حميد قال سمعت أنا » وفي رواية الكشمهيني أنه سمع كما قال في الذي قبله ، وهذا معطوف فيها جزم به المزي وغيره على الأول ، ويحتمُّل أن يكون معلقاً والأول هو المعتمد . وقد أخرجه الإسماعيلي « عن الحسن بن سفيان عن محمد بن خلاد عن سفيان حدثنا حميد سمعت أنساً » وساق الحديثين معاً ، وأخرجه الحميدي في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في « المستخرج » عن سفيان بالحديث كله مفرقاً وقال في كل منها « حدثنا حميد أنه سمع أنساً " وقد أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان ، ومن طريقه الإسماعيلي فقال عن حميد عن أنس وساق الجميع حديثاً واحداً ، وقدم القصة الثانية على الأولى كما في رواية غير سفيان ؛ فقد تقدم في أوائل النكاح من طريق الثوري وفي « باب الصفرة للمتزوج » من رواية مالك وفي « فضل الأنصار » من طريق إسماعيل بن جعفر ، وفي أول البيوع من رواية زهير بن معاوية ، ويأتي في الأدب من رواية يحيى القطان كلهم عن حميد . وأخرجه محمد بن سعد في « الطبقات » عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد ، وتقدم في « باب ما يدعى للمتزوج » من رواية ثابت ، وفي « باب وأتوا النساء صدقاتهن » من رواية عبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن أنس ، وأورده في أول كتاب البيوع من حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه ، وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة . وتقدم في البيوع في الكلام على حديث أنس بيان من زاد في روايته فجعله من حديث أنس عن عبد الرحمن بن عوف ، وأكثر الطرق تجعله من مسند أنس ، والذي يظهر من مجموع الطرق أنه حضر القصة وإنما نقل عن عبد الرحمن منها ما لم يقع له عن النبي ﷺ .

عبد الرحمن بن عوف المدينة » . ولي النبي ﷺ وأصحابه ، وفي رواية ابن سعد « لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة » .

م٤٤ \_ قوله ( نزل المهاجرون على الأنصار ) تقدم بيان ذلك في أول الهجرة .

 أحد » ووقع عند عبد بن حميد من طريق ثابت عن أنس أن النبي ﷺ آخى بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فقال عثمان لعبد الرحمن : إن لي حائطين » الحديث ، وهو وهم من راويه عمارة بن زاذان .

٤٤٨ - قوله (بارك الله في أهلك ومالك) في حديث عبد الرحمن « لا حاجة لي في ذلك ، هل من سوق فيه تجارة ؟ قال : سوق بني قينقاع » وقد تقدم ضبط قينقاع في أول البيوع ، وكذا في رواية زهير « دلوني على السوق » زاد في رواية حماد « فدلوه » .

وسمن ) في رواية حماد « فاشترى وباع فربح ، فجاء بشيء من سمن وإقط » وفي رواية الثوري وسمن ) في رواية حماد « فاشترى وباع فربح ، فجاء بشيء من سمن وإقط » وفي رواية الأخرى ، وفي رواية «دلني على السوق ، فربح شيئاً من أقط وسمن » وفيه حذف بينته الرواية الأخرى ، وفي رواية زهير « فما رجع حتى إستفضل أقطاً وسمناً فأتى به أهل منزله » ونحوه ليحيى بن سعيد وكذا لأحمد عن ابن علية عن حميد .

• • ٤ - قوله ( فتزوج ) زاد في حديث عبد الرحمن بن عوف « ثم تابع الغدو » يعني إلى السوق في رواية زهير « فمكثنا ما شاء الله ، ثم جاء وعليه وضر صفرة » ونحوه لابن علية ، وفي رواية الثوري والأنصاري « فلقيه النبي ﷺ » زاد ابن سعد « في سكة من سكك المدينة وعليه وضر

كتاب النكاح

من صفرة ، وفي رواية حماد بن زيد عن ثابت ﴿ أَنْ النَّبِي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة » وفي رواية حماد بن سلمة « وعليه ردع زعفران » وفي رواية معمر عن ثابت عند أحمد « وعليه وضر من خلوق » وأول حديث مالك « أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي ﷺ وعليه أثر صفرة » ونحوه في رواية عبد الرحمن نفسه ، وفي رواية عبد العزيز بن صهيب « فرأى النبي ﷺ بشاشة العرس والوضر» بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء هو في الأصل الأثر، والردع بمهملات \_ مفتوح الأول وساكن الثاني \_ هو أثر الزعفران ، والمراد بالصفرة صفرة الخلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره ، وقوله في أول الرواية الأولى (سأل النبي ﷺ عبد الرحمن بن عوف وتزوج إمرأة من الأنصار) هذه الجملة حالية أي سأله حين تزوج، وهذه المرأة جزم الزبير بن بكار في « كتاب النسب » أنها بنت أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرى القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، وفي ترجمة عبد الرحمن بن عوف من « طبقات ابن سعد » أنها بنت أبي الحشاش وساق نسبه ، وأظنهما اثنتين ، فإن في رواية الزبير قال « ولدت لعبد الرحمن القاسم وعبد الله » وفي رواية ابن سعد « ولدت له إسماعيل وعبدالله » وذكر ابن القداح في « نسب الأوس » أنها أم أياس بنت أبي أبي الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة وآخره راء وإسمه أنس بن رافع الأوسي ، و في رواية مالك « فسأله فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، وفي رواية زهير وابن علية وابن سعد وغيرهم « فقال له النبي ﷺ : مهيم » ؟ ومعناه ما شأنك أو ما هذا ؟ وهي كلمة إستفهام مبنية على السكون ، وهل هي بسيطة أو مركبة ؟ قولان لأهل اللغة . وقال ابن مالك : هي اسم فعل بمعنى أخبر ، ووقع في رواية للطبراني في الأوسط « فقال له مهيم ؟ وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء ، ووقع في رواية ابن السكن « مهين » بنون آخره بدل الميم والأول هو المعروف . ووقع في رواية حماد بن زيد عن ثابت عند المصنف وكذا في رواية عبد العزيز بن صهيب عند أبي عوانة « قال ما هذا » وقال في جوابه « تزوجت امرأة من الأنصار » وللطبراني في « الأوسط » من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف « أن عبد الرحمن بن عوف أتى رسول الله ﷺ وقد خضب بالصفرة فقال : ما هذا الخضاب : أعرست ؟ قال نعم » الحديث وقوله (كم أصدقتها) كذا في رواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت وفي رواية الطبراني « على كم » ، وفي رواية الثوري وزهير « ما سقت إليها » وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه ، وفي رواية مالك «كم سقت إليها » وقوله (وزن نواة ) بنصب النون على تقدير فعل أي أصدقها ، ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أي الذي أصدقتها هو وقوله ( من ذهب ) كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيينة والثوري ، وكذا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد ، وفي رواية زهير وابن علية « نواة من ذهب ، أو وزن نواة من ذهب » وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه بالشك ، وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب «على وزن نواة » وعن قتادة « على وزن نواة من ذهب » ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد عن ثابت ، وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة ، ولمسلم من رواية شعبة عن أبي حمزة عن أنس « على

·····

وزن نواة . قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن : من ذهب » ورجح الداودي رواية من قال « على نواة من ذهب » واستنكر رواية من روى « وزن نواة » وإستنكاره هو المنكر لأن الذين جزموا بذلك أثمة حفاظ ، قال عياض لا وهم في الرواية لأنه إن كانت نواة تمر أو غيره أو كان للنواة قدر معلوم صلح أن يقال في كل وزن نواة ، وإختلف في المراد بقوله « نواة » فقيل المراد واحدة نوى التمر كها يوزن بنوى الخروب وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم ، وقيل كان قدرها يومئذ ربع دينار ، ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معباراً لما يوزن به ؟ وقيل : لفظ النواة من ذهب عبارة عها قيمته خمسة دراهم من الورق ، وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء ، ويؤيده أن في رواية البيهقي من طريق سعيد بن بشر عن قتادة وجزم به ابن فارس ، وجعله البيضاوي الظاهر ، واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفاً . ووقع في رواية حجاج بن أرطأة عن قتادة عند البيهقي «قومت ثلاثة دراهم وثلثا » وإسناده ضعيف ، ولكن جزم به أحمد ، وقيل ثلاثة ونصف ، وقيل ثلاثة وربع ، وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار ، ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في الأوسط في آخر حديث قال أنس جاء وزنها ربع دينار ، وقد قال الشافعي : النواة ربع النش والنش نصف أوقية والأوقية أسعون درهماً فيكون خمسة دراهم ، وكذا قال أبو عبيد : إن عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم ، وهي تسمى نواة كها تسمى الأربعون أوقية ، وبه جزم أبو عوانة وآخرون .

الم الإمتناعية وإنما هي للتقليل ، وزاد في رواية حماد بن زيد « فقال بارك الله لك » قبل قوله هذه الإمتناعية وإنما هي للتقليل ، وزاد في رواية حماد بن زيد « فقال بارك الله لك » قبل قوله « أولم » وكذا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وزاد في آخر الحديث قال عبد الرحمن : فلقد رايتني ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً أو فضة ، فكأنه قال ذلك إشارة إلى إجابة المدعوة النبوية بأن يبارك الله له . ووقع في حديث أبي هريرة بعد قوله أعرست « قال نعم . قال : أو لمت ؟ قال : لا . فرمى إليه رسول الله بي بنواة من ذهب فقال : أولم ولو بشأة » وهذا لو صحكان فيه أن الشأة من إعانة النبي ، وكان يعكر على من إستدل به على أن الشأة أقل ما يشرع للموسر ، ولكن الإسناد ضعيف كها تقدم . وفي رواية معمر عن ثابت « قال أنس : فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف » . قلت : مات عن أربع نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف المف وماثتي ألف ، وهذا بالنسبة لتركة الزبير التي تقدم شرحها في فرض الحمس قليل جداً ، فيحتمل أن تكون هذه دنانير وتلك دراهم لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورة جداً ، واستدل به على توكيد أمر الوليمة وقد تقدم البحث فيه ، وعلى أنه الشأة أقل ما تجزىء عن الموسر ، ولولا فيه أنها تستدرك إذا فاتت بعد الدخول ، وعلى أن الشأة أقل ما تجزىء عن الموسر ، ولولا فيه أنها تستدرك إذا فاتت بعد الدخول ، وعلى أن الشأة أقل ما تجزىء عن الموسر ، ولولا فيه أنها تستدل به على أن الشأة أولم على بعض نسائه كها سيأتي بأقل من الشأة أكان يكن أن يستدل به على أن الشأة ألكان يكن أن يستدل به على أن الشأة الكان يكن أن يستدل به على أن الشأة المنا المناة الكان يكن أن يستدل به على أن الشأة المن الشأة الكان يكن أن يستدل به على أن الشأة الكان يكن أن يستدل به على أن الشأة المن الشأة المن الشأة المن يكن أن يستدل به على أن الشأة المن الشأة المن يكن أن يستدل به على أن الشأة المن يكن أن يستدل به على أن الشأة المن يكن أن يستدل به على أن الشأة المن المناك المناك المناك الم

كتاب النكاح

أقل ما تجزىء في الوليمة ، ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها ، وأيضاً فيعكر على الإستدلال أنه خطاب واحد ، وفيه إختلاف هل يستلزم العموم أولًا ، وقد أشار إلى ذلك الشافعي فيها نقله البيهقي عنه قال: لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن ، ولا أعلمه أنه علي ترك الوليمة فجعل ذلك مستنداً في كون الوليمة ليست بحتم ، ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر ، قال عياض : وأجمعوا على أن لا حد لأكثرها ، وأما أقلها فكذلك ، ومهما تيسر أجزأ ، والمستحب أنها على قدر حال الزوج ، وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها ، وسيأتي البحث في تكرارها في الأيام بعد قليل. وفي الحديث أيضاً منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر ، ولعبد الرحمن بن عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة إجتنابه ولو كان محتاجاً إليه وفيه إستحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه ، وإستحباب رد مثل ذلك على من آثر به لما يغلب في العادة من تكلف مثل ذلك ، فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز . وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيراً منه وفيه إستحباب التكسب، وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله ، وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرها ، وأن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها. وفيه إستحباب الدعاء للمتزوج ، وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ، ولا سيها إذا رأى منهم ما لم يعهد . وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره ، وإستدل به على جواز التزعفر للعروس ، وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال كها سيأتي بيانه في كتاب اللباس ، وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة كانت في ثيابه دون جسده ، وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن ، وقد نقل ذلك مالك عن علماء المدينة ، وفيه حديث أبي موسى رفعه « لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق » أخرجه أبو داود ، فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد ، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما في الثوب أيضاً ، وتمسكوا بالأحاديث في ذلك وهي صحيحة ، وفيها ما هو صريح في المدعى كم سيأت بيانه ، وعلى هذا فأجيب عن قصة عبد الرحمن بأجوبة : أحدها أن ذلك كان قبل النهى وهذا يحتاج إلى تاريخ ، ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن يشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة ، وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته . ثانيها أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له ، ورجحه النووي وعزاه للمحققين ، وجعله البيضاوي أصلًا رد إليه أحد الإحتمالين أبداهما في قوله « مهيم » فقال : معناه ما السبب في الذي أراه عليك ؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج ، قال ويحتمل أن يكون إستفهام إنكار لما تقدم من النهي عن التضمخ بالخلوق ، فأجاب بقوله تزوجت ، أي فتعلق بي منها ولم أقصد إليه . ثالثها أنه كان قد إحتاج إلى التطيب للدخول على أهله فلم يجد من طيب الرجال حينئذ شيئاً فتطيب من

طيب المرأة ، وصادف أنه كان فيه صفرة فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعا بين الدليلين ،

وقد ورد الأمر في التطيب للجمعة ولو من طيب المرأة فبقى أثر ذلك عليه . رابعها كان يسيراً ولم يبق إلا أثره فلذلك لم ينكر ، خامسها وبه جزم الباجي أن الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب ، وأما ما كان ليس بطيب فهو جائز . سادسها أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث. سابعها أن العروس يستثني من ذلك ولا سيها إذا كان شاباً ، ذكر ذلك أبو عبيد قال : وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه ، قال وقيل : كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوباً مصبوغاً علامة لزواجه ليعان على وليمة عرسه ، قال وهذا غير معروف . قلت : وفي إستفهام النبي ﷺ له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج ، لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ « فأتيت النبي على فرأى على بشاشة العرس فقال: أتزوجت ؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصار » فقد يتمسك بهذا السياق للمدعى ولكن القصة واحدة ، وفي أكثر الروايات أنه قال له «مهيم أو ما هذا » فهو المعتد ، وبشاشة العرس أثره وحسنه أو فرحه وسروره ، يقال بش فلان بفلان أي أقبل عليه فرحاً به ملطفاً به ، وإستدل به على أن النكاح لا بد فيه من صداق لإستفهامه على الكمية ، ولم يقل هل أصدقتها أو لا ؟ ويشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظ «كم» الموضوعة للتقدير، كذا قال بعض المالكية، وفيه نظر لإحتمال أن يكون المراد الإستخبار عن الكثرة أو القلة فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله ، فلم قال له القدر لم ينكر عليه بل أقره ، واستدل به على إستحباب تقليل الصداق لأن عبد الرحن بن عوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبي عَلِيِّ على إصداقه وزن نواة من ذهب ، وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإنما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر ، وذلك ببركة دعاء النبي ﷺ له كها تقدم . وإستدل به على جواز المواعدُة لمن يريد أن يتزوج بها إذا طلقها زوجها وأوفت العدة ، لقول سعد بن الربيع « أنظر أي زوجتيّ أعجب إليك حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها » ووقع تقرير ذلك ، ويعكر على هذا أنه لم ينقل أن المرأة علمت بذلك ولا سيها ولم يقع تعيينها ، لكن الإطلاع على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معاً لأن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب فكانوا يجتمعون ، ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل منهما بالرضا ما جزم بذلك . وقال ابن المنير : لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبي والمرأة ، لأنها إذا منع وهي في العدة من خطبتها تصريحاً ففي هذا يكون بطريق الأولى لأنها إذا طلقت دخلت العدة قطعاً ، قال : ولكنها وإن اطلعت على ذلك فهي بعد انقضاء عدتها بالخيار ، والنهي إنما وقع عن المواعدة بين الأجنبي والمرأة أو وليها لا مع أجنبي آخر . وفيه جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها . (تنبيه) : حقه أن يذكر في مكانه من كتاب الأدب ، لكن تعجلته هنا لتكميل فوائد الحديث ، وذلك أن البخاري ترجم في كتاب الأدب « باب الإخاء والحلف » ثم ساق حديث الباب من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حميد واختصره فاقتصر منه على قوله «عن أنس قال: لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي على بينه وبين سعد بن الربيع فقال له النبي في : أولم ولو بشاة ، فرأى ذلك المبح الطبري فظن أنه حديث مستقل فترجم في أبواب الوليمة : ذكر الوليمة للإخاء ، ثم ساق هذا الحديث بهذا للفظ وقال : أخرجه المبخاري . وكون هذا طرفاً من حديث الباب لا يخفى على من له أدن عمارسة بهذا الفن ، والبخاري يصنع ذلك كثيراً ، والأمر لعبد الرحمن ابن عوف بالوليمة إنما كان لأجل الزواج لا لأجل الإخاء ، وقد تعرض المب لشيء من ذلك لكنه أبداه إحتمالاً ، ولا يحتمل جريان هذا الإحتمال عن يكون محدثاً ، فالله أعلم بالصواب . الحديث الثالث حدث «ما أولم النبي على شيء من نسائه ما أولم على زينب » هي بنت جحش كما في الباب الذي بعده ، وحماد المذكور في إسناده هو ابن زيد وهذا الذي ذكره بحسب الإتفاق لا التحديد كما سأبينه في الباب الذي بعده ، وقد يؤخذ من عبارة صاحب « التنبيه » من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الوليمة لأنه قال : وأكملها شاة ، لكن نقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأكثرها ، وقال ابن أبي عصرون : أفلها للموسر شاة ، وهذا موافق لحديث عبد الرحمن بن عوف الماضي وقد تقدم ما فيه . الحديث الرباع .

207 - قوله (حدثنا عبد الوارث) في رواية الكشميهني «عن عبد الوارث» وشعيب هو ابن الحبحاب، وقد تقدم شرح الحديث في «باب من جعل عتق الأمة صداقها» وقوله في آخره «وأولم عليها بحيس» تقدم في «باب اتخاذ السراري» من طريق حميد عن أنس «إنه أمر بالانطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته» ولا مخالفة بينها لأن هذه من أجزاء الحيس، قال أهل اللغة: الحيس يؤخذ التمر فينزع نواة ويخلط بالأقط أو الدقيق أو السويق أه. . ولو جعل فيه السمن لم يخرج عن كونه حيساً . الحديث الخامس .

207 \_ قوله ( زهير ) هو ابن معاوية الجعفي .وقوله (عن بيان ) هو ابن بشر الأحمسي ، ووقع في رواية ابن خزيمة عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن مالك بن إسماعيل شيخ البخاري فيه عن زهير « حدثنا بيان » .

\$62 - قوله (بامرأة) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش لما تقدم قريباً في رواية أبي عثمان عن أنس أن النبي على بعثه يدعو رجالًا إلى الطعام، ثم تبين ذلك واضحاً من رواية الترمذي لهذا الحديث تاماً من طريق أخرى عن بيان بن بشر فزاد بعد قوله ألى الطعام « فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله على فرأى رجلين جالسين » فذكر قصة نزول ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ﴾ الآية ، وهذا في قصة زينب بنت جحش لا محالة كما تقدم سياقه مطولًا وشرحه في تفسير الأحزاب .

## ٦٩ \_ باب

مَن أولم على بعض نسائه أكثرَ من بعض(٥٥٠)

مسدَّد حدَّثنا حَمَّادُ بن زيد عن ثابت قال ذُكر تَزْويجُ رَويجُ اللهِ عَن ثابت قال ذُكر تَزْويجُ رَينبَ بنت جحش عند أنس فقال : ما رأيتُ النبيَّ ﷺ أَوْلَم على أحدٍ من نِسائهِ ما أَوْلَم عليها ، أَوْلَم بشَاة .

# ٧٠ باب من أَوْلَم بأقلَّ من شاةٍ (٢٥٤)

مد بن موسُفَ (۱۷۲/۱۱۰ حد منصور بن صفيّة عمد بن يوسُفَ (۱۷۲/۱۱۰ عن منصور بن صفيّة عن أمه صفية بنت شيبة قالت : « أَوْلَمُ النبي عَنْ على بعض نسائِهِ (۲۰۸ عن من شعير »(۲۰۹ عن أمه صفية بنت شيبة قالت : « أَوْلَمُ النبي عَنْ على بعض نسائِهِ (۲۰۸ عن من شعير »(۲۰۹ عن من

في زينب بنت جحش أولم عليها بشاة ، وهو ظاهر فيها ترجم لما يقتضيه سياقه ، وأشار ابن بطال في زينب بنت جحش أولم عليها بشاة ، وهو ظاهر فيها ترجم لما يقتضيه سياقه ، وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصداً لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما أنفق ، وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها ، لأنه كان أجود الناس ، ولكن كان يبالغ فيها يتعلق بأمور الدنيا في التأنق ، وجوز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز ، وقال الركماني : لعل السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي . قلت : ونفى أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر عما أولم عليها محمول على ما إنتهى إليه علمه ، أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبزاً ولحهاً من الشاة الواحدة ، وإلا فالذي يظهر أنه لما أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة لأن ذلك كان بعد فتح خيبر ، وقد وسع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم . وقال ابن المنير : يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف والمدايا . قلت : وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الهبة .

التي قبلها ، لكن الذي وقع في هذه بالتنصيص .

٤٥٧ ـ قوله (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما ومن تبعهما ، وسفيان هو الثوري لما سيأتي من كلام أهل النقد ، وجوز الكرماني أن يكون سفيان هو ابن عيينة ومحمد بن يوسف هو البيكندي ، وأبد ذلك بأن السفيانين رويا عن منصور بن عبد الرحمن ، والمجزوم به عندنا أنه الفريابي عن الثوري . قال البرقاني : روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة ، ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري فقالوا فيه عن صفية بنت شيبة عن عائشة . قال : والأول أصح ، وصفية ليست بصحابية وحديثها مرسل ، قال : وقد نصر النسائي قول من لم يقل عن عائشة ، وأورده عن بندار عن ابن مهدي وقال إنه مرسل. ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه، وأصلح في بعض النسخ بذكر عائشة ، وهو وهم من فاعله . وأخرجه الإسماعيل من رواية يزيد بن أبي حكيم العدني ، وأخرجه إسماعيل القاضي في « كتاب أخلاق النبي ﷺ » عن محمد بن كشير العبدي كلاهما عن الثوري كما قال الفريابي ، وأخرجه الإسماعيلي أيضاً من رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الثوري بذكر عائشة فيه ، وزعم أبن المواق أن النسائي أخرجه من رواية يحيى بن آدم عن الثوري وقال : ليس هو بدون الفريابي ، كذا قال ، ولم يخرجه النسائي إلا من رواية يحيى بن اليمان وهو ضعيف ، وكذلك مؤمل بن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف ، وأقوى من زاد فيه عائشة أبو أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه ويحيى بن أبي زائدة ، والذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عدداً وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد ، فالذي يظهر على قواعد المحدثين أنه من المزيد في متصل الأسانيد ، وذكر الإسماعيلي أن عمر بن محمد بن الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري فقال فيه « عن منصور بن صفية عن صفية بنت حي » قال وهو غلط لا شك فيه ويحتمل أن يكون مراد بعض من أطلق أنه مرسل يعني من مراسيل الصحابة ، لأن صفية بنت شيبة ما حضرت قصة زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد ، وتزويج المرأة كان بالمدينة كما سيأتي بيانه ، وأما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلًا فسبقه إلى ذلك النسائي ثم الدارقطني فقال : هذا من الأحاديث التي تعد فيها أخرج البخاري من المراسيل ، وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية ينت شيبة تابعية ، لكن ذكر المزي في « الأطراف » أن البخاري أخرج في كتاب الحج عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة قال « وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت : سمعت رسول الله ﷺ ، مثله ، قال : ووصله ابن ماجة من هذا الوجه . قلت : وكذا وصله البخاري في التاريخ . ثم قال المزي : لو صح هذا لكان صريحاً في صحبتها ، لكن أبان بن صالح ضعيف ، كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في التهذيب تضعيفه عن أحد ، بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم ، وقال الذهبي في « مختصر التهذيب » :

ما رأيت أحداً ضعف أبان بن صالح ، وكأنه لم يقف على قول ابن عبد البر في « التمهيد » لما ذكر حديث جابر في أستقبال قاضي الحاجة القبلة من رواية أبان بن صالح المذكور : هذا ليس صحيحاً لأن أبان بن صالح ضعيف ، كذا قال وكأنه إلتبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف بإتفاق ، وهو أشهر وأكثر حديثاً ورواه من أبان بن صالح ولهذا لما ذكر ابن حزم الحديث المذكور عن جابر قال : أبان بن صالح ليس بالمشهور . قلت : ولكن يكفي توثيق ابن معين ومن ذكر له ، وقد روى عنه أيضاً ابن جريج وأسامة بن زيد الليثي وغيرهما ، وأشهر من روى عنه محمد بن إسحق . وقد ذكر المزي أيضاً حديث صفية بنت شيبة قالت « طاف النبي على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر أليه ، أخرجه أبو داود وابن ماجة ، قال المزي : هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤية ، فإن إسناده حسن . قلت : وإذا ثبت روايتها له وضبطت ذلك فها المانع أن تسمع خطبته ولو كانت صغيرة . قوله ( عن منصور بن صفية ) هي أمه وأسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن المحارث بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري الحجي ، وقل جده الأعلى الحارث يوم أحد كافراً وكذا أبوه طلحة بن أبي طلحة ، ولجده الأدني طلحة بن الحارث رؤية ، وقد أغفل ذكره من صنف في الصحابة وهو وارد عليهم ، ووقع في الحارث رؤية ، وقد أغفل ذكره من صنف من صنف في الصحابة وهو وارد عليهم ، ووقع في البرحان البخاري للكلاباذي » أنه منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن عمر بن عبد الرحمن التبمي ، ووهم في ذلك كها نبه عليه الرضي الشاطبي فيها قرأت بخطه .

وقرب ما يفسر به أم سلمة ، فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة قالت وأقرب ما يفسر به أم سلمة ، فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة قالت « لما خطبني النبي ﷺ فذكر قصة تزويجه بها ـ فأدخلني بيت زينب بنت خزية ، فإذا جرة فيها شيء من شعير ، فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئاً من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام رسول الله ﷺ وأخرج ابن سعد أيضاً وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته فذكر قصة خطبتها وتزويجها وفيه قالت « فأخذت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي وأخرجت شحياً فعصدته له ثم بات ثم أصبح » وأخرجه النسائي أيضاً لكن لم يذكر المقصود هنا وأصله في مسلم من وجه آخر بدونه ، وأما ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » من طريق شريك عن حميد عن أنس قال «أولم رسول الله وهو جندل بن والق فإن مسلماً والبزار ضعفاه وقواه أبو حاتم الرازي والبستي ، وإنما هو المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية كذلك أخرجه النسائي من رواية سليمان بن بلال وغيره عن حميد عن أنس ، وأخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية عن حميد عن أنس ، وأخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية عن عن من رواية النهري عن أنس نوه في قصة صفية عن أنس ، وأخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية عن عن أنس ، وأخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية عن أنس ، وأخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس ، وأخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية عن أنس ، وأخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية عن أنس ، وأخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية صفية كذلك أخرج أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية صفية كذلك أخرج ألك أخرج أصحاب أله في قصة صفية كذلك أخرج أسحاب أله في قصة صفية كذلك أخرج أله كان نصور في قصة صفية صفية كذلك أخرج أله كان نصور في قصة صفية كذلك أخرب أله كان نصور في قصة صفية كذلك أخرج أله كان نصور في قصة صفية كذلك أخرج أله كان نصور في قصة صفية كذلك أخرب أله كلاك كلاك كلاك كلاك أله كلاك أله كلاك كلاك كلاك أله كلاك أله كلاك أله كلاك أله كلاك أل

## ۷۱ ـ باب

#### حق إجابة الوليمة والدعوة(٤٦٠)

ومَن أَوْلُم سبعة أيام ونحوَهُ (٢٤٦١) ، ولم يُوقِّتِ النبيُّ ﷺ يوماً ولا يومين

عن عبد عن عبد عن عبد الله عن عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنها أن رسول الله عليه قال « إذا دُعيَ أحدُكُم إلى الوليمة فَلْيَاتها » .

من معاوية بن سُوَيد قال البراء بن عازِب رضي الله عنها « أَمَرَنا النبيُّ ﷺ بسبع

ويحتمل أن يكون المراد بنسائه ما هو أعم من أزواجه ، أي من ينسب أليه من النساء في الجملة ، فقد أخرج الطبراني من حديث أسهاء بنت عميس قالت «لقد أولم علي بفاطمة فها كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته ، رهن درعه عند يهودي بشطر شعير » ولا شك أن المدين نصف الصاع ، فكأنه قال : شطر صاع ، فينطبق على القصة التي في الباب ، وتكون نسبة الوليمه إلى رسول الله على مجازية إما لكونه الذي وفي اليهودي ثمن شعيره أو لغير ذلك .

**<sup>209 -</sup> قوله** ( **بمدين من شعير** ) كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيها وقفت عليه ممن قدمت ذكره ، إلا عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته « بصاعين من شعير » أخرجه النسائي والإسماعيلي من روايته ، وهو وإن كان أحفظ من رواه عن الثوري لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد كها قال الشافعي في غير هذا ، والله أعلم .

<sup>27</sup>٠ قوله (باب حق إجابة الوليمة والدعوة) كذا عطف الدعوة على الوليمة فأشار بذلك إلى أن الوليمة مختصة بطعام العرس ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص، وقد تقدم بيان الإختلاف في وقته، وأما إختصاص اسم الوليمة به فهو قول أهل اللغة فيها نقله عنهم ابن عبد البر، وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما وجزم به الجوهري وابن الأثير، وقال صاحب « المحكم »: الوليمة طعام العرس والإملاك وقيل كل طعام صنع لعرس

ونهانا عن سَبع: أمرنا بِعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطِس، وإبرار المقسّم، ونصرِ المظلوم، وإفشّاء السلام، وإجابة الدَّاعي. ونهانا عن خواتيم المذهب وعن آنية الفضة، وعن الميائر والقَسِّية، والإِسْتَبْرَق، والديبَاج». تابعه أبو عَوَانة والشيبانيُّ عن أشعتُ في إفْشَاء السَّلام.

عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو أُسَيد الساعِدِي رسولَ الله ﷺ في عرسه ، وكانت إمرأتُه يومَئِذٍ خادَمهمُ وهي العَرُوس . قال سهلٌ تدرون ما سَقت رسول الله ﷺ ؟ أنقَعت له تمرات مِن الليل ، فلما أكل سَقتْه إياه » .

وغيره . وقال عياض في « المشارق » : الوليمة طعام النكاح ، وقيل الأملاك وقيل طعام العرس خاصة . وقال الشافعي وأصحابه : تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان وغيرهما ، لكن الأشهر إستعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره فيقال وليمة الختان ونحو ذلك . وقال الأزهري : والوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع وزناً ومعنى لأن الزوجين يجتمعان . وقال ابن الأعرابي : أصلها من تتميم الشيء وإجتماعه ، وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة، وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة، وهي بفتح الدال على المشهور، وضمها قطرب في مثلثته وغلطوه في ذلك على ما قال النووي، قال ودعوة النسب بكسر الدال وعكس ذلك بنو تيم الرباب ففتحوا دال عدوة النسب وكسروا دال دعوة الطعام. وما نسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا « الصحاح » و « المحكمة « لبني عدى الرباب . فالله أعلم . وذكر النووي تبعاً لعياض أن الولائم ثمانية : الأعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان ، والعقيقة للولادة ، والخرس بضم المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة المرأة من الطلق وقيل هو طعام الولادة ، والعقيقة تختص بيوم السابع . والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار . والوكيرة للسكن المتجدد ، مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقر . والوضيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة ، والمأدبة لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها ، إنتهى . والأعذار يقال فيه أيضاً العذرة بضم ثم سكون ، والخرس يقال فيه أيضاً بالصاد المهلمة بدل السين ، وقد تزاد في آخرها ماء فيقال خرسة وخرصة وقيل إنها لسلامة المرأة من الطلق ، وأما التي للولادة بمعنى الفرح بالمولود فهي العقيقة . وإختلف في النقيعة هل التي يصنعها القادم من السفر أو تصنع له ؟ قولان . . وقيل النقيعة التي يصنعها القادم ، والتي تصنع له تسمى التحفة . وقيل إن الوليمة خاص بطعام الدخول ، وأما طعام الأملاك فيسمى الشندخ بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم وآخره خاء معجمة مأخوذ من قولهم فرس شندخ أي يتقدم غيره سمي كتاب النكاح كتاب النكاح

.....

طعام الأملاك بذلك لأنه يتقدم الدخول . وأغرب شيخنا في « التدريب » فقال : الولائم سبع وهو وليمة الاملاك وهو التزوج ويقال لها النقيعة ، ووليمة الدخول وهو العرس وقل من غاير بينها . ومواضع إغرابه تسمية وليمة الإملاك نقيعة ثم رأيته تبع في ذلك المنذري في حواشيه وقد شذ بذلك . وقد فاتهم ذكر الحذاق بكسر المهملة وتخفيف الدال المعجمة وآخره قاف: الطعام الذي يتخذ عند حذقالصبي ذكره ابن الصباغ في « الشامل » . وقال ابن الرفعة هو الذي يصنع عند الختم أي ختم القرآن كذا قيده ، ويحتمل ختم قدر مقصود منه ، ويحتمل أن يطرد ذلك في حذقه لكل صناعة . وذكر المحاملي في « الرونق » في الولائم العتيرة بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة وهي شاة تذبح في أول رجب وتعقب بأنها في معنى الأضحية فلا معنى لذكرها مع الولائم ، وسيأتي حكمها في أواخر كتاب العقيقة وإلا فلتذكر في الأضحية ، وأما المأدبة ففيها تفصيل لأنها إن كانت لقوم مخصوصين فهي الخفلى بجيم وفاء لقوم خصوصين فهي النقرى بفتح النن والقاف مقصور ، وإن كانت عامة فهي الجفلى بجيم وفاء

#### نحن في المشتاة ندعو الجفلي لا ترى الآدب منا ينتقر

وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليه عموماً لا خصوصاً ، وخص الشتاء لأنها مظنة قمة الشيء وكثرة إحتياج من يدعى ، والأدب بوزن اسم الفاعل من المأدبة ، وينتقر مشتق من النقرى . وقد وقع في آخر حديث أبي هريرة الذي أوله « الوليمة حق وسنة » كما أشرت إليه في « باب الوليمة حق » قال : والخرس والأعذار والتوكير أنت فيه بالخيار وفيه تفسير ذلك ، وظاهر سياقه الرفع ويحتمل الوقف . وفي مسند أحمد من حديث عثمان بن أبي العاص في وليمة الختان « لم يكن يدعى لها » وأما قول المصنف « حق إجابة » فيشير إلى وجوب الإجابة ، وقد نقل ابن عبد المبر ثم عياض ثم النووي الإتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس وفيه نظر ، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك ، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة ، وذكراللخمي من المالكية أنه المذهب ، وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة ، فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة وليست فرضاً كما عرف من قاعدتهم ، وعن بعض الشافعية والحنابلة هي قرض كفاية ، وحكى ابن دقيق العيد في « شرح الإلمام » أن محل ذلك إذا عمت الدعوة أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة فيه في الباب الذي يليه ، وأن لا يظهر قصِد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه ، وأن يكون الداعي مسلماً على الأصح وأن يختص باليوم الأول على المشهور ، وسيأتي البحث فيه ، وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإِجابة له دون الثاني ، وإن جاءا معاً قدم الأقرب رحماً على الأقرب جواراً على الأصح ، فإن استويا أقرع ، وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيره كما سيأتي البحث فيه بعد أربعة أبواب وأن لا يكون له عذر وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة ، هذا كله في وليمة العرس فأما الدعوة في غير العرس فسيأتي البحث فيها بعد بابين .

٤٦١ - قوله ( ومن أولم سبعة أيام ونحوه ) يشير ألى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت « لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام ، فلم كان يوم الأنصار دعا ابي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائماً فلما طعموا دعا أبي وأثني » وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه ثمانية أيام ، وإليه أشار المصنف بقوله « ونحوه » لأن القصة واحدة وهذا وإن لم يذكره المصنف لكنه جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقييد كما سيظهر من كلامه الذي سأذكره ، وقد نبه على ذلك ابن المنير . قوله ﴿ وَلَمْ يُوقَّتُ النَّبِي ﷺ يومًا ُ ولا يومين ) أي لم يجعل للوليمة وقتاً معيناً يختص به الإيجاب أو الإستحباب وأخذ ذلك من الإطلاق ، وقد أفصح بمراده في تاريخه فإنه أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف كان يثني عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه يقول قتادة قال «قال رسول الله على الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة » قال البخاري : لا يصح إسناده ولا يصح له صحبة يعنى لزهير ، قال وقال ابن عمر وغيره عن النبي ﷺ « إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليجب » ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها وهذا أصح ، قال وقال ابن سيرين عن أبيه « أنه لما بني مأهله أولم سبعة أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب فآجابه » . وقد خالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا أو معضلًا لم يذكر عبد الله بن عثمان ولا زهيراً أخرجه النسائي ورجحه على الموصول . وأشار أبو حاتم إلى ترجيحه ، ثم أخرج النسائي عقبه حديث أنس « أن رسول الله على أقام على صفية ثلاثة أيام حتى أعرس بها » فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخصيصه ، وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس قال « تزوج النبي ﷺ صفية وجعل عتقها صداقها ، وجعل الوليمة ثلاثة أيام » الحديث . وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد، منها عن أبي هريرة مثله أخرجه ابن ماجة وفيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف جداً ، وله طريق أخرى عن أبي هريرة أشرت إليها في « باب الوليمة حق » وعن أنس مثله أخرجه ابن عدي والبيهقي وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف ، وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية عن عوف عن الحسن عن أنس نحوه فقال إنما هو عن الحسن عن النبي ﷺ مرسل ، وعن ابن مسعود أخرجه الترمذي بلفظ «طعام أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام يوم الثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به » وقال لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير . قلت : وشيخه فيه عطاء بن السائب وسماع زياد منه بعد اختلاطه فهذه علته . وعن ابن عباس رفعه « طعام في العرس يوم سنة ، وطعام يومين فضل ، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة » أخرجه الطبراني بسند ضعيف ، وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلًا ، وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخر حديث زهيربن عثمان «قال قتادة : بلغني عن سعيد بن كتاب النكاح كتاب النكاح

المسيب أنه دعى أول يوم وأجاب ، ودعى ثاني يوم فأجاب ، ودعى ثالث يوم فلم يجب وقال : أهل رياء وسمعة . فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه ، وقد عمل به الشافعية والحنابلة ، قال النووى إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي الثاني لا تجب قطعاً ولا يكون إستحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول ، وقد حكى صاحب « التعجيز » في وجوبها في اليوم الثاني وجهين وقال في شرحه: أصحهما الوجوب، وبه قطع الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنة ، واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول وأما الثاني فقالوا سنة تمسكاً بظاهر لفظ حديث ابن مسعود وفيه بحث ، وأما الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر . وقال العمراني : إنما تكره إذا كان المدعو في الثالث هو المدعو في الأول، وكذا صوره الروياني واستبعده بعض المتأخرين وليس ببعيد لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة وإذا كثر الناس فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالباً ، وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكيّة، قال عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً ، قال وقال بعضهم محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم ، وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني ، وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : أحدهما حديث ابن عمر أورده من طريق مالك عن نافع بلفظ « إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها » وسيأتي البحث فيه بعد بابين ، وقوله ▼ فليأتها » أي فليأت مكانها ، والتقدير إذا دعي إلى مكان وليمة فليأتها ولا يضر إعادة الضمير مؤنثاً . ثانيها حديث أبي موسى أورده لقوله فيه « وأجيبوا الداعي » وقد تقدم في الجهاد ، قال ابن التين : قوله « وأجيبوا الداعي » يريد إلى وليمة العرس كها دل عليه حديث ابن عمر الذي قبله بِعني في تخصيص الأمر بالإتيان بالدعاء إلى الوليمة . وقال الكرماني : قوله « الداعي » عام ، وقد قال الجمهور تجب في وليمة النكاح وتستحب في غيرها فيلزم إستعمال اللفظ في الإيجاب والندب وهو ممتنع قال والجواب أن الشافعي أجازه ، وحمله غيره على عموم المجاز . ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن كان عاماً فالمراد به خاص ، وأما إستحباب إجابة طعام غير العرس فمن دليل آخر . ثالثها حديث البراء بن عازب « أمرنا النبي ﷺ بسبع ونهاناً ـ وفي آخره ـ وإجابة الداعي » أورده من طريق أبي الأحوص عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي ثم قال بعده « تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام » فأما متابعة أبي عوانة فوصلها المؤلف في الأشربة عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أشعث بن سليم به ، وأما متابعة الشيباني وهو أبو إسحق فوصلها المؤلف في كتاب الإستئذان عن قتيبة عن جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء به ، وسيأتي شرحه مستوفى في أواخر كتاب الأدب إن شاء الله تعالى ، وقد أخرجه في مواضع أخرى من غير رواية هؤ لاء الثلاثة فذكره بلفظ « رد السلام » بدل إفشاء السلام فهذه نكتة الإقتصار . رابعها حديث سهل بن سعد .

### ۷۲ \_ باب

#### من تَرَك الدعوة فقد عَصى الله ورسوله(٤٦٣)

الأعرَج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كانَ يقول «شَرُّ الطعام (٤٦٤) طعامُ الأعرَج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كانَ يقول «شَرُّ الطعام (٤٦٤) طعامُ الوليمة ، يدعى لها الأغنياء (٤٦٥) ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة (٤٦٦) فقد عَصى الله ورسوله عَيْنُ »(٤٦٧).

277 ـ قوله (حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ) في رواية المستملي عن أبي حازم ، وذكر الكرماني أنه وقع في رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل ، وهو سهو إذ لا بد من واسطة بينها إما أبوه أو غيره ، قلت : لعل الرواية عن عبد العزيز عن أبي حازم فتصفحت «عن » فصارت « ابن » وسيأتي شرح الحديث بعد خمسة أبواب .

٤٦٣ ـ قوله ( باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) أورد فيه حديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول « شر الطعام طعام الوليمة يدعى له الأغيناء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله » ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك « المساكين » بدل الفقراء ، وأول هذا الحديث . موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه ، ذكر ذلك ابن بطال قال : ومثله حديث أبي الشعثاء « إن أبا هريرة أبصر رجلًا خارجاً من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم » قال: ومثل هذا لا يكون رأياً ، ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم انتهى . وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه ، وقال فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده «قال رسول الله ﷺ » إنتهي . وكذا أخرجه الدارقطني في « غرائب مالك » من طريق إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب عن مالك ، وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك كها قال مالك ومن رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك ، والأعرج شيخ الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال « سألت الزهري فقال : حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة » فذكره . ولسفيان فيه شيخ آخر باسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي ﷺ أخرجه مسلم أيضاً من طريق سفيان « سمعت زياد بن سعد يقول سمعت ثابتاً الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي على قال » فذكر نحوه ، وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً صريحاً ، وأخرج له شاهداً من حديث ابن عمر كذلك ، والذي يظهر أن اللام في « الدعوة » للعهد من الوليمة المذكورة أولًا ، وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها

## ٧٣ ـ باب من أجابَ إلى كُراع (٢٦٠)

من أبي هريرة عن النبي على «قال لو دُعيتُ إلى كُراعٍ لأجبْتُ ، ولو أهدي إلى كراع للجبْتُ ، ولو أهدي إلى كراع لقَلْتُ »(٧١) .

تقيد ، وقوله « يدعى لها الأغنياء » أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة ، ولهذا قال ابن مسعود « إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب » قال قال ابن بطال : وأذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس ، وقد فعله ابن عمر . وقال البيضاوي « من » مقدرة كما يقال « شر الناس من أكل وحده » أي من شرهم ، وإنما سماه شراً لما ذكر عقبه فكأنه قال : شر الطعام الذي شأنه كذا ، وقال الطيبي : اللام في الوليمة للعهد الخارجي ، إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء . وقوله « يدعى الخ » إستئناف وبيان لكونها شر الطعام ، وقوله « ومن ترك الخ » حال والعامل يدعى ، أي يدعى الأغنياء والحال أن ابن الإجابة واجبة فيكون دعاؤه سبباً لأكل المدعو شر الطعام ، ويشهد له ما ذكره ابن بطال أن ابن حبيب روى عن أبي هريرة أنه كان يقول : أنتم العاصون في الدعوة ، تدعون من لا يأتي وتَدعون من يأتي ، يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء .

37٤ - قوله (شر الطعام) في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك « بئس الطعام » والأول رواية الأكثر ، وكذا في بقية الطرق .

270 - قوله (يدعى لها الأغيناء) في رواية ثابت الأعرج « يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها » والجملة في موضع الحال لطعام الوليمة ، فلو دعا الداعي عاماً لم يكن طعامه شر الطعام . ووقع في رواية الطبراني من حديث ابن عباس « بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان » .

**٤٦٦ ـ قوله** ( **ومن ترك الدعوة** ) أي ترك إجابة الدعوة ، وفي رواية ابن عمر المذكورة « ومن دعي فلم يجب » وهو تفسير للرواية الأخرى .

177 ـ قوله ( فقد عصى الله ورسوله ) هذا دليل وجوب الإجابة ، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب . ووقع في رواية لابن عمر عند أبي عوانة « من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله » .

87۸ - قوله (باب من أجاب إلى كراع) بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة: هو مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ من اليد، وهو من البقر والغنم بمنزلة

## **٧٤ ـ باب** إجابة الداعي في العُرْس وغيره(٢٧٤)

١١٧٩/١١٧ - حَدَّتُنَا علي بن عبد الله بن إبراهيم (٢٧١) حدثنا الحجّاج بن محمد قال : قال ابن جُريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع (٢٧٤) قال سمعت عبد الله بن عُمر رضي عنها يقول : قال رسول الله على « أجِيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم لها » قال : كان عبد الله (٢٧٦) يأتي الدعوة في العُرْس وغير العُرس وهو صائم (٢٧٦) .

الوظيف من الفرس والبعير ، وقيل الكراع ما دون الكعب من الدواب ، وقال ابن فارس : كراع كل شيء طرفه .

**٤٦٩ ـ قوله (حدثنا عبدان)** هو عبد الله بن عثمان ، وأبو حزة بالمهملة والزاي هو اليشكري .

200 عن مشايخه إلا ما ظهر له سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مولى عزة يروى عن مشايخه إلا ما ظهر له سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مولى عزة بفتح المهملة وتشديد الزاي ، ووهم من زعم أنه سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد المقدم ذكره قريباً فإنها وإن كانا مدنيين لكن راوي حديث الباب أكبر من ابن دينار .

201 - قوله ( ولو أهدي إلى كراع لقبلت ) كذا للأكثر من أصحاب الأعمش ، وتقدم في الهبة من طريقة شعبة عن الأعمش بلفظ « ذراع وكراع » بالتغير ، والذراع أفضل من الكراع ، وفي المثل « أنفق العبد كراعاً وطلب ذراعاً » وقد زعم بعض الشراح وكذا وقع للغزالي إلى أن المراد بالكراع في هذا الحديث المكان المعروف بكراع الغميم بفتح المعجمة هو موضع بين مكة والمدينة تقدم ذكره في المغازي ، وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة ولو بعد المكان ، لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضح في المراد ، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاة ، وقد تقدم توجيه ذلك في أوائل الهبة في حديث « يا نساء المسلمات ، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة » وأغرب الغزالي في « الأحياء » فذكر الحديث المسلمات ، لا تحقرن جارة العارتها ولو فرسن شاة » وأغرب الغزالي في « الأحياء » وأخرج الطبراني بلفظ « ولو دعيت إلى كراع الغميم » ولا أصل لهذه الزيادة . وقد أخرج الترمذي من حديث من حديث أم حكيم بنت وادع أنها «قالت يا رسول الله أتكره الهدية ؟ فقال : ما أقبح رد الهدية فذكر الحديث ، ويستفاد سببه من هذ الرواية . وفي الحديث دليل على حسن خلقه وتواضعه وجبره لقلوب الناس ، وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي وجبره لقلوب الناس ، وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي

كتاب النكاح

............

يدعوه إليه شيء قليل ، قال المهلب : لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد الذمام معه بها ، فلذلك حض على الإجابة ولو نزر المدعو إليه . وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف . وإجابة الدعوة لما قل أو كثر ، وقبول الهدية كذلك .

877 - قوله (باب إجابة الداعي في العرس وغيره) ذكر فيه حديث ابن عمر « أجيبوا هذ الدعوة » وهذه اللام يحتمل أن تكون للعهد ، والمراد وليمة العرس ، ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى « إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها » وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت الفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك ، ويحتمل أن تكون اللام للعموم وهو الذي فهمه راوى الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغيره .

278 قوله (حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم) هو البغدادي ، أخرج عنه البخاري هنا فقط ، وقد تقدم في فضائل القرآن روايته عن علي بن إبراهيم عن روح بن عبادة فقيل : هو هذا نسبه إلى جده ، وقيل غيره كها تقدم بيانه ، وذكر أبو عمرو والمستملي أن البخاري لما حدث عن علي بن عبد الله بن إبراهيم هذا سئل عنه فقال : متقن .

٤٧٤ ـ قوله (عن نافع) في رواية فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة «حدثني نافع» أخرجه الإسماعيلي .

الله بن غير عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع بلفظ «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب » وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق أيوب عن نافع بلفظ «إذا دعا أحدكم ألى وليمة عرس فليجب » وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق أيوب عن نافع بلفظ «من دعي ألى عرس أو نحوه عرساً كان أو نحوه » ولمسلم من طريق الزبيدي عن نافع بلفظ «من دعي ألى عرس أو نحوه فليجب » وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأن الأمر بالإجابة لا يختص بطعام العرس ، وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقاً عرساً كان أو غيره بشرطه ، ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين ، ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان لم يكن يدعى لها ، لكن يمكن الإنفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجود لو دعوا ، وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام فقال رجل من القوم : أعفني ، فقال ابن عمر : إنه لا عافية لك من هذا ، فقم . وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال : إني مشغول ، وإن لم تعفني جئته . وجزم صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال : إني مشغول ، وإن لم تعفني جئته . وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة الذكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية ، وبالغ السرحسي بعدم الوجوب في غير وليمة الذكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية ، وبالغ السرحسي

.....

منهم فنقل فيه الإجماع ، ولفظ الشافعي : إتيان دعوة الوليمة حق ، والوليمة التي تعرف وليمة العرس ، وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركها ، ولو تركها لم يتبين إلى أنه عاص في تركها كها تبين لي في وليمة العرس .

٤٧٦ ـ قوله ( في العرس وغير العرس وهو صائم ) في رواية مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد « ويأتيها وهو صائم » ولأبي عوانة من وجه آخر عن نافع « وكان ابن عمر يجيب صائباً ومفطراً »، ووقع عند أبي داود من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في آخر الحديث المرفوع « فإن كان مفطراً فليطعم ، وإن كان صائماً فليدع » ولمسلم من حديث أبي هريرة « فإن كان صائبًا فليصل » ووقع في رواية هشام بن حسان في آخره « والصلاة الدعاء » وهو من تفسير راويه ، ويؤيده الرواية الأخرى ، وحمله بعض الشراح على ظاهره فقال : إن كان صائمًا فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ، ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها . وفيه نظر لعموم قوله « لا صلاة بحضرة طعام » لكن يمكن تخصيصه بغير الصائم ، وقد تقدم في « باب حق إجابة الوليمة » أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم أثني ودعا ، وعند أبي عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع: كان ابن عمر إذا دعى أجاب، فإن كان مفطراً أكل، وإن كان صائباً دعا لهم وبرك ثم إنصرف. وفي الحضور فوائد أخرى كالتبرك بالمدعو والتجمل به والإنتفاع بأشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضر ، وفي الإخلال بالإجابة تفويت ذلك ، ولا يخفي ما يقع للداعى من ذلك من التشويش ، وعرف من قوله « فليدع لهم » حصول المقصود من الإجابة بذلك وأن المدعو لا يجب عليه الأكمل ، وهل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعاً ؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم ، وأطلق الروباني وابن الراء استحباب الفطر ، وهذا على رأي من يجوّز الخروج من صوم النفل ، وأما من يوجبه فلا يجوز عنده الفطر كما في صوم الفرض ، ويبعد إطلاق إستحباب الفطر مع وجود الخلاف ولا سيها إن كان وقت الإفطار قد قرب. ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذراً في ترك الإجابة ولا سيها مع ورود الأمر للصائم بالحضور والدعاء، نعم لو إعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك عذراً له في التأخر . ووقع في حديث جابر عند مسلم « إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن شاء طعم وإن شاء ترك » فيؤخذ منه أن المفطر ولو حضر لا يجب عليه الأكل ، وهو أصح الوجهين عند الشافعية . وقال ابن الحاجب في مختصره : ووجوب أكل المفطر محتمل ، وصرح الحنابلة بعدم الوجوب ، وإختار النووي الوجوب ، وبه قال أهل الظاهر ، والحجة لهم قوله في إحدى روايات ابن عمر عند مسلم « فإن كان مفطراً فليطعم » قال النووى : وتحمل رواية جابر على من كان صائها ، ويؤيده رواية ابن ماجة فيه بلفظ « من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب ، فإن شاء طعم وإن شاء ترك » ويتعين حمله على من كان صائماً نفلًا ، ويكون فيه حجة لمن استحب له أن يخرج

## ۷۰ ـ باب

## ذهاب النساء والصِّبيان إلى العرس (٤٧٧)

مدثنا عبدُ الوارث حدثنا عبدُ الرحمن بن المبارك (۲۷۸) حدثنا عبدُ الوارث حدثنا عبدُ الوارث حدثنا عبدُ العزيز بن صُهيب عن أنس ين مالك رضي الله عنه قال « أبصر النبي على نساءً وصبياناً مُقبِلين من عُرس فقام مُتناً (۲۷۹) فقال : اللهم أنتم من أحَبَّ الناس إلى «۲۸۰) .

من صيامه لذلك ، ويؤيده ما خرجه الطيالسي والطبراني في « الأوسط » عن أبي سعيد قال « دعا رجل إلى طعام ، فقال رجل : إني صائم ، فقال النبي ﷺ : دعاكم أخاكم وتكلف لكم ، أفطر وصم يوماً مكانه إن شئت » في إسناده راو ضعيف لكنه توبع ، والله أعلم .

٤٧٧ ـ قوله ( باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ) كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة ذلك ، فأراد أنه مشروع بغير كراهة .

**٤٧٨ ـ قوله (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك)** هو العيشي بالتحتانية والشين ، وليس هو أخاعبد الله بن المبارك المشهور ، وعبد الوارث هو ابن سعيد ، والإسناد كله بصريون .

274 قوله (فقام ممتناً) بضم الميم بعدها ميم ساكنة ومثناة مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف ، أي قام قياماً قوياً ، مأخوذ من المنة بضم الميم وهي القوة ، أي قام إليهم مسرعاً مشتداً في ذلك فرحاً بهم ، وقال أبو مروان بن سراج ورجحه القرطبي أنه من الإمتنان لأن من قام له النبي عليه وأكرمه بذلك فقد إمتن عليه بشيء لا أعظم منه ، قال : ويؤيده قوله بعد ذلك «أنتم أحب الناس إلي " ونقل ابن بطال عن القابسي قال : قوله «ممتناً » يعني متفضلاً عليهم بذلك ، فكأنه قال : يمتن عليهم بمحبته . ووقع في رواية أخرى «متيناً » بوزن عظيم ، أي قام قياماً مستوياً منتصباً طويلاً ، ووقع في رواية ابن السكن «فقام بمشي » قال عباض : وهو تصحيف . قلت : ويؤيد التأويل الأول ما تقدم في «فضائل الأنصار» عن أبي معمر عن عبد الوارث بسند حديث الباب بلفظ «فقام ممثلاً » بضم أوله وسكون الميم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح ، وضبط أيضاً بفتح الميم الثانية وبفتحها قائماً يمثل بضم المثلثة مثولاً فهو ماثل إذا انتصب قائماً ، قال عباض : وجاء هنا ممثلاً يعني بالتشديد أي مكلفاً نفسه ذلك أه . ووقع في رواية الإسماعيلي عن عياض : وجاء هنا ممثلاً يعني بالتشديد أي مكلفاً نفسه ذلك أه . ووقع في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الوارث «فقام النبي على هم مثيلاً » بوزن عظيم وهو فعيل من ماثل ، وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن الحجاج مثله وزاد « يعني عظيم وهو فعيل من ماثل ، وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن الحجاج مثله وزاد « يعني ماثلاً » .

## ٧٦ ـ باب هل يَرْجعُ إذا رأى مُنكراً في الدعوة ؟(٤٨١)

ورأى ابن مسعود صُورةً في البيت فَرجعَ (٤٨٢) ، ودعا ابن عُمر أبا أيوب فرأى في البيت سِتْراً على الجدار ، فقال ابن عُمر غَلَبنا عليه النِّساء ، فقال : من كنتُ أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ، والله لا أطعَمُ لكم طعاماً فرَجع (٤٨٣) .

حمد عن عائشة زوج النبي على أنها أخبرته أنها اشترت نُمرقة فيها تصاوير ، فلما محمد عن عائشة زوج النبي على أنها أخبرته أنها اشترت نُمرقة فيها تصاوير ، فلما رآهارسول الله على قام على الباب فلم يدخُل ، فعرفتُ في وجهه الكراهية ، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسولِه ، ماذا أذنبت ؟ فقال رسولُ الله على : ما بال هذه النمرقة ؟ قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسّدها ، فقال رسولُ الله على : إن أصحاب هذه الصُّور يُعذَّبُون يومَ القيامة ، ويقال لهم أحْيُوا ما خَلفتم ، وقال : إن البيت الذي فيه الصَّور لا تدخله الملائكة » .

<sup>240</sup> قوله (اللهم أنتم من أحب الناس إليّ) زاد في رواية أبي معمر قالها ثلاث مرات » وتقديم لفظ اللهم يقع للتبرك أو للإستشهاد بالله في صدقه ، ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علية عن عبد العزيز «اللهم إنهم» والباقي مثله وأعادها ثلاث مرات ، وقد إتفقنا كها تقدم في فضائل القرآن على رواية هشام بن زيد عن أنس «جاءت إمرأة من الأنصار إلى رسول الله على ومعها صبي لها فكلمها وقال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلى مرتين ، وفي رواية تأتي في كتاب النذور «ثلاث مرات» و «من في هذه الرواية مقدرة بدليل رواية حديث الباب .

٤٨١ - قوله (باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة) هكذا أورد الترجمة بصورة الإستفهام ، ولم يبت الحكم لما فيها من الإحتمال كها سأبينه إن شاء الله تعالى .

<sup>2011 -</sup> قوله ( ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع ) كذا في رواية المستمل والأصيلي والقابسي وعبدوس ، وفي رواية الباقين « أبو مسعود » والأول تصحيف فيها أظن فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن ابي مسعود عقبة بن عمرو ، وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود « إن رجلًا صنع طعاماً فدعاه فقال : أفي البيت صورة ؟ قال :

كتاب النكاح كتاب النكاح

...........

نعم . فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة » وسنده صحيح . وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية ، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضاً لكن لم أقف عليه .

٤٨٣ ـ قوله ( ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت ستراً على الجدار فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ، والله لا أطعم لكم طعاماً . فرجع ) وصله أحمد في «كتاب الورع» ومسدد في مسنده ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن أسحق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال « أعرست في عهد أبي ، فآذن أبي الناس ، فكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر ، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال : يا عبد الله أتسترون الجدر ؟ فقال أبي واستحيا : غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب ، فقال : من خشيت أن تغلبه النساء ، فذكره ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكيربن عبد الله بن الأشج عن سالم بمعناه وفيه « فأقبل أصحاب النبي على يلا يلا يلا الأول فالأول ، حتى أقبل أبو أيوب » وفيه « فقال عبد الله : أقسمت عليك لترجعن ، فقال : وأنا أعزم على نفسى أن لا أدخل يومي هذا ، ثم إنصرف ، وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيها بعد فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كها صنع أبو أيوب ، فروينا في « كتاب الزهد لأحمد » من طريق عبد الله بن عتبة قال « دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور ، فقال ابن عمر : يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك ؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد ﷺ : ليهتك كل رجل ما يليه » . وأخرج ابن وهب ومن طريقه البيهقي « أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأي البيت قد ستر فرجع ، فسئل فذكر قصة أبي أيوب ٣ . ـ ثم ذكر المصنف حديث عائشة في الصور وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور مستوفى في كتاب اللباس ، وموضع الترجمة منه قولها « قام على الباب فلم يدخل » قال ابن بطال : فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها ، ونقل مذاهب القدماء في ذلك ، وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس ، وإن لم يقدر فليرجع ، وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورع ، ومما يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمر من إختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره ، ولو كان حراماً ما قعد الذين قعدوا ولا فعله ابن عمر ، فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه جمعاً بين الفعلين ، ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة ، وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه ، قالوا إن كان لهواً مما اختلف فيه فيجوز الحضور ، والأولى الترك . وإن كان حراماً كشرب الخمر نظر فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر، وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان : أحدهما يحضر وينكر بحسب قدرته ، وإن كان الأولى أن لا يحضر . قال البيهقي : وهو ظاهر نص الشافعي ، وعليه جرى العراقيون من أصحابه . وقال صاحب

## ۷۷ ـ پاپ

## قيام المرأة على الرجال في العُرْس وخدمتِهم بالنفس(٤٨٤)

مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن المرد مدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل (مه في قال ه لما عرَّسَ (مه في أبو أُسيد (مه في الساعِدِي دعا النبي الله وأصحابه في صنعَ لهم طعاماً ولا قرَّبه إليهم إلا إمرأته أمُّ أُسيد (مه في الله من حجارةٍ من الليل ، فلما فرغ النبيُ على من الطعام أماثته (٤٩١) له فَسَقَتُهُ تتجفّه بذلك ، (٤٩١) .

« الهداية » من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به ، فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين وفتح باب المعصية . وحكى عن أبي حنيفة أنه قعد ، وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير مقتدى به ، قال : وهذا كله بعد الحضور ، فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة ، والوجه الثاني للشافعية تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمنكر وصححه المراوزة ، فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم ، فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك ، وعلى ذلك جرى الحنابلة . وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر ، وإذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعاً فيه لهو أصلًا حكاه ابن بطال وغيره عن مالك ، ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين « نهى رسول الله ﷺ عن إجابة طعام الفاسقين » أخرجه الطبراني في « الأوسط » ، ويؤيده مع وجود الأمر المحرم ما أخرجه النسائي من حديث جابر مرفوعاً « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر » وإسناده جيد ، وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف عن جابر ، وأبو داود من حديث ابن عمر بسند فيه إنقطاع، وأحمد من حديث عمر. وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه إختلاف قديم ، وجزم جمهور الشافعية بالكراهة ، وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم ، وإحتج بحديث عائشة « إن النبي ﷺ قال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ، وجذب الستر حتى هتكه » وأخرجه مسلم . قال البيهقي : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار ، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة . وقال غيره : ليس في السياق ما يدل على التحريم ، وإنما فيه نفي الأمر لذلك ، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي ، لكن يمكن أن يحتج بفعله ﷺ في هتكه . وجاء النهي عن ستر الجدر صريحاً ، منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره « ولا تستروا الجدر بالثياب » وفي إسناده ضعف ، وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم البيهقي من طريقه ، وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفاً « إنه أنكر ستر البيت وقال : أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكم ؟ قال لا أدخله حتى يهتك » وتقدم قريباً خبر أبي أيوب وابن عمر في ذلك . وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتاً مستوراً فقعد وبكى وذكر حديثاً عن النبي ﷺ فيه «كيف بكم إذا سترتم بيوتكم » الحديث وأصله في النسائي .

٤٨٤ ـ قوله (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) أي بنفسها، ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة عرس أبي أسيد، وترجم عليه في الذي بعده « النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس » وتقدم قبل أبواب في « إجابة الدعوة » .

ه ٤٨٥ ـ قوله (عن سهل) في الرواية التي بعدها « سمعت سهل بن سعد » .

٤٨٦ ـ قوله ( لما عرس ) كذا وقع بتشديد الراء ، وقد أنكره الجوهري فقال : أعرس ولا تقل عرس .

8AV \_ قوله ( أبو أسيد ) في الرواية الماضية « دعا أبو اسيد النبي ﷺ في عرسه » وزاد في هذه الرواية « وأصحابه » ولم يقع ذلك في الروايتين الأخريين .

٤٨٨ \_ قوله (فيم صنع لهم طعاماً ولا قربه إليهم إلا إمرأته أم أسيد) بضم الهمزة ، وهي بمن وافقت كنيتها كنية زوجها ، وإسمها سلامة بنت وهيب .

\$ 10.3 - قوله ( بلت تمرات ) بموحدة ثم لام ثقيلة أي أنقعت كها في الرواية التي بعدها ، وإنما ضبطته لأني رأيته في شرح ابن التين « ثلاث » بلفظ العدد وهو تصحيف ، وزاد في الرواية التي بعدها « فقالت أو قال » كذا بالشك لغير الكشميهني وله « فقالت أو ما تدرون » بالجزم وتقدم في الرواية الماضية « قال سهل » وهي المعتمدة ، فالحديث من رواية سهل وليس لأم أسيد فيه رواية ، وعلى هذا فقوله « أتدرون ما أنقعت » بسكون بفتح العين وسكون التاء في الموضعين ، وعلى رواية الكشميهني يكون بسكون بلعين وضم التاء .

. **٤٩٠ \_ قوله** ( في تور ) بالمثناة إناء يكون من نحاس وغيره ، وقد بين هنا أنه كان من حجارة .

291 قوله (أماثته) بمثلثة ثم مثناة ، قال ابن التين : كذا وقع رباعياً وأهل اللغة يقولونه ثلاثياً «ماثته » بغير ألف أي مرسته بيدها ، يقال ماثه يموثه ويميثه بالواو وبالياء وقال الخليل : مثت الملح في الماء أذبته وقد انماث هو ، وقد أثبت الهروي اللغتين ماثه وأماثه ثلاثياً ورباعياً .

193 \_ قوله (تحفة بذلك) كذا للمستملي والسرخسي تحفة بوزن لقمة ، وللأصيلي مثله ، وعنه بوزن تخصه ، وهو كذلك لابن السكن بالخاء والصاد الثقيلة ، وكذا هو لمسلم ، وفي

## ٧٨ ـ باب النقيع والشراب الذي لا يُسْكِرْ في العُرس<sup>(٩٣)</sup>

عن أبي عن أبي حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاريُّ عن أبي حازم قال سمعتُ سهلَ بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبيُّ على لعُرسِه فكانت امرأته خادِمَهم يومئذٍ وهي العروس فقالت أو قال أتدرُون ما أنقعت لرسول الله على ؟ أنقعت له تمراتٍ من الليل في تَوْر » .

## ۷۹ \_ باب

المداراة (٤٩٤) مع النساء ، وقول النبيُّ على « إنما المرأة كالضَّلع »

عن عبد الله قال حدّثني مالك عن أبي الزِّنادِ عن الأعرج (٤٩٥) عن أبي الزِّنادِ عن الأعرج (٤٩٥) عن أبي هريرة أن رسولَ الله ﷺ قال « المرأة كالضَّلع: إن أقَمْتهَا كَسَرتَها ، وإن إستمتعت بها استمتعت بها وفيها عِوَج » .

رواية الكشميهني أتحفته بذلك ، وفي رواية النسفي تتحفه بذلك . وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر ، وجواز إستخدام الرجل امرأته في مثل ذلك ، وشرب ما لا يسكر في الوليمة ، وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه .

197 - قوله (باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس) تقدم في الذي قبله ، وقوله « الذي لا يسكر » إستنبطه من قرب العهد بالنقع لقوله « أنقعته من الليل » لأنه في مثل هذه المدة من أثناء الليل ألى أثناء النهار لا يتخمر ، وأذا لم يتخمر لم يسكر .

\$9.5 - قوله (باب المداراة) هو بغير همز بمعنى المجاملة والملاينة ، وأما بالهمز فمعناه المدافعة ، وليس مراداً هنا . وقوله «مع النساء» وقول النبي ﷺ «إنما المرأة كالضلع» أورده في الباب عن أبي هريرة بلفظ «المرأة كالضلع» وقد أخرجه الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه منه المبخاري بلفظ «إنما» في أوله ، وذلك أن البخاري قال «حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال حدثني مالك» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن خالد بن علد ، وفوله «إنما» في أوله «إنما» وأوله «إنما»

# الوَصاةِ بالنساء(٤٩٦)

مَيسَرة (٤٩٧) عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي على قال « مَن كان يُؤمِنُ بالله واليوم الآخر فلا يُؤذِي جارَه . . . «(٤٩٨) .

وَإِنَّ أَعْوَجَ شيء في الضلع أعلاه (٥٠٠ ، واستوصوا بالنساء خيراً فإنهنّ خُلِقْنَ من ضِلْع ، (٤٩٩ ) وإنَّ أَعْوَجَ شيء في الضلع أعلاه (٥٠٠ ، فإن ذهبت تُقيمه كَسَرتَه ، وإن تَركتَهُ لم يَزَل أعوجَ ، (٥٠٠ ) فاستوصوا بالنساء خيراً »(٥٠٠ .

مدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنها قال «كنّا نتّقي (٥٠٣) الكلام والإنبساط إلى نسائنا على عهد النبيّ عليه منه أن ينزِلَ فينا شيء ، فلما توفي النبيّ عليه تكلمنا وانبسطنا » .

وكذا أخرجه مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ « إن المرأة خلقت من ضلع ، لن تستقيم لك على طريقة .

ووقع لنا بلفظ المداراة من حديث سمرة رفعه «خلقت المرأة من ضلع ، فإن تقمها تكسرها ، ووقع لنا بلفظ المداراة من حديث سمرة رفعه «خلقت المرأة من ضلع ، فإن تقمها تكسرها ، ووقع لنا بلفظ المداراة من حديث سمرة رفعه «خلقت المرأة من ضلع ، فإن تقمها تكسرها ، فدارها تعش بها » أخرجه ابن حبان . والحاكم والطبراني في الأوسط وقوله «وفيها عوج » بكسر العين وفتح الواو وبعدها جيم للأكثر وبالفتح لبعضهم ، وقال أهل اللغة : العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبهه ، وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين . ونقل ابن قرقول عن أهل اللغة أن الفتح في الشخص المرئي والكسر فيها ليس بمرئي . وقال القرطبي : بالفتح في الأجسام وبالكسر في المعني ، وهو نحو الذي قبله . وإنفرد أبو عمرو الشيباني فقال : كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح .

**٤٩٦ ـ قوله (باب الوصاة بالنساء)** بفتح الواو والصاد المهملة مقصور وهي لغة في الوصية كما تقدم ، وفي بعض الروايات « الوصاية » .

29۷ \_ قوله (عن ميسرة) هو ابن عمار الأشجعي ، وقد تقدم ذكره في بدء الخلق ، وأبو حازم هو الأشجعي سلمان مولى عزة بمهملة مفتوحة ثم زاي ثقيلة .

النساء خيراً) الحديث، هما حديثان يأتي شرح الأول منها في كتاب الأدب، وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن على الجعفي شيخ شيخ البخاري فيه فلم يذكر الحديث الأول، وذكر بدله «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد امرؤ فليتكلم بخير أو السكت». والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا الإسناد فربما جمع وربما أفرد، وربما استوعب وربما إقتصر، وقد تقدم في بدء الخلق من وجه آخر عن حسين بن على مقتصراً على الثاني، وكذا أخرجه النسائي عن القاسم بن زكريا عن حسين بن علي ، وأخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن إسحق بن أبي إسرائيل عن حسين بن علي بالأحاديث الثلاثة وزاد «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قرى ضيفه » الحديث.

299 ـ قوله (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن ، وكأن فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحق في « المبتدأ » عن ابن عباس « أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم » وكذا أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد ، وأغرب النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم فكان المعنى أن النساء خلقن من أصل خلق من شيء معوج ، وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع ، بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه وأنها عوجاء مثله لكون أصلها منه ، وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب بدء الخلق .

••• قوله (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) ذكر ذلك تأكيداً لمعنى الكسر، لأ لإقامة أمرها أظهر في الجهة العليا، أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن، ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلاً لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها، وفيه لسانها وهو الذي يحصل منه الأذى، وأستعمل «أعوج» وإن كان من العيوب لأنه أفعل للصفة وأنه شاذ، وأنما يمتنع عند الإلتباس بالصفة فإذا تميز عنه بالقرينة جاز البناء. قوله (فإن ذهبت تقيمه كسرته) الضمير للضلع لا لأعلى الضلع، وفي الرواية التي قبله «إن أقمتها كسرتها» والضمير أيضاً للضلع وهو يذكر ويؤنث، ويحتمل أن يكون للمرأة، ويؤيده قوله بعده «وإن إستمتعت بها» ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطلاق، وقد وقع ذلك صريحاً في رواية سفيان عن أبي الزناد عند مسلم «وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها».

٥٠١ - قوله ( وإن تركته لم يزل أعوج ) أي وإن لم تقمه ، وقوله « فاستوصوا » أي أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي واعملوا بها ، قاله البيضاوي . والحامل على هذا التقدير أن

## ۸۱ ـ باب ﴿قُوا أَنفُسَكم وأهليكم ناراً ﴾(٢٠٠)

عن عبدالله قال : « قال النبي ﷺ « كلكم راع وكلّكم مسؤول : فالإمام راع وهو مسؤول ، والمرجل راع على أهله وهو مسؤول ، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤول ، والعبدُ راع على أهله وهو مسؤول ، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة ، والعبدُ راع على مال سيّده وهو مسؤول ، ألا فكلكم راع وكلّكم مسؤول » .

الإستيصاء إستفعال ، وظاهره طلب الوصية وليس هو المراد ، وقد تقدم له توجيهات أخر في بدء الحلق .

٧٠٥ قوله (بالنساء خيراً) كأن فيه رمزاً إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه ، وإلى هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة التي بعده « باب قوا أنفسكم وأهليكم ناراً » فيؤخذ منه أن لا يتركها على الإعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب ، وإنما المراد أن يتركها على إعوجاجها في الأمور المباحة . وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستماله النفوس وتألف القلوب . وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن ، وأن من رام تقويمهن فإنه الإنتفاع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه فكأنه قال : الإستمتاع بها لا يتم ألا بالصبر عليها . قوله «حدثنا سفيان » هو الثوري .

٣٠٥ - قوله (كنا نتقي) أي نتجنب ، وقد بين سبب ذلك بقوله « هيبة أن ينزل فينا شيء » أي من القرآن ، ووقع صريحاً في رواية ابن مهدي عن الثوري عند ابن ماجة . وقوله « فلما توفي » يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح ، لكن الذي يدخل تحت البراءة الأصلية ، فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم . وبعد الوفاة النبوية أمنوا ذلك ففعلوه تمسكاً بالبراءة الأصلية .

3.0. قوله (باب قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) تقدم تفسيرها في تفسير سورة التحريم ، وأورد فيه حديث ابن عمر «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » ومطابقته ظاهرة لأن أهل المرء ونفسه من جملة رعيته ، وهو مسؤول عنهم لأنه أمر أن يحرص على وقايتهم من النار ، وامتثال أوامر الله وإجتناب مناهيه ، وسيأتي شرح الحديث في أول كتاب الأحكام مستوفى إن شاء الله تعالى .

# ۸۲ - باب

## حسن المعاشرة مع الأهل(٥٠٥)

أخبرَنا عيسى بن يونسَ حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة عن عبد الله بن عروة (٥٠٠) عن عروة عن عائشة قالت «جَلَسَ إحدى عشرة (٥٠٨) إمرأةً فتعاهدن وتَعَاقدن (٥٠٩) أن لا يَكُتُمنَ (١٠٥) من أخبار أزواجهنَّ شيئاً . قالت الأولى : زوجي لحمُ جَمَل ِ غَثِّ (٥١١) على رأس جَبَل (١٢٠) ، لا سهل (١٣٠) فيرتقى ،(١٤) ولا سَمين فينتقل (١٥٠) قالت الثانية : زوجي لا أبثُّ خَبرَه(٥١٦)، إني أخاف أن لا أذره(٥١٧)، إن أذكره أذكر عُجِرَهُ وبُجِرَه (٥١٨) . قالت الثالثة : زوجي المُشَقُّ (٥١٩) ، إن أنطق أُطلق ، وإن أَسكُت أُعلَّق (٥٢٠) قالت الرابعة : زوجي كليل تهامة ، لا حَرُّ ولا قُرُّ ولا خَافَة ولا سآمة(٥٢١) . قالت الخامسة : زوجي إذا دخل فَهِدَ ، وإن خرج أُسِدَ ، ولا يسأل عما عَهَد (٢٢٥) . قالت السادسة : زوجي إن أكل لَفٌّ ، وإن شرب إشتفٌّ ، وإن إضطجَعَ إِلتَفَّ ، ولا يُولجُ الكفَّ ليعلم البثَّ (٢٣٥) . قالت السابعة : زوجي غَيَابَاء . أو عَيَاباء (٥٢٤) ـ طباقاء ، كلُّ دعاء لهُ دعاء ، شُجُّكِ أو فلَّكِ أو جَمَع كلاً لكِ . قالت الثامنة : زوجي المسُّ مسُّ أرنبِ ، والرِّيح ريح زرنب (٢٥٠) قالت التاسعة : زوجي رَفيعُ العماد ، طويل النِّجادِ ، عظيم الرُّماد ، قريب البيت من الناد(٢٦٠) قالت العاشرة : زوجي مالك وما مالك ، مَالِكٌ خير من ذلك ، له إبلً كثيراتُ المبارِك ، قليلات المارح ، وإذا سَمِعْنَ صَوْتَ المزهر ، أيقنَّ أَنَّهُنَّ هُوالِك (٢٧°) قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زَرْع (٢<sup>٨</sup>°) في أبو زرع (٢٩°)، أناس (٣٠٠) من حُليٍّ أذني ، وملأ من شحم عُضُدي (٣٣٠) ، وبَجَحني (٣٣٥) فَبَجِحت (٣٤٥) إليَّ نفسي ، وجدني في أهل غُنيْمة (٥٣٥) بِشق (٣٦٥) ، فجعلَني في أهل صَهيل (٥٣٧) وأطيط ، ودائس (٥٣٨) وَمُنق (٥٣٩) فعنده أقول (٥٤١) فلا أقبح (٥٤١) وأرقد فأتصبُّحُ (٤٢٠) ، وأشرَب فأتقنُّح (٤٤٠) أمُّ أبي زرع ، فما أم زرع ، عُكُومُها رَدَاحٌ ،

وبيتها فساح ، ابن أبي زرع فها ابن أبي زرع (١٤٥) مَضجعهُ كمسَلُ شَطْبَةٍ ، ويُشبعُه فِراع الجَفَرةِ . بنت أبي زرع فها بنت أبي زرع (١٤٥) ، طوع أبيها ، وطَوْعُ أَمِّها (٢٤٥) ، ومَنْ كِسائها (٢٤٥) ، وغَيظُ جارَما (٢٤٥) . جارية أبي زرع ، فها جارية أبي زرع (٢٤٥) ، لا تُبُثُ حديثنا تبثيثاً (٢٥٥) ولا تُنقَّثُ (٢٥٥) ميرتنا تنقيثاً ، ولا تملأ بيتنا تعشيشاً (٢٥٥) ؛ قالت خَرَجَ أبو زرع (٣٥٥) والأوطابُ تمْخَضُ (١٥٥) ، فلقي إمرأةً معها وَلَدان لها كالفهدين (٢٥٥) يلعبان من تحت خصرها برمّانتين (٢٥٥) ، وأخذَ ونكحها (٢٥٥) ، فنكحت بعدَه رَجلًا (٢٥٥) سَرياً (٢٥٥) ، رَكِبَ شَرِياً (٢٥٥) ، وأخذَ خَطًياً (٢٦٥) ، وأراح (٢٦٥) عليَّ نعاً (٣٦٥) ثرياً (١٦٥) ، وأعطاني من كل رائحة (٢٥٥) خَطًياً (٢١٥) ، وأراح (٢٦٥) عليَّ نعاً (٣٦٥) ثرياً (٢٥٥) ، قال فلو جمعت (٢٥٥) كل زوجاً (٢٥٥) أعطانيه (٢٥٥) ما بلغ أصغر آنية أبي زرع (٢٥٥) قالت عائشة قال رسول شيء (٢٥٥) : كنتُ لكِ (٢٥٥) كأبي زرع لأمّ زرع (٢٥٥) . قال سعيد بن مسلمة (٢٥٥) قال هشام : (٢٥٥) ولا تُعشِّش بيتنا تعشيشاً . قال أبو عبد الله وقال معضَهُم فأتقمَّحُ بالميم وهذا أصَحُ (٢٥٥) .

الزُّهريِّ عن عرُوةَ عن عائشةَ قالت كان الحَبَشُ يلعبون بحرابهم فَسَتَرني رسول الزُّهريِّ عن عرُوة عن عائشة قالت كان الحَبَشُ يلعبون بحرابهم فَسَتَرني رسول الله على وأنا أنظرُ ، فها زِلْت أنظر حتى كنت أنا أنصَرِف ، فاقدُروا قَدَر الجارية الحديثة السن (٥٧٩) تَسمعُ اللهوَ .

وده والله المن المنير: نبه بهذه الترجمة على أن إيراد النبي على هذه الحكاية \_ يعني حديث أم زرع \_ ليس خلياً عن فائدة شرعية ، وهي الإحسان في معاشرة الأهل . قلت : وليس فيها ساقه البخاري التصريح بأن النبي الله أورد الحكاية ، وسيأتي بيان الإختلاف في رفعه ووقفه ، وليست الفائدة من الحديث محصورة فيها ذكر ، بل سيأتي له فوائد أخرى : منها ما ترجم عليه النسائي والترمذي ، وقد شرح حديث أم زرع إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري ، روينا ذلك في جزء إبراهيم بن ديزيل الحافظ من روايته عنه ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث » وذكر أنه نقل عن عدة من أهل العلم لا يحفظ عددهم ، وتعقب عليه فيه مواضع أبو

......

717

سعيد الضرير النيسابوري وأبو محمد بن قتيبة كل منها في تأليف مفرد ، والخطابي في «شرح البخاري » وثابت بن قاسم ، وشرحه أيضاً الزبير بن بكار ثم أحمد بن عبيد بن ناصح ثم أبو بكر بن الأنباري ثم إسحق الكاذي في جزء مفرد وذكر أنه جمعه عن يعقوب بن السكيت وعن أبي عبيدة وعن غيرهما ، ثم أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان المصري ثم الزمخشري في « الفائق » ثم القاضي عياض وهو أجمعها وأوسعها ، وأخذ منه غالب الشراح بعده وقد لخصت جميع ما ذكروه .

٥٠٦ قوله (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن) في رواية أبي ذر «حدثني» وهو المعروف بابن بنت شرحبيل الدمشقي (وعلي بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم وعيسى بن يونس أي ابن إسحق السبيعي ووقع منسوباً كذلك عن الإسماعيلي .

 ٥٠٧ ـ قوله (حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة) في رواية مسلم وأبي يعلى عن أحمد بن جناب بجيم ونون خفيفة عن عيسى بن يونس عن هشام « أخبرني أخي عبد الله بن عروة » وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديثه عن أبيه حيث أدخل بينهما أخاً له واسطة ، ومثله ما سيأتي في اللباس من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن عروة ، ومضت له في أسية رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه ، ولم يختلف على عيسي بن يونس في إسناده وسياقه ، لكن حكى عياض عن أحمد بن داود الحراني أنه رواه عن عيسى فقال في أوله « عن عائشة عن النبي ﷺ » وساقه بطوله مرفوعاً كله ، وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى بن يونس وتابع عيسى بن يونس على رواية مفصلًا فيها حكاه الخطيب سويد بن عبد العزيز وكذا سعيد بن سلمة عن أبي الحسام كلاهما عن هشام ، وستأتى روايته تعليقاً وأذكر من وصلها عند الفراغ من شرح الحديث ، وخالفهم الهيثم بن عدي فيها أخرجه الدارقطني في الجزء الثاني من « الأفراد » فرواه عن هشام بن عروة عن أخيه يحيى بن عروة عن أبيه ، وخطأه الدارقطني في « العلل » وصوب أنه عبد الله بن عروة ، وقال عقبة بن خالد وعباد بن منصور وروايتهما عند النسائي ، والدراوردي وعبد الله بن مصعب وروايتهما عند الزبير بن بكار ، وأبو أويس فيها أخرجه ابنه عنه ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد وروايته عند الطبراني ، وأبو معاوية وروايته عند أبي عوانة في صحيحه كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه بغير واسطة ، وأدخل بينهما واسطة ، أيضاً عقبة بن خالد أيضاً فرواه عن هشام بن عروة عن يزيد بن رومان عن عروة لكن اقتصر على المرفوع ، وبين ذلك البزار ، قال الدارقطني وليس ذلك بمدفوع فقد رواه أبو أويس أيضاً وإبراهيم بن أبي يحيى عن يزيد بن رومان ، ورواه عن عروة أيضاً حفيدًه عمر بن عبد الله بن عروة وأبو الزناد وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل إلا أنه كان يقتصر على المرفوع وينكر على هشام بن عروة سياقه بطوله ويقول إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه ، ذكره أبو عبيد الآجري في أسئلته عن أبي داود . قلت : ولعل هذا هو السبب في ترك أحمد تخريجه في مسنده مع كبره ، وقد حدث

به الطبراني عن عبد الله بن أحمد لكن عن غير أبيه ، وقال العقيلي قال أبو الأسود لم يرفعه إلا هشام بن عروة . قلت : المرفوع منه في الصحيحين «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» وباقيه من قول عائشة ، وجاء خارج الصحيح مرفوعاً كله من رواية عباد بن منصور عند النسائي وساقه بسياق لا يقبل التأويل ولفظه « قال لي رسول الله ﷺ : كنت لك كأبي زرع لأم زرع . قالت عائشة بأبي وأمى يا رسول الله ومن كان أبو زرع؟ قال : اجتمع نساء ، فساق الحديث كله ، وجاء مرفوعاً أيضاً من رواية عبد الله بن مصعب والدراوردي عند الزبير بن بكار ، وكذا رواه أبو معشر عن هشام وغيره من أهل المدينة عن عروة ، وهي رواية الهيثم بن عدي أيضاً ، وكذا أخرجه النسائي من رواية القاسم بن عبد الواحد عن عمر بن عبد الله بن عروة ، وقد قدمت ذكر رواية أحمد بن داود عن عيسى بن يونس ، كذلك قال عياض ، وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحق عن موسى بن إسماعيل عن سعيد بن سلمة بسنده المتقدم فإن أوله عنده « قال لي رسول الله ﷺ : كنت لك كأبي زرع لأم زرع ، ثم أنشأ يحدث حديث أم زرع ، قال عياض يحتمل أن يكون فاعل أنشأ هو عروة فلا يكون مرفوعاً . وأخذ القرطبي هذا الإحتمال فجزم به وزعم أن ما عده وهم ، وسبقه إلى ذلك ابن الجوزي ، لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة «ثم أنشأ رسول الله ﷺ يحدث » وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرت إليها ولفظه «كنت لك كأبي زرع لأم زرع ، ثم أنشأ رسول الله ﷺ بحدث » فانتفى الإحتمال . ويقوي رفع جميعه أن التشبيه المتفق على رفعه يقتضي أن يكون النبي ﷺ سمع القصة وعرفها فأقرها فيكون كُله مرفوعاً من هذه الحيثية ، ويكون المراد بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد أن المرفوع منه ما ثبت في الصحيحين والباقي موقوف من قول عائشة هو أن الذي تلفظ به النبي على الله المعم القصة من عائشة هو التشبيه فقط ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكماً ، ويكون من عكس ذلك فنسب قص القصة من إبتدائها إلى إنتهائها إلى النبي ﷺ واهماً كما سيأتي بيانه .

٥٠٨ - قوله (جلس إحدى عشرة) قال ابن التين : التقدير جلس جماعة إحدى عشرة وهو مثل ﴿وقال أسوة في المدينة ﴾ وفي رواية أبي عوانة «جلست» وفي رواية أبي على الطبري في مسلم «جلسن » بالنون وفي رواية للنسائي « إجتمع » وفي رواية أبي عبيد « إجتمعت » وفي رواية أبي يعلى « إجتمعن » قال القرطبي زيادة النون على لغة أكلوني البراغيث وقد أثبتها جماعة من أئمة العربية وإستشهدوا لها بقوله تعالى ﴿ وأسرُّوا النجوى الذين ظلموا ﴾ وقوله تعالى ﴿ فعموا وصموا كثير منهم ﴾ وحديث « يتعاقبون فيكم ملائكة » وقول الشاعر : « بحوران يعصرن السليط أقاربه » وقوله : يلومونني في اشتراء النخيه لل قومي فكلهم يعذل

وقد تكلف بعض النحاة رد هذه اللغة إلى اللغة المشهورة وهي أن لا يلحق علامة الجمع ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدم على الأسهاء ، وخرج لها وجوهاً وتقديرات في غالبها نظر ، ......

ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبوتها نقلًا وصحتها إستعمالًا والله أعلم . وقال عياض : الأشهر ما وقع في الصحيحين وهو توحيد الفعل مع الجمع ، قال سيبويه : حذف إكتفاء بما ظهر ، تقول مثلًا قام قومك فلو تقدم الإسم لم يحذف فتقول قومك قام بل قاموا ، وبما يوجه ما وقع هنا أن يكون « إحدى عشرة » بدلاً من الضمير في « إجتمعن » والنون على هذا ضمير لا حرف علامة ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: من هن؟ فقيل: إحدى عشرة ، أو بإضمار أعني . وذكر عياض أن في بعض الروايات « إحدى عشرة نسوة » قال : فإن كان بالنصب إحتاج إلى إضمار أعنى أو بالرفع فهو بدل من إحدى عشرة ومنه قوله تعالى ﴿وقطعناهم إثنتي عشرة أسباطاً ﴾ قال الفارسي : هو بدل من قطعناهم وليس بتمييز اه. . وقد جوز غيره أن يكون تمييزاً بتأويل يطول شرحه . ووقع لهذا الحديث سبب عند النسائي من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت « فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية \_ وفيه \_ فقال النبي ﷺ : أسكتي يا عائشة فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع» ووقع له سبب آخر فيها أخرجه أبو القاسم عبد الحكيم بن حيان بسند له مرسل من طريق سعيد بن عفير عن القاسم بن الحسن [عن] عمرو بن الحارث عن الأسود بن جبر المغاري(١) قال « دخل رسول الله ﷺ على عائشة وفاطمة وقد جرى بينهما كلام ، فقال : ما أنت بمنتهية يا حميراء عن إبنتي ، إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع . فقالت : يا رسول الله حدثنا عنهما ، فقال : كانت قرية فيها أحدى عشرة إمرأة ، وكان الرجال خلوفاً ، فقلن تعالِين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب » ووقع في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة عند أبي عوانة في صحيحه بلفظ «كان رجل يكني أبا زرع وامرأته أم زرع، فتقول: أحسن لي أبو زرع، وأعطاني أبو زرع، وأكرمني أبو زرع، وفعل بي أبو زرع». ووقع في رواية الزبير بن بكار « دخل على رسول الله ﷺ وعندي بعض نسائه فقال يخصني بذلك : يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع . قلت : يا رسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ قال : إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن وكان منهن إحدى عشرة إمرأة ، وإنهن خرجن إلى مجلس فقلن : تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب » . فيستفاد من هذه الرواية معرفة جهة قبيلتهن وبلادهن ، لكن وقع في رواية الهيثم أنهن كن بمكة . وأفاد أبو محمد بن حزم فيها نقله عياض أنهن كن من خثعم ، وهو يوافق رواية الزبير أنهن من أهل اليمن ، ووقع في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنهن كن في الجاهلية ، وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن خالد عن هشام ، وحكى عياض ثم النوري قول الخطيب في « المبهمات » : لا أعلم أحداً سمى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب جداً ، ثم ساقه من طريق الزبيربن بكار . قلت : وقد ساقه أيضاً أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من الطريق المرسلة التي قدمت ذكرها فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده ، ثم ساقه من الطريق المرسلة وقال : فذكر الحديث نحوه ، وسمى ابن دريد في « الوشاح » أم زرع عاتكة ، ثم قال النووي : وفيه ـ يعني سياق الزبير بن بكار ـ أن الثانية اسمها عروة بنت عمرو ، واسم الثالثة حبى بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور بنت كعب، والرابعة مهدد بنت أبي هزومة، والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة حبي بنت علقمة ، والثامنة بنت أوس بن عبد ، والعاشرة كبشة بنت الأرقم ، ولم يسم الأولى ولا التاسعة ولا أزواجهن ولا ابنة أبي زرع ولا أمه ولا الجارية ولا المرأة التي تزوجها أبو زرع ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع، وقد تبعه جماعة من الشراح بعده وكلامهم يوهم أن ترتيبهن في رواية الزبير كترتيب رواية الصحيحن ، وليس كذلك فإن الأولى عند الزبير وهي التي لم يسمها هي الأولى هنا ، والخامسة عنده هي التاسعة هنا ، والثالثة عند الزبير هي العاشرة هنا ، والسابعة عنده هي الخامسة هنا ، والثامنة عنده هي السادسة هنا ، والسادسة عنده هي السابعة هنا ، والسابعة عنده هي الخامسة هنا ، والثامنة عنده هي السادسة هنا ، والتاسعة عنده هي الثانية هنا ، والعاشرة عنده هي الثالثة هنا . وقد إختلف كثير من رواة الحديث في ترتيبهن ، ولا ضير في ذلك ولا أثر للتقديم والتأخير فيه ، إذ لم يقع تسميتهن . نعم في رواية سعيد بن سلمة مناسبة ، وهي سياق الخمسة اللاتي ذممن أزواجهن على حدة والخمسة اللاتي مدحن أزواجهن على حدة ، وسأشير إلى ترتيبهن في الكلام على قول السادسة هنا ، وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند ذكر الخامسة ، فهؤلاء خمس يشكون ، وإنما نبهت على رواية الزبير بخصوصها لما فيها من التسمية مع المخالفة في سياق الأعداد، فيظن من لم يقف على حقيقة ذلك أن الثانية التي سميت عمرة بنت عمرو وهي التي قالت زوجي لا أبث خبره ، وليس كذلك بل هي التي قالت زوجي المس مس أرنب ، وهكذا الخ فللتنبيه عليه فائدة من هذه الحيثية .

٥٠٩ - قوله ( فتعاهدن وتعاقدن ) أي ألزمن أنفسهن عهداً وعقدن على الصدق من ضمائرهن عقدا .

اه ـ قوله (أن لا يكتمن) في رواية ابن أبي أويس وعقبة أن يتصادقن بينهن ولا يكتمن ، وفي رواية الزبير يكتمن ، وفي رواية الزبير فتبايعن على ذلك .

011 . قوله (قالت الأولى زوجي لحم جمل غث) بفتح المعجمة وتشديد المثلثة ، ويجوز جره صفة للجمل ورفعه صفة للحم ، قال ابن الجوزي : المشهور في الرواية الخفض ، وقال ابن ناصر : الجيد الرفع ونقله عن التبريزي وغيره ، والغث الهزيل الذي يستغث من هزاله أي يستترك ويستكره ، مأخوذ من قولهم : غث الجرح غثاً وغثيثاً إذا سال منه القيح واستغثه صاحبه ، ومنه أغث الحديث ، ومنه غث الحديث ، ومنه غث فلان في خلقه ، وكثر إستعماله في مقابلة فيقال للحديث المختلط : فيه الغث والسمين .

٥١٢ - قوله (على رأس جبل) في رواية أبي عبيد والترمذي « وعر » وفي رواية الزبير بن بكار « وعث » وهي أوفق للسجع ، والأول ظاهر أي كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه ، والوعث بالمثلثة الصعب المرتقى بحيث توحل فيه الأقدام فلا يتخلص منه ويشق فيه المشى ، ومنه وعثاء السفر .

010 - قوله (لا سهل) بالفتح بلا تنوين وكذا « ولا سمين » ويجوز فيها الرفع على خبر مبتدأ مضمر أي لا هو سهل ولا سمين ، ويجوز الجر على أنها صفة جمل وجبل . ووقع في رواية عقبة بن خالد عن هشام عند النسائي بالنصب منوناً فيها « لا سهلاً ولا سميناً » وفي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عنده « لا بالسمين ولا بالسهل » قال عياض : أحسن الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى لا من جهة تقويم اللفظ ، وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين : شبهت زوجها باللحم الغث وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعر ، ثم فسرت ما جملت فكأنها قالت : لا الجبل سهل فلا يشق إرتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلاً ، لأن الشيء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب ، ثم قالت : ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لأجل تحصيله .

١٤٥ - قوله (فيرتقي) أي فيصعد فيه وهو وصف للجبل، وفي رواية للطبراني « لا سهل فيرتقى إليه » .

والأول من الإنتقال أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل أليه يقال إنتقلت الشيء أي نقلته ، والأول من الإنتقال أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل أليه يقال إنتقلت الشيء أي نقلته ، ومعنى «ينتقي » ليس له نفي يستخرج ، والنقي المخ ، يقال نقوت العظم ونقيته وإنتقيته إذا إستخرجت نحه ، وقد كثر إستعماله في إختيار الجيد من الرديء . قال عياض : أرادت أنه ليس له نقي فيطلب الأجل ما فيه من النقي ، وليس المراد أنه فيه نقي يطلب إستخراجه ، قالوا آخر ما يبقى في الجمل مخ عظم المفاصل ومخ العين وإذا نفدا لم يبق فيه خير ، قالوا وصفته بقلة الخير وبعده مع القلة ، فشبهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقي وخبث طعمه وريحه مع كونه في مرتقى يشق الوصول إليه فلا يرغب أحد في طلبه لينقله إليه مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول الشيء المبذول مجاناً . وقال النووي : فسره الجمهور بأنه قليل الخير من أوجه : منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن مثلاً ، ومنها أنه مع ذلك مهزول رديء ، ويؤيده قول أي سعيد الضرير ليس في اللحوم أشد غثاثة من لحم الجمل لأنه يجمع خبث الطعم وخبث الربح ، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة وذهب الخطابي إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة وذهب الخطابي إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر ومنها أنه سوء خلقه ، وأنه يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها فيجمع البخل وسوء الخلق . وقال عياض : شبهت وعورة خلقه بالجبل وبعد خيره بعد اللحم على رأس الجبل ، والزهد فيا وقال عياض : شبهت وعورة خلقه بالجبل وبعد خيره بعد اللحم على رأس الجبل ، والزهد فيا

يرجى منه مع قلته وتعذره بالزهد في لحم الجمل الهزيل ، فأعطت التشبيه حقه ووفته قسطه .

017 - قوله (قالت الثانية زوجي لا أبث خبره) بالموحدة ثم المثلثة وفي رواية حكاها عياض «أنث » بالنون بدل الموحدة أي لا أظهر حديثه ، وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير فيه ، لأن النث بالنون أكثر ما يستعمل في الشر ، ووقع في رواية للطبراني «لا أنم » بنون وميم من النميمة .

010 - قوله (إني أخاف أن لا أذره) أي أخاف أن لا أترك من خبره شيئاً ، فالمضير للخبر أي أنه لطوله وكثرته إن بدأته لم أقدر على تكميله فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعها . ووقع في رواية عباد بن منصور عند النسائي « أخشى أن لا أذره من سوء » وهذا تفسير ابن السكيت ، ويؤيده أن في رواية عقبة بن خالد « إني أخاف أن لا أذره ، أذكره وأذكر عجره وبجره ، وقال غيره الضمير لزوجها وعليه يعود ضمير « عجره وبجره » بلا شك كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه فيفارقها ، فكأنها قالت أخاف أن لا أقدر على تركه لعلاقتي به وأولادي منه ، وأذره بمعنى أفارقه فاكتفت بالإشارة إلى أن له معايب وفاء بما إلتزمته من الصدق وسكتت عن تفسيرها للمعنى الذي إعتذرت به ، ووقع في رواية الزبير « زوجي من لا أذكره ولا أبث خبره » والأول أليق بالسجع .

مره عجرة وبجرة بضم ثم سكون ، فالعجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير بموحدة جمع عجرة وبجرة بضم ثم سكون ، فالعجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة ، والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن قاله الأصمعي وغيره . وقال ابن الأعرابي : العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة في السرة . وقال ابن أبي أويس : العجر العقد التي تكون في البطن واللسان ، والبجر العيوب . وقيل العجر في الجنب والبطن ، والبجر في السرة . هذا أصلها ، ثم أستعملا في الهموم والأحزان . ومنه قول علي يوم الجمل : أشكو إلى الله عجري وبجري . وقال الأصمعي : إستعملا في المعايب ، وبه جزم ابن حبيب وأبو عبيد الهروي . وقال أبو عبيد بن سلام ثم ابن السكيت : إستعملا فيها يكتمه المرء ويخفيه عن غيره ، الطاهر رديء الباطن . وقال أبو سعيد الضرير : عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارم . وقال الأخفش : العجر العقد تكون في سائر البدن ، والبجر تكون في القلب . وقال ابن فارس : يقال في المثل أفضيت إليه بعجري وبجري أي بأمري كله .

الفتوحة وقوله (قالت الثالثة زوجي العشنق) بفتح المهلمة ثم المعجمة وتشديد النون المفتوحة وآخره قاف ، قال أبو عبيد وجماعة : هو الطويل ، زاد الثعالبي : المذموم الطول . وقال

......

الخليل: هو الطويل العنق. وقال ابن أبي أويس: الصقر من الرجال المقدام الجريء. وحكى ابن الأنباري عن ابن قتيبة أنه قال: هو القصير، ثم قال: كأنه عنده من الأضداد، قال ولم أره لغيره إنتهى. والذي يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن أبي أويس قاله عياض، وقد قال ابن حبيب: هو المقدام على ما يريد، الشرس في أموره. وقيل السيء الخلق. وقال الأصمعي: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع. وقال غيره: هو المستكره الطول، وقيل ذمته بالطول لأن الطول في الغالب دليل السفه، وعلل ببعد الدماغ عن القلب. وأغرب من قال: مدحته بالطول لأن العرب تتمدح بذلك. وتعقب بأن سياقها يقتضي أنها ذمته. وأجاب عنه ابن الأنباري بإحتمال أن تكون أرادت مدح خلقه وذم خلقه، فكأنها قالت: له منظر بلا نجبر، وهو محتمل. وقال أبو سعيد الضرير: الصحيح أن العشنق الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما شاء، فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته، فهي تسكت على مضض. قال الزخشري: وهي من الشكاية البليغة انتهى. ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن مضض. قال الزيادة في آخره «وهو على حد السنان المذلق» بفتح المعجمة وتشديد اللام أي المجرد بوزنه ومعناه، تشير إلى أنها منه على حذر، ويحتمل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج لا يستقر على حال كالسنان الشديدة الحدة.

٠٢٠ قوله (إن أنطق أطلق ، وإن أسكت أعلق ) أي إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقني ، وإن سكت عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم ، كما رفع في تفسير قوله تعالى هوفتذروها كالمعلقة في فكأنها قالت : أنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به ، ولا مطلقة فأتفرغ لغيره ، فهي كالمعلقة بين العلووالسفل لا تستقر بأحدهما ، هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبعاً لأبي عبيد . وفي الشق الثاني عندي نظر ، لأنه لو كان ذلك مرادها لإنطلقت ليطلقها فتستريح . والذي يظهر لي أيضاً أنها أرادت وصف سوء حالها عنده ، فأشارت إلى سوء خلقه وعدم إحتماله لكلامها إن شكت له حالها ، وأنها تعلم أنها متى ذكرت له شيئاً من ذلك بادر إلى طلاقها وهي لا تؤثر تطليقه لحبتها فيه ، ثم عبرت بالجملة الثانية إشارة إلى أنها إن سكتت صابرة على تلك الحال كانت عنده كالمعلقة التي لا ذات زوج ولا أيم ، ويحتمل أن يكون قولها «أعلق » مشتقاً من علاقة الحب أو من علاقة الوصلة ، أي إن نطقت طلقني وإن سكت استمر بي زوجة ، وأنا لا أؤثر تطليقه لي فلذلك أسكت . قال عياض : أوضحت بقولها « على حد السنان المذلق » مرادها بقولها قبل «إن أسكت أعلق، وإن أنطق أطلق » أي أنها إن حادت عن السنان سقطت فهلكت ، وإن إستمرت عليه أهلكها .

٥٢١ - قوله (قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة)
 بالفتح بغير تنوين مبنية مع لا على الفتح وجاء الرفع مع التنوين فيها وهي رواية

أبي عبيد ، قال أبو البقاء : وكأنه أشبع بالمعنى أي ليس فيه حر ، فهو اسم ليس وخبرها محذوف ، قال ويقويه ما وقع من التكرير ، كذا قال ، وقد وقع في القراآت المشهورة البناء على الفتح في الجميع والرفع مع التنوين وفتح البعض ورفع البعض وذلك في مثل قوله تعالى ﴿ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ﴾ ومثل ﴿ فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي « ولا برد » بدل « ولا قر » زاد في رواية الهيثم « ولا خامة » بالخاء المعجمة أي لا ثقل عند ، تصف زوجها بذلك وإنه لين الجانب خفيف الوطأة على الصاحب ، ويحتمل أن يكون ذلك من بقية صفة الليل ، وفي رواية الزبير بن بكار « والغيث غيث غمامة » قال أبو عبيد أرادت أنه لا شر فيه يخاف ، وقال ابن الأنباري : أرادت بقولها « ولا مخافة » أي أن أهل منامة لا يخافون لتحصنهم بجبالها ، أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الذمار لداره وجاره ولا لأنها بلاد حارة في غالب الزمان ، وليس فيها رياح باردة ، فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكنا فيطيب الليل لأهلها بالنسبة كها كانوا فيه من أذى حر النهار ، فوصفت زوجها بجميل العشرة وإعتدال الحال وسلامة الباطن فكأنها قالت : لا أذى عنده ولا مكروه ، وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره ، ولا ملل عنده فيسأم من عشرتي ، أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته ، فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل .

ولا والله والمنافع المنافع المنافع المنافع وكسر الهاء مشتق من الفهد ، وصفته بالغفلة يسأل عها عهد ) قال أبو عبيد : فهد بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهد ، وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له . وقال ابن حبيب : شبهته في لينه وغفلته بالفهد ، لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم . وقوله أسد بفتح الألف وكسر السين مشتق من الأسد أي يصير بين الناس مثل الأسد . وقال ابن السكيت : تصفه بالنشاط في الغزو ، وقال ابن أبي أويس : معناه إن دخل البيت وثب علي وثوب الفهد ، وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد ، فعلى هذا يحتمل قوله وثب على المدح والذم ، فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها بأنها محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا رآها ، والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة ، بل يثب وثوباً كالوحش ، أو من جهة أنه كان سيء الخلق يبطش بها ويضربها ، وإذا خرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد . قال عياض : فيه مطابقة بين خرج ودخل لفظية ، وبين فهد وأسد معنوية ، ويسمى كالأسد . قال عياض : فيه مطابقة بين خرج ودخل لفظية ، وبين فهد وأسد معنوية ، ويسمى الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله ، وإذا جاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك ، أو الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله ، وإذا جاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك ، أو لا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب ، بل يسامح ويغضي . ويحتمل الذم بمعنى أنه غير مبال لا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب ، بل يسامح ويغضي . ويحتمل الذم بمعنى أنه غير مبال

بحالها حتى لو عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب ثم جاء لا يسال عن شيء من ذلك ولا يتفقد حال أهله ولا بيته ، بل إن عرضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب ، وأكثر الشواح شرحوه على المدح، فالتمثيل بالفهد من جهة كثرة التكرم أو الوثوب، وبالأسد من جهة الشجاعة ، وبعدم السؤال من جهة المسامحة . وقال عياض : حمله الأكثر على الإشتقاق من خلق الفهد إوما من جهة قوة وثوبه وإما من كثرة نومه، ولهذا ضربوا المثل به فقالوا أنوم من فهد ، قال : ويحتمل أن يكون من جهة كثرة كسبه لأنهم قالوا في المثل أيضاً أكسب من فهد ، وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتى فيتصيد عليها كل يوم حتى يشبعها ، فكأنها قالت : إذا دخل المنزل دخل معه بالكسب لأهله كما يجيء لمن يلوذ به من الفهود الهرمة . ثم لما كان في وصفها له بخلق الفهد ما قد يحتمل الذم من جهة كثرة النوم رفعت اللبس بوصفها له بخلق الأسد ، فأفصحت أن الأول سجية كرم ونزاهة شمائل ومسامحة في العشرة ، لا سجية جبن وجور في الطبع . قال عياض : وقد قلب الوصف بعض الرواة يعني كما وقع في رواية الزبير بن بكار فقال : إذا دخل أسد وإذا خرج فهد ، فإن كان محفوظاً فمعناه أنه إذا خرج إلى مجلسه كان على غاية الرزانة والوقار بأنه إذا افترس أكل من فريسته بعضاً وترك الباقى لمن حوله من الوحوش ولم يهاوشهم عليها ، وزاد في رواية الزبير بن بكار في آخره « ولا يرفع اليوم لغد » يعني لا يدخر ما حصل عنده اليوم من أجل الغد ، فكنت بذلك عن غاية جوده ، ويحتمل أن يكون المراد أنـه؛ يأخذ بالحزم في جميع أموره فلا يؤخر ما يجب عمله اليوم إلى غده .

وراية عمر بن عبد الله عند النسائي ، وإن أكل لف ، وإن شرب أشتف ، وإن أكل لف ، وإن شرب أشتف ، وإن أكل إضطجع إلتف ، ولا يولج ليعلم البث ) في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي «إذا أكل اقتف » وفيه «وإذا قام » بدل «إضطجع » وزاد «وإذا ذبح اغتث » أي تحرى الغث وهو الهزيل كما تقدم في شرح كلام الأولى . وفي رواية للطبراني «ولا يدخل » بدل «يولج» وإذا «رقد» بدل «اضطجع » وفي رواية الترمذي والطبراني «فيعلم » بالفاء بدل اللام في رواية غيره ، والمراد باللف الإكثار إذا خلطها في الجرب ، ومنه اللفيف من الناس ، فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من الإكثار إذا خلطها في الجرب ، ومنه اللفيف من الناس ، فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من وهي بمعناها ، ورواية من رواه « رف » بالراء بدل اللام قال وهي بمعناها ، ورواية من رواه « إقتف » بالقاف قال ومعناه التجميع ، قال الخليل : قفاف كل شيء جماعة وإستيعابه ، ومنه سميت القفة ما وضع فيها ، والإشتفاف في الشرب إستقصاؤه مأخوذ من الشفافة بالضم والتخفيف وهي البقية تبقى في الإناء ، فإذا شربها الذي شرب الإناء قبل اشتفها . ومنهم من رواها بالمهملة وهي بمعناها . وقوله «التف » أي رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وإنقبض عن أهله إعراضاً ، فهي كثيبة حزينه لذلك ، ولذلك قالت «ولا يولج بكسائه وحده وإنقبض عن أهله إعراضاً ، فهي كثيبة حزينه لذلك ، ولذلك قالت «ولا يولج الكف ليعلم البث » أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله . ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل ، والمراد بالبث الحزن ويقال شدة الحزن ، ويطلق البث أيفياً أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل ، والمراد بالبث الحزن ويقال شدة الحزن ، ويطلق البث أيفياً

على الشكوي وعلى المرض وعلى الأمر الذي لا يصبر عليه ، فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع إهتمامها به ؛ فوصفته بقلة الشفقة عليها وأنه إن لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها كعادة الأجانب فضلًا عن الأزواج ، أو هو كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع كما سيأتي . وقد إختلفوا في هذا فقال أبو عبيد : كان في جسدها عيب فكان لا يدل يده في ثوبها ليلمس ذلك العيب لئلا يشق عليها ، فمدحته بذلك . وقد تعقبه كل من جاء بعده إلا النادر ، وقالوا إنما شكت منه وذمته وإستقصرت حظها منه ، ودل على ذلك قولها قبل « وإذا إضطجع التف » كأنها قالت أنه يتجنبها ولا يدنيها منه ولا يدخل يده في جنبها فيلمسها ولا يباشرها ولا يكون منه ما يكون من الرجال فيعلم بذلك محبتها له وحزنها لقلة حظهامنه ، وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والهمة والمهانة وسوء العشرة مع أهله ، فإن العرب تذم بكثرة الأكل والشرب وتتمدح بقلتهما وبكثرة الجماع لدلالتها على صحة الذكورية والفحولية . وانتصر ابن الأنباري لأب عبيد فقال: لا مانع من أن تجمع المرأة بين مثالب زوجها ومناقبه ، لأنهن كن تعاهدن أن لا يكتمن من صفاتهم شيئاً ، فمنهن من وصفت زوجها بالخير في جميع أموره ومنهن من وصفته بضد ذلك ، ومنهن من جمعت . وإرتضى القرطبي هذا الإنتصار وإستدل عياض للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة عن أبي الحسام أن عروة ذكر هذا في الخمس اللاتي يشكون أزواجهن ، فإنه ذكر في روايته الثلاث المذكورات هنا أولاً على الولاء ثم السابعة المذكورة عقب هذا ثم السادسة هذه فهي خامسة عنده والسابعة رابعة ، قال : ويؤيد أيضاً قول الجمهور وكثرة إستعمال العرب لهذه الكناية عن ترك الجماع والملاعبة ، وقد سبق في فضائل القرآن في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو حيث سألها عن حالها مع زوجها فقالت « هو كخير الرجال من رجل لم يفتش لنا كنفأ »، وسبق أيضاً في حديث الإفك قول صفوان بن المعطل ما كشفت كنف أنثى قط ، فعبر عن الإشتغال بالنساء بكشف الكنف وهو الغطاء ، ويحتمل أن يكون معنى قولها « ولا يولج الكف » كناية عن ترك تفقد أمورها وما تهم به من مصالحها ، وهو كقولهم لم يدخل يده في الأمر أي لم يشتغل به ولم يتفقده ، وهذا الذي ذكره إحتمالًا جزم بمعناه ابن أبي أويس فإنه قال : معناه لا ينظر في أمر أهله ولا يبالي أن يجوعوا . وقال أحمد بن عبيد بن ناصح : معناه لا يتفقد أموري ليعلم ما أكرهه فيزيله ، يقال ما أدخل يده في الأمر أي لم يتفقده .

المعجمة بعدها تحتانية خفيفة ثم أخرى بعد الألف الأولى والتي بعدها بمهملة ، وهو شك من راوي المعجمة بعدها بمهملة ، وهو شك من راوي الخبر عيسى بن يونس ، وقد صرح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن خباب عنه . ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي «غياباه» بمعجمة بغير شك ، والغياباء الطباقاء الأحمق الذي ينطبق عليه أمره . وقال أبو عبيد : العياباء بالمهملة الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل ، وبالمعجمة ليس بشيء ، والطباقاء الأحمق الفدم . وقال ابن فارس : الطباقاء الذي لا يحسن

277

الضراب، فعلى هذا يكون تأكيداً لإختلاف اللفظ كقولهم بعداً وسحقاً. وقال الداودي قوله « غياباء » بالمعجمة مأخوذ من الغي بفتح المعجمة ، وبالمهملة مأخوذ من العي بكسر المهملة . وقال أبو عبيد : العياباء بالمهملة العي الذي تصيبه مباضعة النساء ، وأراه مبالغة من العي في ذلك . وقال ابن السكيت : هو العي الذي لا يهتدي . وقال عياض وغيره : الغياباء بالمعجمة يحتمل أن يكون مشتقاً من الغيابة وهو كل شيء أظل الشخص فوق رأسه ، فكأنه مغطى عليه من جهله وهذا الذي ذكره إحتمالًا جزم به الزمخشري في الفائق . وقال النووي قال عياض وغيره : غياباء بالمعجمة صحيح ، وهو مأخوذ من الغيابة وهي الظلمة ، وكل ما أظل الشخص ، ومعناه لا يهتدي إلى مسلك . أو أنها وصفته بثقل الروح ، وأنه كالظل المتكاثف الظلمة الذي لا إشراق فيه ، أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره . أو يكون غياباه من الغي وهو الإنهماك في الشر ، أو من الغي الذي هو الخيبة . قال تعالى ﴿ فسوف يلقون غياً ﴾ وقال ابن الأعرابي : الطباقاء المطبق عليه حمقاً . وقال ابن دريد : الذي تنطبق عليه أموره . وعن الجاحظ : الثقيل الصدر عند الجماع ينطبق صدره على صدر المرأة فيرتفع سفله عنها ، وقد ذمت امرأة امرأ القيس فقالت له : ثقيل الصدر ، خفيف العجز ، سريع الإراقة ، بطيء الإفاقة . قال عياض : ولا منافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين وصفه بثقـل الصدر فيه لإحتمال تنزيله على حالتين كل منهما مذموم ، أو يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه وتعاطيه ما لا قدرة له عليه ، لكن كل ذلك يرد على من فسر عياباه بأنه العنين . وقولها « كل داء له داء » أي كل شيء تفرق في الناس من المعايب موجود فيه . وقال الزمخشري : يحتمل أن يكون قولها « له داء » خبر الكل ، أي أن كل داء تفرق في الناس فهو فيه . ويحتمل أن يكون «له » صفة لداء و « داء » خبر لكل ، أي كل داء فيه في غاية التناهي ، كما يقال إن زيداً لزيد ، وأن هذا الفرس لفرس . قال عياض : وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغاية لأنه إنطوى تحت هذه الكلمة كلام كثير. وقولها «شجك » بمعجمة أوله وجيم ثقيلة أي جرحك في رأسك ، وجراحات الرأس تسمى شجاجاً ، وقولها أو فلك بفاء ثم لام ثقيلة أى جرح جسدك ، ومنه قول الشاعر «بهن فلول» أي ثلم جمع ثلمة ؛ ويحتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة لسانه وشدة خصومته . زاد ابن السكيت في روايته « أوبجك » بموحدة ثم جيم ، أي طعنك في جراحتك فشقها ، والبج شق القرحة ، وقيل هو الطعنة . وقولها « أو جمع كلالك » وقع في رواية الزبير « إن حدثته سبك ، وإن مازحته فلك ، وإلا جمع كلالك » وهي توضح أن « أو » في رواية الأصيلي التقسيم لا للتخيير . وقال الزنخشري : يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب النساء ، فإذا ضرب إما أن يكسر عظماً أو يشج رأساً أو يجمعها . قال : ويحتمل أن يريد بالفل الطرد والأبعاد ، وبالشج الكسر عند الضرب وإن كان الشج إنما يستعمل في جراحة الرأس. قال عياض: وصفته بالحمق، والتناهي في سوء العشرة، وجمع النقائص بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذي ، فإذا حدثته سبها ، وإذا مازحته شجها ، .....

وإذا أغضبته كسر عضواً من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع الكلام وأخذ المال .

٥٢٥ - قوله (قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب ، والريح ريح زرنب ) زاد الزبير في روايته « وأنا أغلبه والناس يغلب » وكذا في رواية عقبة عند النسائي ، وفي رواية عمر عنده ، وكذا الطبراني لكن يلفظ « ونغلبه » بنون الجمع ، والأرنب دويبة لينة المس ناعمة الوبر جداً ، والزرنب بوزن الأرنب لكن أوله زاي وهو نبت طيب الريح ، وقيل هو شجرة عظيمة بالشام بجبل لبنان لا تثمر لها ورق بين الخضرة والصفرة ، كذا ذكره عياض ، وأستنكره ابن البيطار وغيره من أصحاب المفردات . وقيل هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة وليست ببلاد العرب ، وإن كانوا ذكروها ، قال الشاعر:

يا بابي أنت وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب

وقيل هو الزعفران ، ليس بشيء . واللام في المس والريح نائبة عن الضمير أي مسه وريحه . أو فيهها حذف تقديره الريح منه والمس صنه ، كقولهم السمن منوان بدرهم . وصفته بأنه لين الجسد ناعمه . ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب العرق لكثرة نظافته وإستعماله الطيب تظرفاً ، ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو طيب الثناء عليه لجميل معاشرته . وأما قولها « وأنا أغلبه والناس يغلب » فوصفته مع جميل عشرته لها وصبره عليها بالشجاعة وهو كها قال معاوية « يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام » قال عياض : هذا من التشبيه بغير أداة ، وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع . وأما قولها « والناس يغلب » ففيه نوع من البديع يسمى التتميم ، لأنها لو إقتصرت على قولها وأنا أغلبه لظن أنه جبان ضعيف ، فلها قالت « والناس يغلب » دل على أن غلبها إياه إنما هو من كرم سجاياه فتممت بهذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافه .

077 - قوله (قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد) زاد الزبير بن بكار في روايته « لا يشبع ليلة يضاف ولا ينام ليلة يخاف » وصفته بطول البيت وعلوه فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون، فطول بيوتهم إما لزيادة شرفهم أو لطول قاماتهم، وبيوت غيرهم قصار، وقد لهج الشعراء بمدح الأول وذم الثاني كقوله «قصار البيوت لا ترى صهواتها » وقال آخر:

إذا دخسلوا بسيسوتهسم أكسبوا على الركبات من قصر العمساد ومن لازم طول البيت أن يكون متسعاً فيدل على كثرة الحاشية والغاشية ، وقبل كنت بذلك

عن شرفه ورفعة قدره. والنجاد بكسر النون وجيم خفيفة حمالة السيف، تريد أنه طويل القامة يحتاج إلى طول نجاده. وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت إلى شجاعته، وكانت العرب تتمادح بالطول وتذم بالقصر. وقولها «عظيم الرماد» تعنى أن نار قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدي الضيفان إليها فيصير رماد النار كثيراً لذلك، وقولها «قربت البيت من الناد» وقفت عليها بالسكون لمؤاخاة السجع، والنادي والندى مجلس القوم، وصفته بالشرف في قومه، فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قريباً من بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره، أو أنه وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه، ويكون أقرب إلى الوارد وطالب القرى، قال زهير:

بسط البيوت لكي يكون مظنة من حيث توضع جفنة المسترفد

ويحتمل أن تريد أن أهل النادي إذا أتوه لم يصعب عليهم لقاؤه لكونه لا يحتجب، عنهم ولا يتباعد منهم بل يقرب ويتلقاهم ويبادر لإكرامهم ، وضده من يتوارى بأطراف الحلل وأغوار المنازل ، ويبعد عن سمت الضيف لئلا يهتدوا إلى مكانه ، فإذا استبعدوا موضعه صدوا عنه ومالوا إلى غيره . ومحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة .

٢٧ه ـ قوله (قالت العاشرة : زوجيي مالك وما مالك مالك خير من ذلك ، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وأذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك ) وقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي والزبير « المبارح » بدل « المبارك » وفي رواية أبي يعلى « الزاهر » بصيغة الجمع ، وعند الزبير « الضيف » بدل « المزهر » . والمبارك بفتحتين جمع مبرك وهو موضع نزول الإبل ، والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تطلق لترعى فيه ، والمزهر بكسر الميم وسكون الزاي وفتح الهاء آلة من آلات اللهو ، وقيل هي العود وقيل دف مربع . وأنكس أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعود فقال : ما كانت العرب تعرف العود إلا من خالط الحضر منهم ، وإنما هو بضم الميم وكسر الهاء وهو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف ، فإذا سمعت الإبل صوته ومعمعان النار عرفت أن ضيفاً طرق فتيقنت الهلاك . وتعقبه عياض بأن الناس كلهم رووه لكسر الميم وفتح الهاء ثم قال : ومن الذي أخبره أن مالكاً المذكور لم يخالط الحضر ولا سيها مع ما جاء في بعض طرق هذا الحديث أنَّهنَّ كن من قرية من قرى اليمن وفي الأخرى أنهن من أهل مكة ، وقد كثر ذكر المزاهر في أشعار العرب جاهلينها وإسلامها بدويها وحصريها . ويرد عليه أيضا وروده بصيغة الجمع فإنه بعينه للآلة ، ووقع في رواية يعقوب بن السكيت وابن الأنباري من الزيادة « وهو إمام القوم في المهالك » فجمعت في وصفها له بين الثورة والكرم وكثرة القرى رالإستعداد له والمبالغة في صفاته ، ووصفته أيضاً مع ذلك بالشجاعة لأن المراد بالمهالك الحروب ، وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته ، وقيل أرادت أنه هاد في السبل الخفية عالم بالطرق في البيداء ، فالمراد على هذا بالمهالك المفاوز ، والأول أليق ، والله أعلم . و « ما » في قولها « وما مالك » إستفهامية يقال للتعظيم والتعجب ، والمعنى وأي شر هو مالك ما أعظمه وأكرمه . وتكرير الإسم أدخل في باب التعظيم . وقولها « مالك خير من ذلك في الإعظام ، وتفسير لبعض الإبهام ، وأنه خير مما أشير إليه من ثناء وطيب ذكر ، وفوق ما أعقد فيه سؤدد وفخر ، وهو أجل ممن أصفه لشهرة فضله . وهذا بناء على أن الإشارة بقولها « ذلك « إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح . ويحتمل أن يكون المراد مالك خير من كل مالك ، والتعميم يستفاد من المقام كها قيل تمرة خير من كل جرادة ، وهذاإشارة إلى ما في ذهن المخاطب ، أي مالك خير من الثناء على الذين قبله ، ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله ، وأن مالكاً أجمع من الذين قبله لخصال السيادة والفضل . ومعنى قولها « قليلات المسارح » أنه لاستعداده للضيفان بها لا يوجه منهن إلى المسارح إلا قليلاً ، ويترك سائرهن بفنائه ، فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقربه به من لحومها وألبانها ، ومنه قول الشاعر :

#### حبسنا ولم نسرح لكي لا يلومنا على حكمه صبرا معودة الحبس

ويحتمل أن تريد بقولها « قليلات المسارح » الإشارة إلى كثرة طروق الضيفان ، فاليوم الذي يطرقه الضيف فيه لا تسرح حتى يأخذ منها حاجته للضيفان ، واليوم الذي لا يطرقه فيه أحد أو يكون هو فيه غائباً تسرح كلها ، فأيام الطروق أكثر من أيام عدمه ، فهي لذلك قليلات المسارح . وبهذا يندفع إعتراض من قال : لو كانت قليلات المسارح لكانت في غاية الهزال . وقيل المراد بكثرة المبارك أنها كثيراً ما تثار فتحلب ثم تترك فتكثر مباركها لذلك ، وقال ابن السكيت : إن المراد أن مباركها على العطايا والحمالات وأداء الحقوق وقرى الأضياف كثيرة، وأنما يسرح منها ما فضل عن ذلك . فالحاصل أنها في الأصل كثيرة ولذك كانت مباركها كثيرة ، ثم إذا سرحت صارت قليلة لأجل ما ذهب منها . وأما رواية من روى «عظيمات المبارك» فيحتمل أن يكون المعنى أنها من سمنها وعظم جثتها تعظم مباركها، وقيل المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة لكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القرى ، وإذا سرحت سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسبة لذلك . ويحتمل أن يكون المراد بقلة مسارحها قلة الأمكنة التي ترعى فيها من الأرض ، وأنها لا تمكن من الرعي إلا بقرب المنازل لئلا يشق طلبها إذا إحتيج إليها . ويكون ما قرب من المنزل الخصب لئلا تهزل . ووقع في رواية سعيد بن سلمة عند الطبراني « أبو مالك وما أبو مالك ، ذو إبل كثيرة المسالك قليلة المبارك » قال عياض إن لم تكن هذه الرواية وهما فالمعنى أنها كثيرة في حال وعيها إذا ذهبت ، قليلة في حال مباركها إذا قامت ، لكثرة ما ينحر منها وما يسلك منها فيه من مسالك الجود من رفد ومعونة وحمل حمالة ونحو ذلك . وأما قولها « أيقن أنهن هوالك » فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل لقرى الضيفان ، ومن عادته أن يسقيهم ويلهيهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح بهم صارت الإبل إذا سمعت صوت الغناء عرفت أنها تنحر ، ويحتمل أنها لم ترد فهم الإبل لهلاكها ، ولكن لما ·····

كان ذلك يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل ، والأول أولى .

٥٢٨ - قوله (قالت الحادية عشرة) قال النووي : وفي بعض النسخ الحادي عشرة وفي بعض الخادية عشر ، والصحيح الأول ، وفي رواية الزبير وهي أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة . قوله ( زوجي أبو زرع) في رواية النسائي « نكحت أبا زرع» .

٥٢٩ ـ قوله ((فا أبو زرع) في رواية أبي ذر «وما أبو زرع» وهو المحفوظ للأكثر،
 زاد الطبراني في رواية «صاحب نعم وذرع».

. من عند الألف مهملة أي حرك . من عند المن الله مهملة أي حرك .

وقوله (من حلى) بضم المهملة وكسر اللام (أذني) بالتثنية ، والمراد أنه ملأ أذنيها بها جرت عادة النساء من التحلي به من قرط وشنف من ذهب ولؤلؤ ونحو ذلك . وقال ابن السكيت . أناس أي أثقل حتى تدلى وإضطرب . والنوس حركة كل شيء متدل، وقد تقدم حديث ابن عمر أنه « دخل عل حفصة ونوسانها تنظف» مع شرح المراد به في المغازي . ووقع في رواية ابن السكيت «أذني وفرعي» بالتثنية ، قال عياض: يحتمل أن تريد بالفرعين اليدين لأنها كالفرعين من الجسد ، تعني أنه حلى أذنيها ومعصميها ، أو أرادت العنق واليدين ، وأقامت اليدين مقام فرع واحد ، أو أرادت اليدين والرجلين كذلك ، أو الغديرتين وقرني الرأس ، فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهن وتحلية نواصيهن وقرونهن . ووقع في رواية ابن أبي أويس « فرعي » بالأفراد ، أي حلى رأسي فصار يتدلى من كثرته وثقله ، والعرب تسمى شعر الرأس فرعاً ، قال امرؤ القيس « وفع يغشى المتن أسود فاحم » .

٥٣٧ - قوله (وملأ من شحم عضدي) قال أبو عبيد لم ترد العضد وحده ، وإنما أرادت الجسد كله ، لأن العضد إذا سمنت سمن سائر الجسد ، وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسده .

٣٣٥ \_ قوله ( وبجحني ) بموحدة ثم جيم خفيفة ، وفي رواية النسائي ثقيلة ثم مهملة .

376 - قوله (فبجحت) بسكون المثناة ، وفي رواية لمسلم «فتبجحت أليّ - بالتشديد - نفسي » هذا هو المشهور في الروايات ، وفي رواية للنسائي «وبجح نفسي فبجحت إلي » وفي أخرى له ولأبي عبيد «فبجحت » بضم التاء وإلى بالتخفيف ، والمعنى أنه فرحها ففرحت . وقال ابن الأنباري : المعنى عظمني فعظمت إلى نفسي ، وقال ابن السكيت : المعنى فخرني ففخرت . وقال ابن أبي أويس : معناه وسع عليًّ وترفني .

### ه و م عند الله و م الله و م الله و ا

٥٣٦ ـ قوله (بشق) بكسر المعجمة ، قال الخطابي : هكذا الرواية ، والصواب بفتح الشين وهو موضع بعينه ، وكذا قال أبو عبيد ، وصوبه الهروي ، وقال ابن الأنباري : هو بالفتح والكسر موضع وقال ابن أبي أويس وابن حبيب هو بالكسر والمراد شق جبل كانوا فيه لقلتهم وسعهم سكني شق الجبل أي ناحيته ، وعلى رواية الفتح فالمراد شق في الجبل كالغار ونحوه ، وقال ابن قتيبة وصوبه نفطويه : المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شظف العيش ، يقال هو بشق من العيش أي بشظف وجهد ، ومنه ﴿ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ﴾ وبهذا جزم الزنحشري وضعف غيره .

٥٣٧ - قوله ( فجعلني في أهل صهيل ) أي خيل ( وأطيط ) أي إبل ، زاد في رواية النسائي وجامل وهو جمع جمل ، والمراد اسم فاعل لمالك الجمال كقوله لابن وتامر ، وأصل الأطيط صوت أعواد المحامل والرجال على الجمال ، فأرادت أنهم أصحاب محامل ، تشير بذلك إلى رفاهيتهم ويطلق الأطيط على كل صوت نشأ عن ضغط كها في حديث باب الجنة « ليأتين عليه زمان وله أطيط » ويقال المراد بالأطيط صوت الجوف من الجوع .

٥٣٨ - قوله (ودائس) اسم فاعل من الدوس، وفي رواية للنسائي «ودياس» قال ابن السكيت الدائس الذي يدوس الطعام، وقال أبو عبيد: تأوله بعضهم من دياس الطعام وهو دراسة، وأهل العراق يقولون الدياس وأهل الشام الدراس، فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع، وقال أبو سعيد: المراد أن عندهم طعاماً منتقى وهم في دياس شيء آخر فخيرهم متصل.

واظنه بالفتح من تنقي الطعام . وقال ابن أبي أويس : المنق بالكسر نقيق أصوات المواشي ، وأظنه بالفتح من تنقي الطعام . وقال ابن أبي أويس : المنق بالكسر نقيق أصوات المواشي ، تصف كثرة ماله . وقال أبو سعيد الضرير : هو بالكسر من نقيقة الدجاج يقال أنق الرجل إذا كان له دجاج ، قال القرطبي : لا يقال لشيء من أصوات المواشي نق ، وإنما يقال نق الضفدع والعقرب والدجاج ، ويقال في الهرب بقلة ، وأما قول أبي سعيد فبعيد لأن العرب لا تتمدح بالدجاج ولا تذكرها في الأموال. وهذا الذي أنكره القرطبي لم يرده أبو سعيد وإنما أراده ما فهمه الزخشري فقال : كأنها أرادت من يطرد الدجاج عن الحب فينق ، وحكى الهروي أن المنق بالفتح الغربال ، وعن بعض المغاربة : يجوز أن يكون بسكون النون وتخفيف القاف ، أي له أنعام ذات الخيل والإبل والزرع وغير ذلك ومن أمثالهم « إن كنت كاذباً فحلبت قاعداً » أي صار مالك غناً الخيل القاعد وبالضد أهل الإبل ولخيل .

• ٤ ه \_ قبوله ( فعنده أقول ) في رواية للنسائي « أنطق » وفي رواية الزبير « أتكلم » .

٢٤٥ \_ قوله ( وأرقد فأتصبح ) أي أنام االصبحة وهي نوم أول النهار ، فلا أوقظ ، أشارة ألى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها .

٥٤٣ \_ قوله ( وأشرب فأتقنح ) كذا وقع بالقاف والنون الثقيلة ثم المهملة ، قال عياض : لم يقع في الصحيحن إلا بالنون ، ورواه الأكثر في غيرهما بالميم . قلت : وسيأتي بيان ذلك في آخر الكلام على هذا الحديث حيث نقل البخاري أن بعضهم رواه بالميم قال أبو عبيد : أتقمح أي أروى حتى لا أحب الشرب ، مأخوذ من الناقة القامح وهي التي ترد الحوض فلا تشرب وترفع رأسها ريا ، وأما بالنون فلا أعرفه انتهى . وأثبت بعضهم أن معنى أتقنح بمعنى أتقمح لأن النون والميم يتعاقبان مثل امتقع لونه وإنتقع ، وحكى شمر عن أبي زيد : التقنح الشرب بعد الري ، وقال ابن حبيب الري بعد الري ، وقال أبو سعيد : هو الشرب على مهل لكثرة اللبن لأنها كانت آمنة من قلته فلا تبادر إليه مخافة عجزه . وقال أبو حنيفة الدينوري . قنحت من الشراب تكارهت عليه بعد الري ، وحكى القالي : قنحت الإبل بفتح النون في الماضي والمستقبل قنحاً بسكون النون ويفتحها أيضاً إذا تكارهت الشرب بعد الري . وقال أبو زيد وابن السكيت : أكثر ـ كلامهم تقنحت تقنحاً شديداً ، وقال إبن السكيت : معنى قولها « فأتقنح » أي لا يقطع على شربي ، فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها تشرب حتى لا تجد مساغا ، أو أنها لا يقلل مشروبها ولا يقطع عليها حتى تتم شهوتها منه ، وأغرب أبو عبيد فقال : لا أراها قالت ذلك إلا لعزة الماء عندهم ، أي فلذلك فخرت بالري من الماء ، وتعقبوه بأن السياق ليس فيه التقييد بالماء فيحتمل أن تريد أنواع الأشربة من لبن وخمر ونبيذ وسويق وغير ذلك ، ووقع في رواية الإسماعيلي عن البغوي « فانفتح » بالفاء والمثناة ، قال عياض : إن لم يكن وهماً فمعناه التكبر والزهو ، يقال في فلان فتحة إذا تاه وتكبر ، ويكون ذلك تحصل لها من نشأة الشراب ، أو يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم ، أشارت به إلى عزتها عنده وكثرة الخير لديها فهي تزهو لذلك ، أو معني أتقنح كناية عن سمن جمسها . ووقع في رواية الهيثم « وآكل فأتمنح » أي أطعم غيري يقال منحه إذا أعطاه ، وأتت بالألفاظ كلها بوزن إنفعل إشارة ألى تكرار الفعل وملازمته ومطالبة نفسها أو غيرها بذلك ، فإن ثبتت هذه الرواية وإلا ففي الإقتصار على ذلك الشرب إشارة إلى أن المراد به اللبن لأنه هو الذي يقوم مقام الشراب والطعام . وقله (أم أبي زرع فيا أم أبي زرع ، عكومها رداح ، وبيتها فساح ) في رواية أبي عبيد « فياح » فتحتانية خفيفة من فاح يفيح إذا إتسع ، ووقع في رواية أبي العباس

العذري فيها حكاه عياض « أم زرع وما أم زرع » بحذف أداة الكنية قال عياض : وعلى هذا فتكون كنت بذلك عن نفسها . قلت : والأول هو الذي تضافرت به الروايات وهو المعتمد ، وأما قوله « فيا أم أبي زرع ، فتقدم بيانه في قول العاشرة ، والعكوم بضم المهملة جمع عكسها وسكون الكاف هي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعتة ، وقيل هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتها حكاه الزمخشري . ورداح بكسر الراء ويفتحها وآخره مهملة أي عظام كثيرة الحشو قاله أبو عبيد وقال الهروى : معناه ثقيلة ، يقال يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير لكثرة من فيها ، ويقال للمرأة أذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح ، وقال ابن حبيب : إنما هو رداح أى ملأى ، قال عياض رأيته مضبوطاً وذكر أنه سمعه من ابن أبي أويس كذلك ، قال : وليس كما شراح العراقيين ، قال عياض : وما أدري ما أنكره ابن حبيب مع أنه فسره بما فسره به أبو عبيد مع مساعدة سائر الرواة له ، قال : ويحتمل أن يكون مراده أن يضبطها بكسر الراء لا بفتحها جمع رداح كقائمَ وقيام ، ويصح أن يكون رداح خبر عكوم فيخبر عن الجمع بالجمع ، ويصح أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي عكومها كلها رداح على أن رداح واحد جمعه ردح بضمتين ، وقد سمع الخبر عن الجمع بالواحد مثل أدرع دلاص فيحتمل أن يكون هذا منه ومنه ﴿أُولِياؤُ هُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ أشار إلى ذلك عياض قال : ويحتمل أن يكون مصدراً مثل طلاق وكمال ، أو على حذف المضاف أي عكومها ذات رداح قال الزمخشري: لو جاءت الرواية في عكوم بفتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد بها الجفنة التي لا تزول عن مكانها إما لعظمها وإما لأن القرى متصل دائم من قولهم ورد ولم يعكم أي لم يقف ، أو التي كثر طعامها وتراكم كها يقال اعتكم الشيء وارتكم قال : والرداح حينئذ تكون واقعة في مصابها من كون الجفنة موصوفة بها ، وفساح بفتح الفاء والمهملة أي واسع يقال بيت فسيح وفساح وفياح بمعناه ، ومنهم من شدد الياء مبالغة والمعنى انها وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت، إا حقيقة فيدل ذلك على عظم الثروة ، وإما كناية عن كثرة الخير ورغد العيش والبر بمن ينزل لأنهم يقولون فلا رحب المنزل أي يكرم من ينزل عليه ، وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر لأمه وأنه لم يطعن في السن لأن ذلك هو الغالب عمن يكون له وادة توصف عمثل ذلك .

350 - قوله (ابن أبي زرع فها ابن أبي زرع ، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة) زاد في رواية لابن الأنباري «وتروية فيقة اليعرة ، ويميس في حلق النترة » فاما مسل الشطبة فقال أبو عبيد : الشطبة من سدى الحصير ، وقال ابن حبيب : هي العود المحدد كالمسلة ، وقال ابن الأعرابي أرادت بمسل الشطبة سيفاً سل من غمده فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة ، أما على ما قال الأولون فعلى قدر ما يسل من الحصير فيبقى مكانه فارغا ، وأما على قول ابن الأعرابي فيكون كغمد السيف . وقال أبو سعيد الضرير : شبهته مكانه فارغا ، وأما على قول ابن الأعرابي فيكون كغمد السيف . وقال أبو سعيد الضرير : شبهته

بسيف مسلول ذي شطب ، وسيوف اليمن كلها ذات شطب ، وقد شبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة ، وإما لجمال الرونق وكمال اللألاء ، وإما لكمال صورتها في إعتدالها واستوائها. وقال الزمخشري: المسل مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول؛ والمعنى كمسلول الشطبة . وأما الجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء فهي الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعى قاله أبو عبيد وغيره ، وقال ابن الأنباري وابن دريد : ويقال لولد الضأن أيضاً إذا كان ثنياً . وقال الخليل : الجفر من أولاد الشاء ما إستجفر أي صار له بطن ، والفيقة بكسر الفاء وسكون التحتانية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين ، والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين الحلبتين ، واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها راء: العناق، ويميس بالمهملة أي يتبخر » والمراد بحلق النترة وهي بالنون المفتوحة ثم المثناة الساكنة الدرع اللطيفة أو القصيرة ، وقيل اللينة الملمس وقيل الواسعة ، والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جاف قليل الأكل والشرب ملازم لآلة الحرب يختال في موضع القتال ، وكل ذلك مما تتمادح به العرب . ويظهر لي أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها لأن زوج الأب غالباً يستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنها، فإذا دخل بيتها فأنفق أنه قال فيه مثلًا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم يستيقظ مبالغة في التخفيف عنها ، وكذا قولها يشبعه ذراع الجفرة أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلًا عن الأخذ ، بل لو طعم عندها لإقتنع باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب.

٥٤٥ - قوله ( بنت أبي زرع فها بنت أبي زرع ) في رواية مسلم « وما » بالواو بدل الفاء

٥٤٦ - قوله (طوع أبيها وطوع أمها) أي أنها بارة بهها ، زاد في رواية الزبير « وزين أهلها ونسائها » أي يتجملون بها . وفي رواية للنسائي « زين أمها وزين أبيها » بدل «طوع» في الموضعين . وفي رواية للطبراني « وقرة عين لأمها وأبيها ، وزين لأهلها » وزاد الكاذي في روايته عن ابن السكيت « وصفر ردائها » وزاد في رواية « قباء هضيمة الحشا ، جائلة الوشاح ، عكناء فعهاء ، نجلاء دعجاء رجاء قنواء ، مؤنقة مفنقة » .

٥٤٧ - قوله ( وملء كسائها ) كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها .

مهم عند مسلم « وعقر جارتها ) في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم « وعقر جارتها » بفتح المهملة وسكون القاف أي دهشها أو قتلها ، وفي رواية النسائي والطبراني « وحير جارتها » بالمهملة ثم التحتانية من الحميرة ، وفي أخرى له « وحين جارتها » بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها نون أي هلاكها ، وفي رواية الهيثم بن عدي « وعبر جارتها » بضم المهملة وسكون الموحدة وهو من

العبرة بالفتح أي تبكي حسداً لما تراه منها ، أو بالكسر أي تعتبر بذلك . وفي رواية سعيد بن سلمة « وحبر نسائها » وإختلف في ضبطه فقيل بالمهملة والموحدة من التحبير ، وقيل بالمعجمة والتحتانية من الخيرية ، والمراد بجارتها ضرتها أو هو على حقيقته لأن الجارات من شأنهن ذلك ، ويؤيد الأول أن في رواية حنبل « وغير جارتها » بالغين المعجمة وسكون التحتانية من الغيرة ، وسيأتي قريباً قول عمر لحفصة « لا يغرنك إن كانت جارتك أضوأ منك » يعني عائشة ، وقولها « صفر » بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خال فارغ ، والمعنى أن رداءها كالفارغ الخالي لأنه لا يمس من جسمها شيئاً لأن ردفها وكتفيها يمنع مسه من خلفها شيئاً من جسمها ونهدها ويمنع مسه شيئاً من مقدمها ، وفي كلام ابن أبي أويس وغيره : معنى قولها صفر ردائها تصفها بأنها خفيفة موضع التردية وهو أعلى بدنها ، ومعنى قوله « ملء كسائها » أي ممتلئة موضع الإزرة وهو أسفل بدنها ، والصفر الشيء الفارغ ، قال عياض والأولى أنه أراد أن امتلاء منكبيها وقيام نهديها يرفعان الرداء عن أعلى جسدها فهو لا يمسه فيصير كالفارغ منها ، بخلاف أسفلها ، ومنه قول الشاعر :

#### أبت الروادف والنهود لقمصها من أن تمس بطونها وظهورها

وقولها « قباء » بفتح القاف وبتشديد الموحدة أي ضامر البطن ، و « هضمية الحشا » هو بمعنى الذي قبله « و جائلة الوشاح » أي يدور وشاحها لضمور بطنها ، و « عكناء » أي ذات أعكان ، و « فماء » بالمهملة أي ممتلئة الجسم ، و « نجلاء » بنون وجيم أي واسعة العين ، و « دعجاء » أي شديدة سواد العين ، و « دعجاء ، أي شديدة سواد العين ، و « رجاء » بتشديد الجيم أي كبيرة الكفل ترتج من عظمه إن كانت الرواية بالراء ، فإن كانت بالزاي فالمراد في حاجبيها تقويس ، و « مؤنقة » بنون ثقيلة وقاف و « مفنقة » بوزنه أي مغذية بالعيش الناعم ، وكلها أوصاف حسان . وفي رواية ابن الأنباري « برود الظل » أي أنها حسنة العشرة كريمة الجوار « وفي الإلى » بتشديد التحتانية والإلى بكسر الهمزة أي العهد أو القرابة « كريم الخل » بكسر المعجمة أي الصاحب زوجاً كان أو غيره ، وإنما ذكرت هذه الأوصاف مع أن الموصوف مؤنث لأنها ذهبت به مذهب التشبيه أي هي كرجل في هذه الأوصاف ، أو حملته على المعنى كشخص أو شيء ومنه قول عروة بن حرام: « وعفراء عني المعرض المتواني » قال الزمخشري: ويحتمل أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من الإبن إلى البنت ، وفي أكثر هذه الأوصاف رد على الزجاجي في إنكاره مثل قولهم مررت برجل حسن وجهه وزعم أن سيبويه إنفرد بإجازة مثل ذلك ، وهو ممتنع لأنه أضاف الشيء الى نفسه ، قال القرطبي : أخطأ الزجاجي في مواضع في منعه وتعليله وتخطئته ودعواه الشذوذ . وقد نقل ابن خروف أن القائلين به لا يحصى عددهم ، وكيف يخطىء من تمسك بالسماع الصحيح كما جاء في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته ، وكما جاء في صفة النبي ﷺ « شئن أصابعه » . (تنبيه ) سقط من رواية الزبير ذكر ابن أبي زرع ووصف بنت أبي زرع فجعل وصف

.....

ابن ابي زرع لبنت أبي زرع ، ورواية الجماعة أولى وأتم .

٥٤٩ ـ قوله ( جارية أبي زرع فها جارية أبي زرع ) في رواية الطبراني « خادم أبي زرع » وفي رواية الزبير « وليد أبي زرع » والوليد الخادم يطلق على الذكر والأنثى .

••• ـ قوله ( لا تبث حديثاً تبثيثاً ) بالموحدة ثم المثلثة ، وفي رواية بالنون بدل الموحدة وهما بمعنى : بث الحديث وفث الحديث أظهره ، ويقال بالنون في الشر خاصة كها تقدم في كلام الأولى . وقال ابن الأعرابي : النثاث المغتاب . ووقع في رواية الزبير « ولا تخرج » .

 ١٥٥ \_ قوله (ولا تنقث) بتشديد القاف بعدها مثلثة أي تسرع فيه بالخيانة وتذهبه بالسرقة ، كذا في البخاري وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله وسكون النون وضم القاف قال : وجاء تنقيثاً مصدراً على غير الأصل وهو جائز كها في قوله تعالى ﴿ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً ﴾ ووقع عند مسلم في الطريق التي بعد هذه وهي رواية سعيد بن مسلمة « ولا تنقث » بالتشديد كما في رواية البخاري إنتهى . وضبطه الزنخشري بالفاء الثقيلة بدل القاف وقال في شرحه : النفث والتفل بمعني ، وأرادت المبالغة في براءاتها من الخيانة ، فيحتمل إن كان محفوظاً أن تكون إحدى الروايتين في مسلم بالقاف كما في رواية البخاري والأخرى بالفاء . والميرة بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها راء الزاد وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله لينتفع به أهله . وقال أبو سعيد : التنقيث إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم ، وقال ابن حبيب : معناه لا تفسده ، ويؤيده أن رواية الزبير « ولا تفسد » وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن مسلمة بالفاء في الموضعين ، وفي رواية أبي عبيد « ولا تنقل » وكذا للزبير عن عمه مصعب ، ولأبي عوانة « ولا تنتقل» وفي رواية عن ابن الأنباري «ولا تغث» بمعجمة ومثلثة أي تفسد، وأصله من الغثة بالضم وهي الوسوسة . وفي رواية للنسائي «ولا تفش ميرتنا تفشيشاً» بفاء ومعجمتين من الإفشاش طلب الأكل من هنا وهنا ، ويقال فش ما على الخوان إذا أكله أجمع ، ووقع عند الخطابي « ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً » بمعجمات ، وقال : مأخوذ من غشيش الخبز إذا فسد ، تريد أنها تحسن مراعاة الطعام وتتعاهده بأن تطعم منه أولًا طرياً ولا تغفله فيفسد . وقال القرطبي : فسره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام المخبوز بل تتعهده بأن تطعمهم منه أولًا فأولًا ، وتبعه المازري ، وهذا إنما يتمشى على الرواية التي وقعت للخطابي ، وأما على رواية الصحيح « ولا تملأ » فلا يستقيم « وإنما معناه أنها تتعهده بالتنظيف » والحاصل أن الرواية في الأولى كما في الأصل « ولا تنقث ميرتنا تنقيثاً » وعند الخطاب « ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً » بالغين المعجمة ؛ وإتفقتا في الثانية على « ولا تملأ بيتنا تعشيشاً » وهي بالعين المهملة ، وعلى رواية الخطابي هي أقعد بالسجع أعني تعشيشاً من تنقيثاً ، والله أعلم . ......

٢٥٥ - قوله (ولا تملأ بيتنا تعشيشاً) بالمهملة ثم معجمتين ، أي أنها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه وإلقاء كناسته وإبعادها منه وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها الأعشاش، وفي رواية الطبراني « ولا تعش » بدل « ولا تملأ » ووقع في رواية سعيد بن سلمة التي علقها البخاري بعد بالغين المعجمة بدل المهملة ، وهو من الغش ضد الخالص ، أي لا تملأه بالخيانة بل هي ملازمة للنصيحة فيها هي فيه ، وقال بعضهم هو كناية عن عفة فرجها ، والمراد أنها لا تملأ البيت وسخاً بأطفالها من الزنا ، وقال بعضهم كناية عن وصفها بأنها لا تأتيهم بشر ولا تهمة . وقال الزنخشري في « تعشيشاً » بالعين المهملة : يحتمل أن يكون من عششت النخلة إذا قل سعفها أي لا تملأه إختزالًا وتقليلًا لما فيه . ووقع في رواية الهيثم « ولا تنجث أخبارنا تنجيثاً » بنون وجيم ومثلثة أي تستخرجها ، وأصل التنجثة ما يخرج من البتر من تراب ، ويقال أيضاً بالموحدة بدل الجيم ، زاد الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن جعفر الوركاني عن عيسي بن يونس «قالت عائشة حتى ذكرت كلب أبي زرع» وكذا ذكره الإسماعيلي عن البغوي عن الوركاني ، وزاد الهيثم بن عدي في روايته « ضيف أبي زرع فها ضيف أبي زرع ، في شبع وري ورتع . طهاة أبي زرع فما طهاة أبي زرع لا تفتر ولا تعدي تقدح قدراً وتنصب أخرى ، فتلحق الآخرة بالأولى . مال أبي زرع فما مال أبي زرع على الجمم معكوس ، وعلى العفاة محبوس ، وقوله ري ورتع بفتح الراء وبالمثناة أي تنعم ومسرة والطهاة بضم المهلمة الطباخون وقوله لا تفتر بالفاء الساكنة ثم المثناة المضمومة أي لا تسكن ولا تضعف ، وقوله لا تعدى بمهملة أي تصرف ، وتقدح بالقاف والحاء المهملة أي تفرق ، وتنصب أي ترفع على النار ، والجمم بالجيم جمع جمة هم القوم يسألون في الدية ، ومعكوس أي مردود ، والعفاة السائلون ، ومحبوس أي موقوف عليهم .

000 وفي رواية النسائي «خرج من عندي » وفي رواية النسائي «خرج من عندي » وفي رواية الحارث بن أبي أسامة « ثم خرج من عندي .

وذكر أبو سعيد أن جمعه على أوطاب عمخض) الأوطاب جمع وطب بفتح أوله وهو وعاء اللبن ، وذكر أبو سعيد أن جمعه على أوطاب على خلاف قياس العربية لأن فعلاً لا يجمع على أفعال بل على فعال ، وتعقب بأنه قال الخليل : جمع الوطب وطاب وأوطاب ، وقد جمع فرد على أفراد ، فبطل الحصر الذي ادعاه ، نعم القياس في فعل أفعل في القلة وفعال أو فعول في الكثرة ، قال عياض : ورأيت في رواية حمزة عن النسائي « والأطاب » بغير واو فإن كان مضبوطاً فهو على إبدال الواو همزة كما قالوا إكاف ووكاف ، قال يعقوب بن السكيت : أرادت أنه يبكر بخروجه من منزلها غدوة وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم ، وإنطوى في خبرها كثرة خير داره وغزر لبنه وأن عندهم ما يكفيهم ويفضل حتى يمخضوه ويستخرجوا زيده ، ويحتمل أن يكون أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع . قلت : وكأن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي

......

زرع للمرأة على الحانة التي رآها عليها ، أي أنها من مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح ، فرآها أبو زرع على ذلك .

والله الحارث «من تحت خصرها برمانتين) في رواية الحارث «من تحت خصرها برمانتين) في رواية الحارث «من تحت درعها» وفي رواية الهيثم «من تحت صدرها» قال أبو عبيد يريد أنها ذات كفل عظيم فإذا إستلقت إرتفع كفلها بها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة تجري فيها الرمانة ، قال : وذهب بعض الناس إلى الثديين وليس هذا موضعه أهـ ، وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي أويس ، ويؤيد قول أبي عبيد ما وقع في رواية أبي معاوية «وهي مستلقية على قفاها ومعها رمانة يرميان بها من تحتها فتخرج من الجانب الآخر من عظم اليتيها » لكن رجح عياض تأويل الرمانتين بالنهدين من جهة أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه كلام أم زرع ، قال : فلعله من كلام بعض رواته أورده على سبيل التفسير الذي ظنه فأدرج في الخبر ، وإلا لم تجر العادة بلعب الصبيان ورميهم الرمان تحت أصلاب أمهاتهم ، وما الحامل لها على الإستلقاء حتى يصنعان ذلك ويرى الرجال منها ذلك ، على الأشبه أن يكون قولها «يلعبان من تحت خصرها أو صدرها » أي أنذلك مكان الولدين منها ، وأنها كمانا في حضنيها أو جنبيها ، وفي تشبيه النهدين بالرمانتين إشارة إلى صغر سنها ، وأنها لم تترهل حتى تتكسر ثدياها وتدلى . وما رده ليس ببعيد ، أما نفي العادة فمسلم ، لكن من أين من أين من أين من أين من من أين أين من أي

له أن ذلك لم يقع إتفاقاً بأن تكون لما استلقت وولداها معها شغلتها عنها بالرمانة يلعبان بها ليتركاها تستريح فاتفق أنهما لعبا بالهيئة التي حكيت ، وأما الحامل لها على الإستلقاء فقد قدمت إحتمال أن يكون من التعب الذي حصل لها من المخض ، وقد يقع ذلك للشخص فيستلقي في غير موضع الإستلقاء ، والأصل عدم الإدراج الذي تخيله ، وإن كان ما إختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أولى لأنه أدخل في وصف المرأة بصغر سنها ، والله أعلم .

٥٥٧ - قوله ( فطلقني ونكحها ) في رواية الحارث « فأعجبته فطلقني » وفي رواية أبي معاوية « فخطبها أبو زرع فتزوجها » فلم تزل به حتى طلق أم زرع » فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيها ثم في تطليقه أم زرع .

مه م قوله ( فنكحت بعده رجلاً ) في رواية النسائي « فاستبدلت ، وكل بدل أعور » هو مثل معناه أن البدل من الشيء غالباً لا يقوم مقام المبدل منه بل هو دونه وأنزل منه ، والمراد بالأعور المعيب . قال ثعلب : الأعور الرديء من كل شيء كما يقال كلمة عوراءأي قبيحة ، وهذا إنما هو على الغالب وبالنسبة ، فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يسد مسد أبي زرع .

**900 \_ قوله** (سريا) بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة أي من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة ، والسري من كل شيء خياره ، وفسره الحربي بالسخى ، ووقع في رواية الزبر «شاباً سرياً » .

.٥٦٠ قوله (قوله شرياً) بمعجمة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة، قال ابن السكيت: تعني فرساً خياراً فائقاً، وفي رواية الحارث «ركب فرساً عربياً» وفي رواية الزبير «أعوجياً» وهو منسوب إلى أعوج فرس مشهور تنسب إليه جياد الخيل كان لبني كندة ثم لبني سليم ثم لبني هلال، وقيل لبني غنى وقيل لبني كلاب، وكل هذه القبائل بعد كندة رواية الزبير «أعوجياً» وهو منسوب إلى أعوج فرس مشهور تنسب إليه العرب جياد الخيل كان لبني كندة ثم لبني سليم ثم لبني هلال، وقيل لبني غنى وقيل لبني كلاب، وكل هذه القبائل بعد كندة من قيس، قال ابن خالويه: كان لبعض ملوك كندة فغزا قوماً من قيس فقتلوه وأخذوا فرسه، وقيل إنه ركب صغيراً رطباً قبل أن يشتد فاعوج وكبر على ذلك، والشرى الذي يستشري في سيره أي يمضي فيه بلا فتور، وشرى الرجل في الأمر إذا لج فيه وتمادى، وشرى البرق إذا كثر لمعانه.

071 ـ قوله (وأخذ خطياً) بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة نسبة إلى الخط، صفة موصوف وهو الرمح، ووقع في رواية الحارث «وأخذ رمحاً خطياً» والخط موضع بنواحي البحرين تجلب منه الرماح، ويقال أصلها من الهند تحمل في البحر إلى الخط المكان المذكور، وقيل إن سفينة في أول الزمان كانت مملوءة رماحاً قذفها البحر إلى الخط فخرجت رماحها فيها فنسبت

إليها ، وقيل إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر والبحر فقيل لها الخطية لذلك ، وقيل الخط منبت الرماح ، قال عياض : ولا يصح . وقيل الخط الساحل وكل ساحل خط .

077 ـ قوله ( وأراح ) بمهملتين من الرواح ومعناه أن بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية ، قال ابن أبي أويس : معناه أنه غزا فغنم ، فأن بالنعم الكثيرة . وقوله ( عليّ ) بالتشديد وفي رواية الطبراني وأراح على بيتي .

370 \_ قوله (نعماً) بفتحتين، وهو جمع لا واحد له من لفظه، وهو الإبل خاصة، ويطلق على جميع المواشي إذا كان فيها إبل، وفي رواية حكاها عياض «نعماً» بكسر أوله جمع نعمة، والأشهر الأول.

316 \_ قوله (ثريا) بمثلثة أي كثيرة ، والثري المال الكثير من الإبل وغيرها ، ويقال أثرى فلان فلاناً إذا كثره فكان في شيء من الأشياء أكثر منه ، وذكر ثرياً وإن كان وصف مؤنث لمراعاة السجع ، ولأن كل ما ليس تأنيثه حقيقياً يجوز فيه التذكير والتأنيث .

070 ـ قوله (وأعطاني من كل رائحة) براء وتحتانية ومهملة ، في رواية لمسلم «ذابحة » بمعجمة ثم موحدة ثم مهملة أي مذبوحة ، مثل عيشة راضية أي مرضية ، فالمعنى أعطاني من كل شيء يذبح زوجاً ، وفي رواية الطبراني «من كل سائمة » والسائمة الراعية والرائحة الآتية وقت الرواح وهو آخر النهار .

٣٦٥ - قوله ( زوجاً ) أي إثنين من كل شيء من الحيوان الذي يرعى ، والزوج يطلق على الإثنين وعلى الواحد أيضاً ، وأرادت بذلك كثرة ما أعطاها وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك .

970 - قوله ( وقال : كلي أم زرع ، وميري أهلك ) أي صليهم وأوسعي عليهم بالميرة بكسر الميم وهي الطعام ، والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعة ، والفضل والجود بكونه أباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله وتهدي منه ما شاءت لأهلها مبلغة في إكرامها ، ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع ، وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها فسكنت محبته في قلبها كها قيل « ما الحب إلا للحبيب الأول » . زاد أبو معاوية في روايته « فتزوجها رجل آخر فأكرمها أيضاً ، فكانت تقول : أكرمني وفعل بي ، وتقول في آخر ذلك : لو جمع ذلك كله » .

٥٦٨ ـ قوله (قالت فلو جمعت) في رواية الهيثم « فجمعت ذلك كله » وفي رواية الطبراني « فقلت لو كان هذا أجمع في أصغر » .

٥٦٩ ـ قوله (كل شيء) في رواية للنسائي «كل الذي » .

٧٠ - قوله ( أعطانيه ) في رواية مسلم أعطاني » بلا هاء .

٥٧١ - قوله (ما بلغ أصغر آنية أبي زرع) في رواية ابن أبي أويس «ما ملأ إناء من آنية أبي زرع» وفي رواية للنسائي «ما بلغت إناء» وفي رواية الطبراني «فلو جمعت كل شيء أصبته منه فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما ملأه » لأن الإناء أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاها من أصناف النعم ، ويظهر لي حمله على معنى غير مستحيل وهي أنها أرادت أن الذي أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أوان الغزو ، فلو وزعته لكان حظ كل يوم مثلاً لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي كان يطبخ فيه كل يوم على الدوام والإستمرار بغير نقص ولا قطع .

٧٧٥ ـ قوله (قالت عائشة قال رسول الله ﷺ) في رواية الترمذي « فقال لي رسول الله ﷺ ) وأد الكاذي في روايته « يا عائش » وفي رواية ابن أبي أويس « يا عائشة » .

970 - قوله ( (كنت لك ) في رواية للنسائي « فكنت لك » وفي رواية الزبير « أنا لك » وهي تفسير المراد برواية كنت كها جاء في تفسير قوله تعالى ﴿كنتم خير أمة ﴾ أي أنتم ، ومنه ﴿من كان في المهد ﴾ أي من هو في المهد ، ويحتمل أن تكون كان هنا على بابها والمراد بها الإتصال كها في قوله تعالى ﴿ وكان الله غفوراً رحيهاً ﴾ إذ المراد بيان زمان ماض في الجملة ، أي كنت لك في سابق علم الله .

عُلاه - قوله (كأبي زرع لأم زرع) زاد في رواية الهيثم بن عدي «في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء»، وزاد الزبير في آخره «إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك» ومثله في رواية للطبراني، وزاد النسائي في رواية له والطبراني «قالت عائشة: يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع» وفي أول رواية للزبير «بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع» وكأنه على قال ذلك تطييباً لها وطمأنة لقلبها ودفعاً لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما تذم النساء سوى ذلك وقد وقع الإفصاح بذلك، وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها. (تنبيه): وقع عند أبي يعلى عن سويد بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة عن عائشة أنها حدثت عن رسول الله على عن طريق أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع في أم زرع، كذا فيه ولم يسق لفظه، ولم أقف في شيء من طرقه على هذا الشعر، وأخرجه أبو عوانة من طريق عبد الله بن عمران والطبراني من طريق ابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة بإسناده ولم يسق لفظه أيضاً.

٥٧٥ - قوله (قال سعيد بن سلمة) هو ابن أبي الحسام وهو مدني صدوق ما له في البخاري إلا هذا الموضع.

٥٧٦ قوله (قال هشام) هو ابن عروة يعني بهذا الإسناد ، وقد وصله مسلم عن الحسن بن علي عن موسى بن إسماعيل عنه ولم يسق لفظه بتمامه بل ذكر أن عنده عياناً ولم يشك وأنه قال « وصفر ردائها وخير نسائها وعقر جارتها » وقال « ولا تنقث ميرتنا تنقيثاً » وقال « وأعطاني من كل رائحة » وقد بينت ذلك كله ، وهذا الذي نبه عليه البخاري من قوله « ولا تعشش بيتنا تعشيشاً » اختلف في ضبطه فقيل بالغين المعجمة وقبل بالمهملة ، وقد تقدم بيانه ، وقد وصله أبو عوانة في صحيحه والطبراني بطوله وإسناده موافق لعيسى بن يونس ، وأشرت إلى ما في روايته من المخالفة فيها تقدم مفصلاً . وذكر الجياني أنه وقع عند أبي زيد المروزي بلفظ « قال سعيد بن سلمة عن أبي سلمة وعشش بيتنا تعشيشاً » وهو خطأ في السند والمتن ، والصواب « ولا تعشش » وقال موسى « حدثنا سعيد عن هشام » .

٧٧ه ـ **قوله** (قال أبو عبد الله وقال بعضهم «فانقمح» بالميم وهذا أصح) أبو عبد الله المذكور هو البخاري المصنف وهو يوضح أن الذي وقع في أصل روايته « اتقنح » بالنون ، وقد رواه القمح بالميم من طريق عيسى بن يونس أيضاً النسائي وأبو يعلى وابن حيان والجوزقي وغيرهم ، وكذا وقع في رواية سعيد بن سلمة المذكورة وفي رواية أبي عبيد أيضاً ، وقد تقدم بيان الإختلاف في ضبطها ومعناها . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يقض ذلك إلى ما يمنع ، وفيه المزح أحياناً وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه . وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين ، وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك لا سيها عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان . وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها ، وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل ، ومحله عند السلامة من الميل المفضى إلى الجور ، وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها . وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير توبتها . وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم إعتباراً ، وجواز الإنبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطاً للنفوس . وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم ، ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء ، وجواز المبالغة في الأوصاف ، ومحله إذا لم يصر ذلك ديدناً لأنه يفضى إلى خرم المروءة . وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما إبتداء من تلقاء نفسه ، وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة أشار إلى ذلك الخطابي ، وتعقبه أبو عبد الله التميمي شيخ عياض بأن الإستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبي على سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرها ، وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك وإنما هو نظير من قال في الناس كتاب النكاح

.....

شـخصٌ يسيء ، ولعل هذا هو الذي أراده الخطابي فلا تعقب عليه ، وقال المازري قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم قال المازري : وإنما يحتاج إلى هذا الإعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في إغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك ، فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا ، ولو أن إمرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه ، إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم ، وهذا في حق المعين فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إولا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه ، ثم ان هؤ لاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلًا عن أسمائهم ، ولم يثبت للنسوة إسلام حتى يجري عليهن حكم الغيبة فبطل الإستدلال به لما ذكر ، وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع باكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته ، ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول، وفيه أن الحب يستر الإساءة لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعراً ، ففي رواية عمر بن عبد الله بن عـروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبي ﷺ عن أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع. وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل، لكن محله إذا كن مجهولات ، والذي يتمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه . وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله ﷺ «كنت لك كأبي زرع ، والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والإِبن والخادم وغير ذلك وما لم يذكر من أمور الدين كلها . وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه ﷺ تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه. وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتثله النبي ﷺ . كذا قال المهلب واعترضه عياض فأجاد ، وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسي به بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع، نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخير إذا سيق وظهر من الشارع تقريره مع الإستحسان له جاز التأسي به ، ونحو مما قاله المهلب قول آخر : إن فيه قبول خبر الواحد لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع فامتثله النبي ﷺ ، وتعقبه عياض أيضاً فأجاد ، نعم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبي ﷺ أقره ولم ينكره ، وفيه جواز قول بأبي وأمي ومعناه فداك أبي وأمى وسيأتي تقريره في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده . وفيه جواز القول للمتزوج بالرفاء والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيراً ، وقد تقدم البحث فيه قبل أبواب . وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالباً إلا في

## ۸۳ ـ باب موعظةِ الرجُل إبنته لحال زَوجِها(۵۸۰)

عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنها قال « لم أزل حريصاً عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنها قال « لم أزل حريصاً على أن أسأل عُمر (^^^) بن الخطاب عن المرأتين (^^^) من أزواج النبي الله الله نقد صَفَت قُلوبكه حتى حجَّ اللتَين (^^^) قال الله تعالى : ﴿إِن تتوبا إلى الله فقد صَفَت قُلوبكه حتى حجَّ وحَجَجْت معه ، (^^^) ، وعدل (^^0) وعدلت معه باداوة ، فتبرز (^^0) ثم جاء فسكَبت على يديه منها فتوضاً ، (^00) فقلت له : يا أمير المؤمنين من المرأتان (^00) من

الرجال ، وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيها يتعلق بأمور المعاش . وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة وإستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلفاً ، قال عياض ما ملخصه : في كلام هؤ لاء النسوة من فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه ، ولا سيها كلام أم زرع فإنه مع كثرة فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات ، واضح السمات نير النسمات ، قد قدرت ألفاظه قدر معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانيه ، وفي كلامهن ولا سيها الأولى والعاشرة أيضاً من فنون التشبيه والإستعارة والكناية والإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع المجانسة وإلزام ما لا يلزم والإيغال والمقابلة والمطابقة والإحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها ، وقد أشرنا إلى بعضها فيها تقدم ، وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الإنسجام ، وأى به الخاطر بغير تكلف ، وجاء لفظه تابعاً لمعناه منقاداً له غير مستكره ولا منافر ، والله يمن على من يشاء بما شاء لا إلا هو .

٥٧٨ - قوله (حدثنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني .

9٧٥ - قوله (قدر الجارية الحديثة السن) أي القريبة العهد بالصغر، وقد بينت في شرح المتن في العيدين أنها كانت يومئذ بنت خس عشرة سنة أو أزيد، ووقع عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري « الجارية العربة » وهي بفتح المهلمة وكسر الراء بعدها موحدة، وقدم تفسيره في صفة الجنة من بدء الحلق.

أزواج النبي ﷺ اللتان(٥٨٩) قال الله تعالى ﴿ إِنْ تَتُوبًا إِلَى الله فَقَدَ صَفَّتَ قَلُوبِكُمْ ﴾ ، قال: واعَجَبا لك يا ابن عباس ، (٥٩٠) هما عائشةُ وحَفصة (٥٩١) ثم استَقبل عمر الحديث يَسوقُه (٥٩٢) قال: كنتُ أنا وجَارٌ لي من الأنصار (٥٩٣) في بني أمية بن زَيد(٥٩٤) وهم من عَوالي المدينة(٥٩٥) ، وكنا نَتَنَاوبُ النزول على النبي ﷺ فيَنزل يوماً وأنزل يوماً ، فإذا نزلت (٩٦٠ جِئتُه بما حَدَث من خبر ذلك اليوم من الوّحي أو غيره ، (٥٩٧) وإذا نزل فعل مثل ذلك ، وكنا معشر قريش نغلب النساء(٥٩٨) ، فلما قدمنا على الأنصار إذا قُوم تغلِبُهم نِساؤهم ، فطفق (٩٩٩) نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار . (۲۰۰) فصخبت (۲۰۱) على امرأتي فراجَعتني ، فأنكرتُ أن تراجعني(٦٠٢) قالت : ولمُ (٦٠٣) تُنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي ﷺ ليراجعنه ، وإن إحداهن لَتهجُرُه اليوم حتى الليل . (٦٠٤) فأفزَعني ذلك فقلت لها : قد خَاب (۲۰۰۰) من فعل ذلك (۲۰۰۱) منهن . ثم جمعت على ثيابي (۲۰۷۰) ، فنزلت فدخلت على حفصة (٦٠٨) فقلت لها : أي حفصة أتُغاضِب إحداكن النبيِّ ﷺ اليومَ حتى الليل؟ قالت نعم ، (٦٠٩) فقلت قد خبتِ وخسرت ، أفتأمنين أن يغضب الله شيء (٦١٢) ولا تهجريه ، (٦١٣) وسَليني ما بدًا لكِ (٦١٤) ولا يَغرَّنك أن (٦١٥) كانت جارتُك(٦١٦) أوضاً(٦١٧) منكِ وأحبّ إلى النبي ﷺ (٦١٨) \_ يُريدُ عائشة \_ قال عُمر وكنا قد تحدثنا أن غسّان تُنْعل الخيل(٦١٩) لتغزُّونا(٦٢٠) فنزل صاحبي الأنصاريّ يوم نوبته . فرجع إلينا عشاءً فَضَرب بابي ضرباً شديداً وقال : أثم هو ؟(٢٢١) ففزعت (٦٢٢) فخرجت إليه ، فقال : قد حَدَث اليوم أمرٌ عظيم ، قلت ما هو ؟ أجاء غسانُ ؟ (٦٢٣) قال : لا ، بل أعظم من ذلك وأهول . طلقَ النبيِّ على نساءَهُ (٦٢٤) ـ وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر (٦٢٥) فقال : إعتزل النبي على أزواجه \_ فقلت خابت حفصة وخسِرت . (٢٢٦) وقد كنت أظن هذا يُوشكُ أن يكون . (٦٢٧) فجمعت عليَّ ثيابي ، فصليت صلاة الفجر مع النبي ﷺ ، (٦٢٨)

فدخل النبيُّ ﷺ مشربةً له فاعتزل فيها ؛ ودَخَلْت على حفصة فإذا هي تبكي ، (٦٢٩) فقلت ما يُبكِيكِ ، ألم أكن حذَّرْتُكِ(٦٣٠) هذا ، أطلقكُنَّ النبيِّ عِيدٌ ؟ قالت لا أدري ، ها هو ذا معتزِلٌ في المشربة(٦٣١) فخرجت فجئت إلى المِنْبَر فإذا حوله رهْطٌ يَبكي بعضُهم (٦٣٢) فجلست معهم قليلًا ، ثمّ غلبني ما أجِد (٦٣٣) فجئت المشربة التي فيها النبيّ ﷺ فقلت لغلام له أسود (٦٣٤): استأذن لعمر ، (٦٣٥) فدخل الغلام فكلّم النبيّ عَلَيْ ثم رجع فقال كلمت النبيّ عَلَيْ وذكرتُك له فَصَمَتَ (٦٣٦) ، فانصرفت حتى جلست مع الرهطِ الذينَ عند المنبر . ثم غلبني ما أجِدُ فجئت فقلت للغلام استأذن لعُمر، فدخل ثم رجع فقال: قد ذكَرْتُك له فصمت، فرجعت قبجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد ، فجئت الغلام فقلت : استأذن لعمر ، فدخل ثم رجع إليّ فقال قد ذكرتكَ له فَصَمَت ، فلما وليتُ منصرفاً ـ قال إذا الغلام يدعُوني ـ فقال قد أذِن لك النبي ﷺ . فدخلت على رسول الله ﷺ فإذا هو مُضْطَجِع على رمال(٦٣٧) حَصير ليس بينَه وبينهُ فِراش قد أثر الرِّمال بجنبه متكئاً على وسادَةٍ من أدَم ِ حَشوها ليف ، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائمٌ: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إليَّ بصرَه فقال لا . فقلت الله أكبرُ . ثم قلت وأنا قائم أستَأنِسُ : يا رسول الله لو رأيتني (٦٣٨) وكنّا معشر قريش نَغلبُ النّساء فلما قدمنا المدينة إذا قومٌ تَغلبهم نساؤهم ، فَتَبسّم النبيُّ ﷺ ثم قلتُ : يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلتُ لها لا يغرَّنكِ أن كانت جارتُكِ أوضاً وأحبِّ إلى النبيِّ ﷺ ، يُريدُ عائشة . فَتَبَسم النبيِّ ﷺ تَبسُّمةً أخرى(٦٤٩ فجلستُ حين رأيتُه تَبسم ، فرَفعت بَصري في بيتِه(٦٤٠) فوالله ما رأيت في بيته شيئاً يَردُّ البصر غير أهَبَةٍ ثلاثةٍ ، (٦٤١) فقلت يا رسول الله ادع الله فَليُوسِّع على أُمَّتك (٦٤٢) فإن فارسَ والرُّوم قد وُسِّعَ عليهم وأعْطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله . فجلس النبيُّ ﷺ وكان متكئاً فقال : أوَفي هذا أنت يا ابن الخطاب ؟(٦٤٣) إن أُولئكَ قومٌ قد عجلوا طيِّباتهم في الحياة الدنيا ،(٢٤٤) فقلت يا رسولَ الله استغَفِر

لي . (١٤٠٠) فاعتزل النبي على نساءً من أجل ذلك الحديث حين أفشَتْهُ حفصة إلى عائشة (١٤٠٠) تسعاً وعِشرين لَيلةً ، (١٤٠٠) وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهراً وإنما أصبَحت من تسع وعشرين ليلة (٢٠٥٠) أعُدها عداً ، فقال : الشهر تسع وعشرون ليلة ، فكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة ، (٢٥٠٠) قالت عائشة : ثم أنزَل الله تعالى آية التَّخير (١٥٠٠) فبدأ بي أول إمرأة من ليلة ، فكان ذل الشهر تسعاً وعشرين ليلة ، (٢٥٠٠) قالت عائشة : ثم أنزَل الله تعالى آية التَّخير (١٥٠٠) فبدأ بي أول امرأة من ليلة ، شم خير نساءَه كلهن فقلنَ مثل ما قالت عائشة .

٨٥ - قوله ( باب موعظة الرجل إبنته لحال زوجها ) أي لأجل زوجها .

٥٨١ - قوله (عن ابن عباس قال لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر) في رواية
 عبيد بن حنين الماضية في تفسير التحريم عن ابن عباس ، ومكثت سنة أريد أن أسأل عمر » .

٨٨٥ ـ قوله (عن المرأتين) في رواية عبيد «عن آية ».

٥٨٣ ـ قوله ( اللتين ) كذا في جميع النسخ ، ووقع عن ابن التين « التي » بالافراد وخطأها فقال : الصواب « اللتين » بالتثنية . قلت : ولو كانت محفوظة لأمكن توجيهها .

٥٨٤ - قوله (حتى حج وحججت معه) في رواية عبيد « فها أستطيع أن أسأله هيبة له ، حتى خرج حاجاً ، وفي رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه عن ابن عباس « أردت أن أسأل عمر فكنت أهابه ، حتى حججنا معه ، فلها قضينا حجنا قال : مرحبا بابن عم رسول الله ﷺ ، ما حاجتك » ؟

٥٨٥ - قوله ( وعدل ) أي عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالباً ليقضي حاجته ، ووقع في رواية عبيد « فخرجت معه ، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له » وبين مسلم في رواية عبيد بن حنين من طريق حماد بن سلمة وابن عيينة أن المكان المذكور هو مر الظهران ، وقد تقدم ضبطه في المغازي .

٥٨٦ قوله (وعدلت معه بإدواة فتبرز) أي قضى حاجته ، وأصل تبرز من البراز وهمو الموضع الخالي البراز عن البروت ، ثم أطلق على نفس الفعل ، وفي رواية حماد بن سلمة المذكورة عند الطيالسي «فدخل عمر الأراك

فقضى حاجته ، وقعدت له حتى خرج » فيؤخذ منه أن المسافر إذا لم يجد الفضاء لقضاء حاجته إستتر بما يمكنه الستر به من شجر البادية .

٥٨٧ ـ قوله ( فسكبت على يديه منها فتوضأ ) في رواية عقيل عن الزهري الماضية في المظالم « فسكبت من الإداوة » .

٥٨٨ قوله (فقلت له: يا أمير المؤمنين من المرأتان) في رواية الطيالسي «فقلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك » وتقدم في التفسير من رواية عبيد بن حنين «فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي على من أزواجه ؟ قال: تلك حفصة وعائشة. فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فها أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل ، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني ، فإن كان لي علم خبرتك به » وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة فقال: «ما تسأل عنه أحداً أعلم بذلك مني ».

٩٨٥ - قوله (اللتان) كذا في الأصول، وحكى ابن التين أنه وقع عنده «التي» بالافراد، قال والصواب «اللتان» بالتثنية. وقوله قال الله تعالى ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما أي قال الله تعالى لهما إن تتوبا من التعاون على رسول الله هي ، ويدل عليه قوله بعد ﴿وَإِن تَظاهِرا عليه في تتعاونا كما تقدم تفسيره في تفسير السورة، ومعنى تظاهرهما أنهما تعاونتا حتى حرم رسول الله هي على نفسه ما حرم كما سيأتي بيانه، وقوله ﴿قلوبكما كثر إستعمالهم في موضع التثنية بلفظ الجمع كقولهم وضعا رحالهما أي رحلي راحلتيهما .

وقد مه والعلم على غيره كها تقدم بيان ذلك واضحاً في تقدم شرحه في العلم وإن عمر تعجب من ابن عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في العلم على غيره كها تقدم بيان ذلك واضحاً في تفسير سورة النصر ، ومع ما كان ابن عباس مشهوراً به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين فيه ، أو تعجب من حرصه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم ، ووقع في « الكشاف » كأنه كره ما سأله عنه . قلت : وقد جزم بذلك الزهري في هذه القصة بعينها فيها أخرجه مسلم من طريق معمر عنه قال بعد قوله « قال عمر واعجباً لك يا ابن عباس » : قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه ، وإستبعد القرطبي ما فهمه الزهري ، ولا بعد فيه . قلت : ويجوز في « عجباً » التنوين وعدمه ، قال ابن مالك : « وا » في قوله « واعجباً » إن كان منوناً فهو اسم فعل بمعني أعجب ، ومثله واها ووي ، وقوله بعده عجباً جيء بها تعجباً توكيداً ، وأن كان بغير تنوين فالأصل فيه واعجبي فأبدلت الكسرة فتحة فصارت الياء ألفاً كقولهم يا أسفاً ويا حسرتا ، وفيه شاهد لجواز

كتاب النكاح كتاب النكاح

......

إستعمال « وا » في منادى غير مندوب وهو مذهب المبرد وهو مذهب صحيح . ووقع في رواية معمر « واعجبي لك » .

091 - قوله (عائشة وحفصة) كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده عنه «حفصه وأم سلمة» كذا حكاه عنه مسلم، وقد أخرجه الطيالسي في هذه عنه فقال «عائشة وحفصة» مثل الجماعة. (تنبيه): هذا هو المعتمد أن ابن عباس هو المبتدىء بسؤال عمر عن ذلك، ووقع عند ابن مردويه من وجه آخر ضعيف عن عمران بن الحكم السلمي «حدثني ابن عباس قال: كنا نسير فلحقنا عمر ونحن نتحدث في شأن حفصة وعائشة، فسكتنا حين لحقنا، فعزم علينا أن نخبره، فقلنا: تذاكرنا شأن عائشة وحقصة وسودة، فذكر طرفاً من هذا الحديث وليس بتمامه، ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقة ولم يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة على وجهه إلا في الحال الثاني.

**٥٩٢ ـ قوله** ( ثماستقبل عمر الحديث يسوقه ) أي القصة التي كانت سبب نزول الآية المسؤول عنها .

097 - قوله ( ( كنت أنا وجار لي من الأنصار ) تقدم بيانه في العلم ، ومضى في المظالم بلفظ « إني كنت وجار لي » بالرفع ، ويجوز فيه النصب عطفاً على الضمير المنصوب في قوله إنى .

**٥٩٤ ـ قوله** ( في بني أمية بن زيد ) أي ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس .

وهم من عوالي المدينة ) أي السكان ، ووقع في رواية عقيل « وهي » أي القرية ، والعوالي جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة ما يلي المشرق وكانت منازل الأوس ، واسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري سماه ابن سعد من وجه آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثاً وفيه « وكان عمر مؤاخياً أوس بن خولي لا يسمع شيئاً الاحدثه ولا يسمع عمر شيئاً إلا حدثه ، فهذا هو المعتمد، وأما ما تقدم في العلم عمن قال إنه عتبان بن مالك فهو من تركيب ابن بشكوال فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان لأن النبي وقي آخي بينه وبين عمر ، لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاورا . والأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالإستنباط . وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان مؤاخياً لأوس فهذا بمعني الصداقة لا بمعني الإخاء الذين كانوا يتوارثون به ثم نسخ ، وقد صرح به ابن سعد بأن النبي الخي آخي بين أوس بن خولي وشجاع بن وهب كها صرح به بأنه آخي بين عمر وعتبان بن مالك ، فتبين أن معني قوله «كان مؤاخياً » أي مصادقاً ، ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد بن حنين « وكان لي صاحب من الأنصار » .

٩٦٥ ـ قروله ( فإذا نزلتُ ) الظاهر أن إذا شرطية ، ويجوز أن تكون ظرفية .

990 .. ( جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره ) أي من الحوادث الكائنة عند النبي ، وفي رواية ابن سعد المذكورة « لا يسمع شيئاً إلا حدثه به ولا يسمع عمر شيئاً إلا حدثه به » ، وسيأتي في خبر الواحد في رواية عبيد بن حنين بلفظ « إذا غاب وشهدت أتيته بما يكون من رسول الله هي أ وفي رواية الطيالسي « يحضر رسول الله الخياف أخبره » .

09. قوله (وكنا معشر قريش نغلب النساء) أي نحكم عليهن ولا يحكمن علينا ، بخلاف الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك ، وفي رواية يزيد بن رومان «كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته «وفي رواية عبيد بن حنين ما نعذ للنساء أمراً » وفي رواية الطيالسي «كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا ».

٥٩٩ ـ قوله ( فطفق ) بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل أو أخذ ، والمعنى أنهن أخذن في تعلم ذلك .

7٠٠ ـ قوله ( من أدب نساء الأنصار ) أي من سيرتهن وطريقتهن ، وفي الرواية التي في المظالم « من أرب » بالراءوهو العقل ، وفي رواية معمر عند مسلم « يتعلمن من نسائهم » وفي رواية يزيد بن رومان « فلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصار فجعلن يكلمننا ويراجعننا »

7.١ قوله بسين مهملة ثم خاء ثم خاء معجمة ثم موحدة وفي رواية الكشميهني بالصاد المهلمة بدل السين وهما بمعنى ، والصخب والسخب الزجر من الغضب ، ووقع في رواية عقيل عن الزهري الماضية في المظالم « فصحت » بحاء مهملة من الصباح وهو رفع الصوت ، ووقع في رواية عبيد بن حنين « فبينها أنا في أمر أتأمره » أي أتفكر فيه وأقدره « فقالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا « .

7.٢ - قوله (فأنكرت أن تراجعني) أي تراددني في القول وتناظرني فيه ، ووقع في رواية عبيد بن حنين «فقلت لها وما تكلفك في أمر أريده ؟ فقالت لي : عجباً يا بن الخطاب ، ما تريد أن تراجع » وسيأتي في اللباس من هذا الوجه بلفظ «فلها جاء الإسلام وذكرهن الله رأين لهن بذلك حقاً علينا من غير أن نُدخلهن في شيء من أمورنا ، وكان بيني وبين إمرأتي كلام فأغلظت لي » وفي رواية يزيد بن رومان «فقمت إليها بقضيب فضربتها به ، فقالت : يا عجباً يا ابن الخطاب » .

**٦٠٣ ـ قوله** ( ولم ) بكسر اللام وفتح الميم .

7.5 قوله (تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي على ليراجعنه ، وإن إبنتك لتراجع إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل) في رواية عبيد بن حنين «وإن إبنتك لتراجع رسول الله على حتى يظل يومه غضبان . ووقع في المظالم بلفظ «غضباناً » وفيه نظر ، وفي روايته التي في اللباس «قالت: تقول لي هذا وابنتك تؤذي رسول الله على » وفي رواية الطيالسي ، فقلت: متى كنت تدخلين في أمورنا ؟ فقالت: يا ابن الخطاب ، ما يستطيع أحد أن يكلمك ، وإبنتك تكلم رسول الله على حتى يظل غضبان » وقوله (لتهجره اليوم الليل) بالنصب فيهما وبالجر في الليل أيضاً أي من أول النهار إلى أن يدخل الليل ، ويحتمل أن يكون المراد حتى أنها لتهجره الليل مضافاً إلى اليوم .

100 - قوله ( فقلت لها قد خاب ) كذا للأكثر «خاب » بخاء معجمة ثم « موحدة وفي رواية عقيل « فقلت : قد جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم » بالجيم ثم مثناة فعل ماض من المجيء ، وهذا هو الصواب في هذه الرواية التي فيها بعظيم ، وأما سائر الروايات ففيها «خابت وخسرت » فخابت بالخاء المعجمة لعطف وخسرت عليها ، وقد أغفل من جزم أن الصواب بالجيم والمثناة مطلقاً .

7.7 - قوله ( من فعل ذلك ) وفي رواية أخرى « من فعلت » فالتذكير بالنظر ألى اللفظ
 والتأنيث بالنظر إلى المعنى .

٦٠٧ ـ قوله (ثم جمعت عليّ ثيابي) أي لبستها جميعها. فيه إيماء إلى أن العادة أن الشخص يضع في البيت بعض ثيابه فإذا خرج إلى الناس لبسها.

٢٠٨ ـ قوله ( فدخلت على حفصة ) يعني إبنته ، وبدأ بها لمنزلتها منه .

7.9 - قوله (قالت: نعم) في رواية عبيد بن حنبن « إنا لنراجعه » وفي رواية حماد بن سلمة « فقلت ألا تتقين الله » .

71٠ ـ قوله (أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله ﷺ فتهلكي) ؟ كذا هو بالنصب للأكثر ، ووقع في رواية عقيل «فتهلكين» وهو على تقدير محذوف ، وتقدم في باب المعرفة من كتاب المظالم «أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين» قال أبو على الصدفي : الصواب «أفتأمنين» وفي آخره ، «فتهلكي» كذا قال ، ليس بخطأ لإمكان توجيهه ، وفي رواية عبيد ابن حنين «فتهلكن» بسكون الكاف على خطاب جماعة النساء ، وعنده «فقلت تعلمين» وهو بتشديد اللام» «أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله».

711 - قوله (لا تستكثري النبي ﷺ) أي لا تطلبي منه الكثير، وفي رواية يزيد بـن

رومان « لا تكلمي رسول الله ﷺ فإن رسول الله ليس عنده دنانير ولا دراهم ، فما كان لك من حاجة حتى دهنة فسليني » .

٦١٢ - قوله ( ولا تراجعيه في شيء ) أي لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه قوله .

٦١٣ ـ قوله ( ولا تهجريه ) أي ولو هجرك .

٦١٤ ـ قوله ( ما بدا لك ) أي ظهر لك .

٦١٥ ـ قوله ( ولا يغرنك أن ) بفتح الألف وبكسرها أيضاً .

717 - قوله (جارتك) أي ضرتك، أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لها، والأولى أن يجمل اللفظ هنا على معنييه لصلاحيته لكل منها، والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونها عند شخص واحد وإن لم يكن حسياً، وقد تقدم شيء من هذا في أواخر شرح حديث أم زرع، ووقع في حديث حمل بن مالك «كنت بين جارتين» يعني ضرتين، فإنه فسره في الرواية الأخرى فقال «إمرأتين» وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرة ويقول: إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء وإنما هي جارة، والعرب تسمى صاحب الرجل وخليطه جارا وتسمى الزوجة أيضاً جارة المخالطتها الرجل. وقال القرطبي: إختار عمر تسميتها جارة أدباً منه أن يضاف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين.

717 - قوله (أوضاً) من الوضاءة ، ووقع في رواية معمر «أوسم » بالمهملة من الوسامة وهي العلامة ، والمراد أجمل كأن الجمال وسمه أي أعلمه بعلامة .

ما حين عنده في تلك المنزلة ، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها . ووقع في رواية عبيد بن تكوني عنده في تلك المنزلة ، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها . ووقع في رواية عبيد بن تكوني عنده في تلك المنزلة ، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها . ووقع في رواية عبيد بن حين أبين من هذا ولفظه « ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله هي إياها » ووقع في رواية سليمان بن بلال عند مسلم « أعجبها حسنها وحب رسول الله الها » وعند ابن سعد في أبين ، وفي رواية الطيالسي « لا نفتري بحسن عائشة وحب رسول الله إياها » وعند ابن سعد في رواية أخرى « إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب » يعني بنت جحش ، والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يؤيد ما حكاه السهيلي عن بعض المشايخ أنه جعله من باب حذف حرف العطف وإستحسنه من سمعه وكتبوه » حاشية ، قال السهيلي : وليس كها قال ، بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه من قوله « لا يغرنك هذه » فهذه عن عاطل و « التي » نعت و « حب » بدل إشتمال كها تقول أعجبني يوم الجمعة صوم فيه وسرني زيد

حب الناس له . وثبوت الواو يرد على رده ، وقد قال عياض : يجوز في «حب » الرفع على أنه عطف بيان أو بدل إشتمال ، أو حذف حرف العطف ، قال : وضبطه بعضهم بالنصب على نزع الخافض . وقال ابن التين : حب فاعل وحسنها بالنصب مفعول من أجله والتقدير أعجبها حب رسول الله إياها من أجل حسنها ، قال : والضمير الذي يلي أعجبها منصوب فلا يصح بذل الحسن منه ولا الحب ، وزاد عبيد في هذه الرواية «ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها » يعني لأن أم عمر كانت مخزومية مثل أم سلمة ، وهي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة فهي بنت عم أمه ، وفي رواية يزيد بن رومان « ودخلت على أم سلمة وكانت خالتي » وكأنه أطلق عليها خالة لكونها في درجة أمه ، وهي بنت عمها .

719 - قوله (وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل) في المظالم بلفظ «تنعل النعال » أي تستعمل النعال وهي نعال الخيل ، ويحتمل أن يكون بالموحدة ثم المعجمة ويؤيده لفظ الخيل في هذه الرواية ، و «تنعل » في الموضعين بفتح أوله ، وأنكر الجوهري ذلك في الدابة فقال : أنعلت الدابة ولا تقل فعلت ، فيكون على هذا بضم أوله . وحكى عياض في تنعل الخيل الوجهين ، وغفل بعض المتأخرين فرد عليه وقال : الموجود في البخاري تنعل النعال فاعتمد على الرواية التي في المظالم ، ولم يستحضر الى هنا وهي التي تكلم عليها عياض .

77٠ \_ قوله (لتغزونا) وقع في رواية عبيد بن حنين ونحن نتخوف ملكاً من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير ألينا، فقد امتلأت صدورنا منه » وفي روايته التي في اللباس « وكان من حول رسول الله ﷺ قد إستقام له ، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا » وفي رواية الطيالسي « ولم يكن أحد أخوف عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان » .

7۲۱ \_ قوله (فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته ، فرجع ألينا عشاء ، فضرب بابي ضرباً شديداً وقال : أثم هو ) ؟ أي في البيت ، وذلك لبطء إجابتهم له فظن أنه خرج من البيت ، وفي رواية عقيل « أنائم هو » ؟ وهي أولى .

٦٢٢ ـ قوله ( ففزعت ) أي خفت من شدة ضرب الباب بخلاف العادة .

7۲۳ \_ قوله (فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان) في رواية معمر «أجاءت»، وفي رواية عبيد بن جنين «أجاء الغساني» وقد تقدمت تسميته في كتاب العلم. قوله (لا، بل أعظم من ذلك وأهول) هو بالنسبة إلى عمر، لكون حفصة بنته منهن.

٦٢٤ ـ قوله ( طلق رسول الله ﷺ نساءه ) كذا وقع في جميع الطرق عن عبيد الله بن

عبد الله بن أبي ثور «طلق» بالجزم، ووقع في رواية عمرة عن عائشة عند ابن سعد «فقال الأنصاري: أمر عظيم، فقال عمر: لعل الحارث بن أبي شمر سار إلينا، فقال الأنصاري: أعظم من ذلك، قال: ما هو؟ قال: ما أرى رسول الله ﷺ إلا قد طلق نساءه، وأخرج نحوه من رواية الزهري عن عروة عن عائشة وسمى الأنصاري أوس بن خولي كها تقدم، ووقع قوله «طلق» مقروناً بالظن.

م ٦٢٥ عوله ( وقال عبيد بسن حنين سمع ابن عباس عن عمر ) يعني بهذا الحديث ( فقال ) يعنى الأنصاري ( اعتزل النبي ﷺ أزواجه ) لم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا القدر ، وأما ما بعده وهو قوله « فقلت خابت حفصة وخسرت » فهو بقية رواية ابن أبي ثور ، لأن هذا التعليق قد وصله المؤلف في تفسير سورة التحريم بلفظ « فقلت جاء الغساني ؟ فقال : بل أشد من ذلك ، إعتزل النبي ﷺ أزواجه . فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة » وظن بعض الناس أن من قوله « إعتزل » إلى آخر الحديث من سياق الطريق المعلق ، وليس كذلك لما بينته ، والموقع في ذلك إيراد البخاري بهذه اللفظة عن عبيد بن حنين في أثناء المتن المساق من رواية ابن أبي ثور ، فصار الظاهر أنه تحول إلى سياق عبيد بن حنين ، وقد سلم من هذا الإشكال النسفى فلم يسق المتن ولا القدر المعلق بل قال « فذكر الحديث » واجتزأ بما وقع من طريق ابن أبي ثور في المظالم ومن طريق عبيد بن حنين في تفسير التحريم ، ووقع في « مستخرج أبي نعيم » ذكر القدر المعلق عن عبيد بن حنين في آخر الحديث ولا إشكال فيه ، وكأن البخاري أراد أن يبين أن هذا اللفظ وهو « طلق نساءه ، لم تتفق الروايات عليه ، فلعل بعضهم رواها بالمعنى ، نعم وقع عند مسلم من طريق سماك بن زميل عن ابن عباس أن عمر قال « فدخلت المسجد فإذا الناس يقولون : طلق رسول الله على نساءه » وعند ابن مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال « لقيني عبد الله بن عمر ببعض طرق المدينة فقال : أن النبي ﷺ طلق نساءه » وهذا إن كان محفوظاً حمل على أن ابن عمر لاقى أباه وهو جاء من منزله فأخبره بمثل ما أخبره به الأنصاري ، ولعل الجزم وقع من إشاعة بعض أهل النفاق فتناقله الناس ، وأصله ما وقع من إعتزال النبي على نساءه ولم تجر عادته بذلك فظنوا أنه طلقهن ، ولذلك لم يعاتب عمر الأنصاري على ما جزم له به من وقوع ذلك . وقد وقع في حديث سماك بن الوليد عند مسلم في آخره « ونزلت هذه الآية ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إذاعوا به ـ إلى قوله ـ يستنبطونه منهم ﴾ قال : فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر » والمعنى لو ردوه إلى النبي ﷺ حتى يكون هو المخبر به أو إلى الأمر كأكابر الصحابة لعلموه لفهم المراد منه بإستخراجهم بالفهم والتلطف ما يخفي عن غيرهم ، وعلى هذا فالمراد بالإذاعة قولهم وإشاعتهم أنه طلق نساءه بغير تحقق ولا تثبت حتى شفي عمر في الإطلاع على حقيقة ذلك وفي المراد بالمذاع، وفي الآية أقوال أخرى ليس هذا موضع بسطها. كتاب النكاح ٢٥٥

777 - قوله (خابت حفصة وخسرت) إنما خصها بالذكر لمكانتها منه لكونها بنته. ولكونه كان قريب العهد بتحذيرها من وقوع ذلك. ووقع في رواية عبيد بن حنين « فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة » وكأنه خصهما بالذكر لكونها كانتا السبب في ذلك كما سيأتي بيانه.

٦٢٧ \_ قوله (قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون) بكسر الشين من «يوشك » أي يقرب ، وذلك لما كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضى إلى الغضب المفضى إلى الفرقة .

٦٢٨ ـ قوله ( فصليت صلاة الفجر مع النبي ﷺ ) في رواية سماك « دخلت المسجد فإذا الناس ينكشون الحصا ويقولون: طلق رسول الله ﷺ نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب » كذا في هذه الرواية ، وهو غلط بين فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبي ﷺ زينب بنت جحش كها تقدم بيانه واضحاً في تفسير سورة الأحزاب ، وهذه القصة كانت سبب نزول آية التخير وكانت زينب بنت جحش فيمن خبر ، وقد تقدم ذكر عمر لها في قوله « ولا حسن زينب بنت جحش » وسيأت بعد ثمانية أبواب من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال « أصبحنا يوماً ونساء النبي على يبكين ، فخرجت إلى المسجد فجاء عمر فصعد إلى النبي على وهو في غرفة له » فذكر هذه القصة مختصراً ، فحضور ابن عباس ومشاهدته لذلك يقتضى تأخر هذه القصة عن الحجاب ، فإن بين الحجاب وإنتقال ابن عباس إلى المدينة مع أبويه نحو أربع سنين ، لأنهم قدموا بعد فتح مكة ، فآية التخيير على هذا نزلت سنة تسع لأن الفتح كان سنة ثمان والحجاب كان سنة أربع أو خمس ، وهذا من رواية عكرمة بن عمار بالإسناد الذي أخرج به مسلم أيضاً قول أبي سفيان «عندى أجل العرب أم حبيبة أزوجكها ، قال نعم » وأنكره الأثمة وبالغ ابن حزم في إنكاره ، وأجابوا بتأويلات بعيدة ، ولم يتعرض لهذا الموضع وهوونظير ذلك الموضع ، والله الموفق . وأحسن محامله عندي أن بكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن ذلك كان قبل الحجاب فجزم به ، لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب بقوة يدخل من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب ، كما لا يلزم من وهم الراوي في لفظة من الحديث أن يطرح حديثه كله . وقد وقع في هذه الرواية موضع آخر مشكل ، وهو قوله في آخر الحديث بعد قوله فضحك النبي ﷺ « فنزل رسول الله ونزلتُ أتثبت بالجذع ، ونزل رسول الله ﷺ كأنما يمضي على الأرض ما يمسه بيده ، فقلت : يا رسول الله إنما كنتُ في الغرفة تسعاً وعشرين ، فإن ظاهره أن النبي ﷺ نزل عقب ما خاطبه عمر فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعاً وعشرين يوماً ، وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم ، وكيف يمهل عمر تسعأ وعشرين يوما ويتكلم في ذلك وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى يقوم ويرجع إلى الغرفة ويستأذن ، ولكن تأويل هذا سهل ، وهو أن يحمل قوله « فنزل » أي بعد أن مضت المدة ، ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى النبي ﷺ في تلك المدة التي حلف عليها ، فاتفق أنه كان عنده عند إرادته النزول فنزل معه ، ثم

خشي أن يكون نسي فذكره كها ذكرته عائشة كها سيأتي ، وبما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدم من قول عمر في رواية عبيد بن عنين التي قدمت الإشارة إليها في المظالم « وكان من حول رسول الله على قد إستقام له إلا ملك غسان بالشام » فإن الإستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكة ، وقد مضى في غزوة الفتح من حديث عمرو بن سلمة الجرمي « وكانت العرب تلوّح بأحلامهم الفتح فيقولون : اتركوه وقومه ، فإن ظهر عليهم فهو نبي ، فلها كانت وقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم » . والفتح كان في رمضان سنة ثمان ، ورجوع النبي على إلى المدينة في أواخر ذي القعدة منها فلهذا كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود لكثرة من وفد عليه من العرب . فظهر أن إستقامة من حوله على إنما كانت بعد الفتح فاقتضى ذلك أن التخيير كان في أول سنة تسع كما قدمته . وبمن جزم بأن آية التخيير كانت سنة تسع الدمياطي وأتباعه وهو المعتمد .

779 \_ قوله (ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي) في رواية سماك أنه « دخل أولاً على عائشة فقال : يا بنت أبي بكر ؛ قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله ﷺ ؟ فقالت : ما لي ولك يا ابن الخطاب ؟ عليك بعيبتك » وهي بعين مهملة مفتوحة وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناة أي عليك بخاصتك وموضع سرك ، وأصل العيبة الوعاء الذي تجعل فيه الثياب ونفيس المتاع ، فأطلقت عائشة على حفصة أنها عيبة عمر بطريق التشبيه ، ومرادها عليك بوعظ ابنتك .

- ٣٠٠ - قوله (ألم أكن حذرتك) زاد في رواية سماك « لقد علمت أن رسول الله هي لا يجبك ، ولولا أنا لطلقك ، فبكت أشد البكاء » لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول الله هي ولما تتوقعه من شدة غضب أبيها عليها ، وقد قال لها فيها أخرجه ابن مردويه : والله إن كان طلقك لا أكلمك أبداً وأخرج ابن سعد والدارمي والحاكم أن النبي هي طلق حفصة ثم راجعها ، ولابن سعد مثله من حديث ابن عباس عن عمر وإسناده حسن ، ومن طريق قيس بن زيد مثله وزاد « فقال النبي هي إن جبريل أتاني فقال لي : راجع حفصة فإنها صوامه قوامه ، وهي زوجتك في الجنة » وقيس مختلف في صحبته ، ونحوه عنده من مرسل محمد بن سيرين .

٦٣١ ـ قوله (ها هوذا معتزل في المشربة) في رواية سماك «نقلت لها أين رسول الله ﷺ؟ قالت: هو في خزانته في المشربة » وقد تقدم ضبط المشربة وتفسيرها في كتاب المظالم وأنها بضم الراء وبفتحها وجمعها مشارب ومشربات.

٦٣٢ ـ قوله (فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم) لم أقف على تسميتهم ، وفي رواية سماك بن الوليد «دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحصا » أي يضربون به الأرض كفعل المهموم المفكر .

٦٣٣ \_ قوله (ثم غلبني ما أجد) أي من شغل قلبه بما بلغه من إعتزال النبي ﷺ نساءه

وأن ذلك لا يكون إلا عن غضب منه ، ولإحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتهن حفصة بنت عمر فتنقطع الوصلة بينهما ، وفي ذلك من المشقة عليه ما يخفى .

عبد بن حنين « فإذا رسول الله ﷺ أسود على رأس العجلة » وإسم هذا الغلام في مشربة يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله ﷺ أسود على رأس العجلة » وإسم هذا الغلام رباح بفتح الراء وتخفيف الموحدة سماه سماك في روايته ولفظه « فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله ﷺ قاعد على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب ، وهو جذع يرقى عليه رسول الله ﷺ وينحدر » وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة في رواية غيره ، وسيأتي في حديث أبي الضحى الذي أشرت إليه بحث في ذلك . والأسكفة في روايته بضم الهمزة والكاف بينها مهملة ثم فاء مشددة هي عتبة الباب السفلي ، وقوله « على نقير » بنون ثم قاف بوزن عظيم أي منقور ، ووقع في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو الذي جعلت فيه نقر كالدرج .

**٦٣٥ ـ قوله (استأذن لعمر)** في رواية عبيد بن حنين « فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب » .

777 \_ قوله ( فصمت ) بفتح الميم أي سكت ، وفي رواية سماك « فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً » وإتفقت الروايتان على أنه أعاد الذهاب والمجيء ثلاث مرات ، لكن ليس ذلك صريحاً في رواية سماك بل ظاهر روايته أنه أعاد الإستئذان فقط ، ولم يقع شيء من ذلك في رواية عبيد بن حنين ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . ويحتمل أن يكون النبي ﷺ في المرتين الأوليين كان نائباً ، أو ظن أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه لكون حفصة ابنته منهن . قوله ( فنكست منصرفاً ) أي رجعت إلى ورائي ( فإذا الغلام يدعوني ) وفي رواية معمر « فوليت مدبراً » وفي رواية سماك « ثم رفعت صوتي فقلت : يا رباح استأذن لي فإني أظن أن رسول الله ﷺ يظن أبي جئت من أجل حفصة ، والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها » وهذا يقوي الإحتمال الثاني لأنه لما صرح في حق إبنته بما قال كان أبعد أن يستعطفه لضرائرها .

777 \_ قوله (فإذا هو مضطجع على رمال) بكسر الراء وقد تضم، وفي رواية معمر «على رمل» بسكون الميم والمراد به النسج تقول رملت الحصير وأرملته إذا نسجته وحصير مرمول أي منسوج، والمراد هنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمل به الحصير. ووقع في رواية أخرى «على رمال سرير» ووقع في رواية سماك «على حصير وقد أثر الحصير في جنبه» وكأنه أطلق عليه حصيراً تغليباً. وقال الخطابي رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب، فكأنه عنده اسم جمع. وقوله «ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه» يؤيد ما قدمته أنه أطلق على نسج السرير حصيراً.

وقوله (فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ فرفع إلي فقال: لا. فقلت: الله أكبر) قال الكرماني: لما ظن الأنصاري أن الإعتزال طلاق أو ناشيء عن طلاق أخبر عمر بوقوع الطلاق جازماً به، فلما إستفسر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة كبر تعجياً من ذلك. ويحتمل أن يكون كبر الله حامدا له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق. وفي حديث أم سلمة عند ابن سعد « فكبر عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتنا ، فعلمنا أن عمر سأله أطلقت نساءك فقال لا فكبر ، حتى جاءنا الخبر بعد » ووقع في رواية سماك « فقلت يا رسول الله أطلقتهن ؟ قال: لا . قلت : إني دخلت المسجد والمسلمون ينكثون الحصا يقولون طلق رسول الله على نساءه ، أفانزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن ؟ قال : نعم إن شئت » وفيه « فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه .

وحات على حفصة - إلى قوله - قبيسم تبسمة أخرى) الجملة حالية أي حال دخولي عليها، وفي رواية عبيد بن حنين و فنكرت له الذي قلت لحفصة وأم سلمة فضحك » وفي رواية سماك « فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه » وحتى كشر فضحك ، وكان من أحسن الناس ثغراً على » وقوله تحسر بمهملتين أي تكشف وزناً ومعنى ، وقوله كشر بفتح الكاف والمعجمة أي أبدى أسنانه ضاحكاً ، قال ابن السكيت : كشر وتبسم وابتسم وافتر بمعنى ، فإذا زاد قيل قهقه وكركر ، وقد جاء في صفته على الكان ضحكه تبسماً » . قوله (فتبسم النبي من تبسمة ) بتشديد السين ، وللكشميهني « تبسمة » .

. ٦٤٠ ق**وله ( فرفعت بصري في بيته )** أي نظرت فيه .

٩٤١ قوله (غير أهبة ثلاثة) في رواية للكشميهني «ثلاث»، الأهبة بفتح الهمزة والهاء وبضمها أيضاً بمعنى الأهب والهاء فيه للمبالغة وهو جمع أهاب على غير قياس، وهو الجلد

قبل الدباغ ، وقيل هو الجلد مطلقاً دبغ أو لم يدّبغ ، والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في دبغه ولم يكمل ، لقوله في رواية سماك بن الوليد «فإذا أفيق معلق» والأفيق بوزن عظيم الجلد الذي لم يتم دباغه ، يقال أدم وأديم وأفيق وأهاب وأهب وعماد وعمود وعمد ، ولم يجيء فعيل وفعول على فعل بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف ، والأكثر أن يجيء فعل بضمتين ، وزاد في رواية عبيد بن حنين «وان عند رجليه قرظاً بقاف وظاء معجمة مصبوباً » بموحدتين ، وفي رواية أبي ذر مصبوراً براء ، قال النووي ، ووقع في بعض الأصول «مضبوراً » بضاد معجمة وهي لغة ، والمراد بالمصبور بالمهملة والمعجمة المجموع ، ولا ينافي كونه مصبوباً بل المراد أنه غير منتثر وإن كان في غير وعاء بل هو مصبوب مجتمع ، وفي رواية سماك «فنظرت في خزانة رسول الله وفي فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ، ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة » .

717 - قوله (ادع الله فليوسع على أمتك) في رواية عبيد بن حنين « فبكيت ، فقال وما يبكيك ؟ فقلت : «يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيها هما فيه وأنت رسول الله » وفي رواية سماك « فابتدرت عيناي فقال : ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ فقلت : ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك ، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى ، وذاك قيصر وكسرى في الأنهار والثمار ، وأنت رسول الله وصفوته » .

75٣ - قوله (فجلس النبي على وكان متكتاً فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب ؟ في رواية معمر عند مسلم «أو في شك أنت يا ابن الخطاب »؟ وكذا في رواية عقيل الماضية في كتاب المظالم ، والمعنى أأنت في شك في أن التوسع في الأخرة خيرمن التوسع في الدنيا ؟ وهذا يشعر بأنه على ظن أنه بكى من جهة الأمر الذي كان فيه وهو غضب النبي على نسائه حتى اعتزلهن ، فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه بما أجابه .

758 \_ قوله (إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا) وفي رواية عبيد بن حنين «ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ، ؟ وفي رواية له «لهما » بالتثنية على إرادة كسرى وقيصر لتخصيصها بالذكر ، والأخرى بإرادتهما ومن تبعهما أو كان على مثل حالهما ، زاد في رواية سماك «فقلت بلي » .

معه معلى معايشهم . وعلم الله الله الله الله الله أب عن جراءتي بهذا القول بحضرتك ، أو عن إرادتي ما فيه مشابهة للكفار في ملابسهم ومعايشهم .

7٤٦ - قوله (فاعتزل النبي ﷺ نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة ) كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة ، وفيه

أيضاً « وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهراً ، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله » وهذا أيضاً مبهم ولم أره مفسراً ، وكان اعتزاله في المشربة كما في حديث ابن عباس عن عمر ، فأفاد محمد بن الحسن المخزومي في كتابه « أخبار المدينة » بسند له مرسل « أنه ﷺ كان يبيت في المشربة ويقيل عند أراكة على خلوة بئر كانت هناك » وليس في شيء من الطرق عن الزهري بإسناد حديث الباب إلا ما رواه ابن إسحاق كما أشرت إليه في تفسير سورة التحريم ، والمراد بالمعاتبة قوله تعالى ﴿ يَا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ الآيات . وقد إختلف في الذي حرم على نفسه وعوتب على تحريمه ، كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقوال : فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة التحريم مختصراً من طريق عبيد بن عمير عن عائشة ، وسيأتي بأبسط منه في كتاب الطلاق . وذكرت في التفسير قولًا آخر أنه تحريم جاريته مارية ، وذكرت هناك كثيراً من طرقه . ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه « إن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل ، وكان رسول الله ﷺ إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منها ، فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء : إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع ، فأخبرتها الجارية بشأن العسل ، فأرسلت إلى صواحبها فقالت : إذا دخل عليكن فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير ، فقال : هو عسل ، والله لا أطعمه أبدأ . فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتى أباها فأذن لها فذهبت فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة ، قالت حفصة فرجعت فوجدت الباب مغلقاً فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي ، فعاتبته فقال : أشهدك أنها علي حرام ، أنظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة ، فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : ألا أبشرك؟ إن رسول الله ﷺ قد حرم أمته ، فنزلت » وعند ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه « خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة فدخل رسول الله بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى خرجت الجارية فقالت له « أما إن قد رأيت ما صنعت ، قال فاكتمى على وهي حرام ، فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها ، فقالت له عائشة : أما يومي فتعرس فيه بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن ، فنزلت الآية » وجاء في ذلك ذكر قول ثالث فوجدت معه مارية فقال: لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة ، أن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت ، فذهبت إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة بذلك ، والتمست منه أن يحرم مارية فحرمها ، ثم جاء إلى حفصة فقال أمرتك ألا تخبري عائشة فأخبرتها ، فعاتبها على ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلافة ، فلهذا قال الله تعالى ﴿ عرف بعضه وأعرض عن بعض ﴾ وأخرج الطبراني في « الأوسط » وفي « عشرة النساء » عن أبي هريرة نحوه بتمامه وفي كل منهما ضعف ، وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهراً قصة أخرى ، فأخرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت: «أهديت لرسول الله عِين هدية ، فأرسل إلى كل امرأة من نسائه

نصيبها ، فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى ، فلم ترض فقالت عائشة : لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية ، فقال : لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني ، لا أدخل عليكن شهراً » الحديث . ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه « ذبح ذبحاً فقسمه بين أزواجه ، فأرسل إلى زينب بنصيبها فردته ، فقال زيدوها ثلاثاً » كل ذلك ترده » فذكر نحوه . وفيه قول آخر أخرجه مسلم من حديث جابر قال « جاء أبو بكر والناس جلوس بباب النبي ﷺ لم يؤذن لأحد منهم ، فأذن لأبي بكر فدخل ، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي ﷺ جالساً وحوله نساؤه فذكر الحديث وفيه « هن حولي كها ترى يسألنني النفقة ، فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة ، ثم اعتزلهن شهراً » فذكر نزول آية التخيير ، ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سبباً لاعتزالهن . وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه ﷺ وسعة صدره وكثرة صفحه ، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن ﷺ ورضى عنهن . وقصر ابن الجوزي فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد وهي مسندة عند ابن سعد ، وأبهم قصة النفقة وهي في صحيح مسلم، والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لإختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي ، ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها ، ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلًا في قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة . ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة فإذا ضربت في ثلاثة كانت سبعة وعشرين واليومان لمارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحرائر والله أعلم .

٦٤٧ - قوله (فاعتزل النبي نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة) العدد بقوله فاعتزل نساءه .

7٤٨ - قوله ( وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهراً ) في رواية حماد بن سلمة عند مسلم في طريق عبيد بن حنين « وكان آلى منهن شهراً » أي حلف أو أقسم ، وليس المراد به الإيلاء الذي في عرف الفقهاء إنفاقاً ، وسيأتي بعد سبعة أبواب من حديث أنس قال « آلى رسول الله على من نسائه شهراً » وهذا موافق للفظ رواية حماد بن سلمة هنا ، وإن كان أكثر الرواة في حديث عمر لم يعبروا بلفظ الإيلاء .

**٦٤٩ ـ قوله** ( من شدة موجدته عليهن ) أي غضبه .

70٠ ـ قوله ( دخل على عائشة ) فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن ، ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع ، كذا قيل ، ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق أنه كان يومها .

٦٥١ - قوله ( فقالت له عائشة : يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا

.....

تدخل علينا شهراً) تقدم أن في رواية سماك بن الوليد أن عمر ذكره على بذلك ، ولا منافأة بينها لأن في سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة وعائشة ذكرته بذلك حين دخل عليها فكأنها تواردا على ذلك ، وقد أخرج مسلم من حديث جابر في هذه القصة قال « فقلنا » فظاهر هذا السياق يوهم أنه من تتمة حديث عمر فيكون عمر حضر ذلك من عائشة ، وهو محتمل عندي ، لكن يقوى أن يكون هذا من تعاليق الزهري في هذه الطريق ، فإن هذا القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم من رواية معمر عنه « أن النبي على أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهراً ، قال الزهرى : فأخبرنى عروة عن عائشة قالت . . فذكره » .

707 - قوله (وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة) في رواية عقيل «لتسع» باللام، وفي رواية السرخسي فيها «بتسع» بالموحدة وهي متقاربة، قال الإسماعيلي: من هنا إلى آخر الحديث وقع مدرجاً في رواية شعيب عن الزهري، ووقع مفصلاً في رواية شعيب عن الزهري، ووقع مفصلاً في رواية شعيب عن الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على رسول الله على ، الحديث. قلت: ونسبة الإدراج إلى شعيب فيه نظر؟ فقد تقدم في المظالم من رواية عقيل عن الزهري كذلك، وأخرج مسلم طريق معمر كها قال الإسماعيلي مفصلة، والله أعلم. وقد تقدم في تفسير الأحزاب أن البخاري حكى الإختلاف على الزهري في قصة التخيرهل هي عن عروة عن عائشة أو عن أبي سلمة عن عائشة.

707 قوله (فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة ) في هذا إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله وأنه لا يراد به الحصر، أو أن اللام في قوله (الشهر) للعهد من الشهر المحلوف عليه ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك، وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع وعشرون، فأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر رفعه (الشهر تسع وعشرون) قال فذكروا ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، إنما قال: الشهر قد يكون تسعاً وعشرين. وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عمر بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت به عائشة وبينته قبل هذا عند الكلام على ما وقع في رواية سماك بن الوليد من الأشكال.

205 - قوله (قالت عائشة: ثم أنزل الله آية التخيير) في رواية عقيل «فانزلت» وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. وفي الحديث سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه في غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ قاله المهلب، قال: وفيه توقير العالم ومهابته عن إستفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره، وترقب خلوات العالم ليسأل عما لعله لو سئل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل، ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة. وفيه أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة

قومه . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها ، وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان ، وخصوصاً إذا كان العالم يعلم أن الطالب يؤثر ذلك . وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم له وصبره على مساءلته وإن كان عليه في شيء من ذلك غضاضة ، وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك . ودخول الآباء على البنات ولو كان بغير إذن الزوج ، والتنقيب عن أحوالهن لا سيها ما يتعلق بالمتزوجات . وفيه حسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الإطلاع على فنون التفسير . وفيه طلب علو الإسناد لأن ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخذ عنه ؛ وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن لا يهاب سؤاله كها كان يهاب عمر . وفيه حرص الصحابة على طلب العلم والضبط بأحوال الرسول ﷺ . وفيه أنَّ طالب العلم يجعل لنفسه وقتاً يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله . وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود والمشي . وفيه إيثار الإستجمار في الأسفار وإبقاء الماء للوضوء . وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وجهله بما يترتب عليه فائدة دينية وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن ، وجواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه ، وبيان ذكر وقت التحمل . وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله تعالى . وفيه جواز إتخاذ الحاكم عند الخلوة بواباً يمنع من يدخل إليه بغير إذنه ، ويكون قول أنس الماضي في كتاب الجنائز في المرأة التي وعظها النبي ﷺ فلم تعرفه « ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين » محمولًا على الأوقات التي يجلس فيها للناس ، قال المهلب : وفيه أن للإِمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر بطرقه من جهة أهله حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم ، فإن الكبير إذا إحتجب لم يحسن الدخول إليه بغير إذن ولو كان الذي يريدأن يدخل جليل القدر عظيم المنزلة عنده . وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم . وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين ، لأنه عليه الصلاة والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى الإستئذان مرة بعد أخرى ، فلما سكت فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقاً ، أشار إلى ذلك المهلب . وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن . وفيه مشروعية الإستئذان على الإنسان وإن كان وحده لإحتمال أن يكون على حالة يكره الإطلاع عليها . وفيه جواز تكرار الإستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجا حصول الإذن ، وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات كما سيأتي إيضاحه في كتاب الإستئذان في قصة أبي موسى مع عمر ، والإستدراك على عمر من هذه القصة لأن الذي وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع إتفاقاً ، ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى الإستئذان لأنه صرح كما سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم . وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الأخرة ، وأنه لو ترك ذلك لادّخر له في الأخرة ، أشار إلى ذلك الطبري واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغني

وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها ، قال : وأما من فعل ذلك فهو من منازل الإمتحان ، والصبر على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده إنتهي . قال عياض : هذه القصة مما يحتج به من يفضل الفقير على الغني لما في مفهوم قوله « أن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره » ، قال وحاله الآخرون بأن المراد من الآية أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا إذ لاحظ لهم في الآخرة انتهى ، وفي الجواب نظر ، وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف، وهي طويلة الذيل سيكون لنا بها إلمام إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق . وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموماً استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه ، لقول عمر : لأقولنّ شيئاً يضحك النبي ﷺ . ويستحب أن يكون ذلك بعد إستئذان الكبير في ذلك كما فعل عمر . وفيه جواز الإستعانة في الوضوء بالصب على المتوضىء، وخدمة الصغير الكبير وإن كان الصغير أشرف نسبأ من الكبير. وفه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر. وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيها ممن له تعلق بذلك ، لأن عائشة خشيت أن يكونﷺ نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يوماً أو تسعة وعشرون يوماً ، فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يهل ، فأعلمها أن الشهر استهل فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعاً وعشرين يوماً . وفيه تقوية لقول من قال إن يمينه ﷺ إتفق أنمها كانت في أول الشهر ولهذا إقتصر على تسعة وعشرين وإلا فلو إتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين ، وذهبت طائفة في الإكتفاء بتسعة وعشرين أخذاً بأقل ما ينطلق عليه الإسم ، قال ابن بطال : يؤخذ منه أن من حلف على فعل شيء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الإِسم ، والقصة محمولة عند الشافعيٰ ومالك على أنه دخل أول الهلاك وخرج به فلو دخل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلاثين . وفيه سكني الغرفة ذات الدرج وإتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة . وفيه التناوب في مجلس العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعى من أمر ديني أو دنيوي . وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلًا والمأخوذ عنه مفضولًا ، ورواية الكبير عن الصغير ، وإن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسى من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق ، فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من إعتزال النبي على نساءه فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به . وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين كما تقدم ، وفيه الإكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين مع إمكان أخذه عالياً عمن أخذه عنه القرين ، وأن الرغبة في المعلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعى ، ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة ، وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث . وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة الإطلاع على أحوال النبي ﷺ جلت أو قلت ،

# ۸٤ - باب

### صوم المرأة بإذنِ زوجِها تطوُّعاً (١٥٥)

عمر عن الله أخبرنا معمر عن همام بن مُنبًه عن أبي هريرة عن النبي على قال : « لا تصوم (٢٥٦) المرأة وَبَعْلُها شاهِدٌ إلا بإذنه » .

وإهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الانصاري اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه هي بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بها ، وكان ذلك بالنظر إلى أن الأنصاري كان يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم وإحتمال خلاف ذلك ضعيف ، بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره هي أن يحصل له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه والغضب لما يغضبه والهم لما يهمه رضي الله عنهم . وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك الثاني يغضبه والهم لما يهمه رضي الله عنهم . وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك الثاني وجواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك ، وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول النظر ، أشار إلى ذلك النووي . ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت النبي في وقع أولاً إتفاقاً فرأى الشعير والقرظ مثلاً فاستقله فرفع رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منه فلم ير إلا بالأهب فقال ما قال ، ويكون النهي محمولاً على من تعمد النظر من وقوع ذلك والتفتيش ابتداء . وفيه كراهة سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو قليلاً والإستغفار من وقوع ذلك واللتفات إلى ما خص به من وقوع ذلك وطلب الإستغفار من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الإلتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية . وفيه المعاقبة على أفشاء السر بما يليق بمن أفشاه .

مه ح \_ قوله (باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً) هذا الأصل لم يذكره البخاري في كتاب الصيام ، وذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أبي هريرة ، وليس كذلك فإن مسلماً ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة ، ووقع للمزي في « الأطراف » فيه وهم بينته فيما كتبته عليه .

707 \_ قوله ( لا تصوم ) كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمراد به النهي . وأغرب ابن التين والقرطبي فخطآ رواية الرفع ، ووقع في رواية للمستملي « لا تصومن » بزيادة نون التوكيد ، ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ « لا تصم » وسيأتي شرحه مستوفى بعد باب واحد .

#### ۸۰ ـ باب

#### إذا باتتِ المرأة مهاجرَةً فِراشَ زوجها(٢٥٠)

عن سليمان (٢٥٩ عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال : عن سليمان (٢٥٩ عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال : إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فِراشه ، (٢٦٠) فأبت أن تجيء ، (٢٦١) لَعَنْتها الملائكة حتى تُصبح .

عن زُرارة عن أَرارة عن أَلِي عَلَيْهُ ﴿ إِذَا بِاللَّهُ مُهَاجِرةً فِراش زُوجِهَا لَعَنتُهَا المَلائكةُ حَى تَرجَعَ ﴾ .

٦٥٧ ـ قوله (باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) أي بغير سبب لم يجزلها ذلك .

٦٥٨ - قوله (حدثنا محمد بن بشار) هو بندار ، وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في
 بعض النسخ عن أبي زيد المروزي « بن سنان » بمهملة ثم نونين وهو غلط .

709 - قوله (عن سليمان) هو الأعمش، وأبو حازم هو سلمان الأشجعي. وقوله في الرواية الثانية «عن زرارة» هو ابن أوفى قاضي البصرة يكنى أبا حاجب، له عن أبي هريرة في الصحيحين حديثان فقط هذا وآخر مضى في العتق، وله في البخاري عن عمران بن حصين حديث آخر يأتي في الديات، وتقدم له في تفسير عبس حديث من روايته عن سعد بن هشام عن عائشة، وهذا جميع ماله في الصحيح، وكلها من رواية قتادة عنه.

- ٦٦٠ قوله (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قال ابن أبي جمرة : الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع ، ويقويه قوله «الولد للفراش » أي لمن يطأ في الفراش ، والكناية عن الأشياء التي يستحي منها كثيرة في القرمان والسنة ، قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلًا لقوله «حتى تصبح » وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه ، ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الإمتناع في النهار ، وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك وقد وقع في رواية ينزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ «والذي تفسي بيله من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى

كتاب النكاح 777

عنها » ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى

السياء حسنة : العبد الآبق حتى يرجع ، والسكران حتى يصحو ، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى » فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار .

٦٦١ ـ قوله ( فأبت أن تجيء ) زاد أبو عوانة عن الأعمش كها تقدم في بدء الخلق فبات غضبان عليها » وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن ، لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصبتها ، بخلاف ما إذا لـم يغضب من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرها ، وإما لأنه ترك حقه من ذلك . وأما قوله في رواية زرارة « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها » فليس هو على ظاهره في لفظ المفاعلة ، بل المراد انها هي التي هجرت ، وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته ، أما لو بدأ هو يهجرها ظالمًا لها فلا . ووقع في رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة « إذا باتت المرأة هاجرة » بلفظ اسم الفاعل . قوله (لعنتها الملائكة حتى تصبح) في رواية زرارة « حتى ترجع » وهي أكثر فائدة ، والأولى محمولة على الغالب كها تقدم . وللطبراني من حديث ابن عمر رفعه « إثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما : عبد آبق ، وامرأة غضب زوجها حتى ترجع » وصححه الحاكم . قال المهلب : هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق ـ في الأبدان كانت أو في الأموال ـ مما يوجب سخط الله ، إلا أن يتغمدهما بعفوه ، وفيه جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإِرهاب عليه لئلا يواقع الفعل ، فإذا واقعه فآنما يدعي له بالتوبة والهداية . قلت : ليس هذا التقييد مستفاداً من هذا الحديث بل من أدلة أخرى ، وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الإستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعين وفيه نظر ، والحق أن من منع اللعن به معناه اللغوي وهو الإبعاد من الرحمة ، وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية ، والذي أجازه أراد به معناه العرفي وهو مطلق السب ، ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر ، وأما حديث البابُ فليس فيه إلا أن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيها ، وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها ، كذا قال المهلب وفيه نظر أيضاً ، قال ابن أبي جمرة : وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم ؟ يحتمل الأمرين . قلت : يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلاً بذلك ، ويرشد إلى التعميم قوله في رواية مسلم « الذي في السياء » إن كان المراد به سكانها قال : وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر لكونه ﷺ خوف بذلك . وفيه الإرشاد ألى مساعدة الزوج وطلب مرضاته . وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة . قال : وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك. أو السبب فيه الحض على التناسل ، ويرشد إليه الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك كما تقدم في أوائل النكاح ،

### ٨٦ ــ باب لا تأذَنُ المرأةُ في بيت زوجها لأحَد إلا بإذنه(٦٦٢)

الأعرج (١٦٣٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله على قال « لا يَحِلُّ للمرأةِ أن الأعرج (٢٦٣٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله على قال « لا يَحِلُّ للمرأةِ أن تصومَ وزوجها (٢٦٤٠) شاهِدُ (٦٦٥٠) إلا بإذنه (٢٦٦٠) ، ولا تأذنَ في بيته (٢٦٥٠) إلا بإذنه ، (٦٦٨) وما أنفَقَت من نفقة من غير أمره فإنه يُؤدّي إليه شطرُهُ »(٦٦٩) .

ورواه أبو الزناد أيضاً عن مُوسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصُّوم (٦٧٠).

قال : وفيه أشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده حيث لم يترك شيئاً من حقوقه إلا جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته ، فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه ، وإلا فها أقبح الجفاء من الفقير المحتاج إلى الغني الكثير الإحسان ملخصاً من كلام ابن أبي جمرة رحمه الله .

777 - قوله (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه) المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو لا .

77٣ ـ قوله (عن الأعرج) كذا يقول شعيب عن أبي الزناد، وقال ابن عيينة عن أبي الزناد «عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة » وقد بينه المصنف بعد.

378 - قوله ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها ) يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له وطؤها ، ووقع في رواية همام « وبعلها » وهي أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم الزوج والسيد ، فإن ثبت وإلا الحق السيد بالزوج للإشتراك في المعنى .

**٦٦٥ ـ قوله ( شاهد )** أي حاضر .

777 - قوله (إلا بإذنه) يعني في غير صيام أيام رمضان ، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت ، وقد خصه المصنف في الترجمة الماضية قبل باب بالتطوع ، وكأنه تلقاه من رواية الحسن بن علي عن عبد الرزاق فان فيها « لا تصوم المرأة غير رمضان » وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً في أثناء حديث « ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ، فإن فعلت لم يقبل منها » وقد قدمت إختلاف الروايات في لفظ « ولا تصوم » ، ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور ، قال النووي في « شرح المهذب » :

وقال بعض أصحابنا يكره ، والصحيح الأول . قال : فلو صامت بغير إذنه صح واثمت لإختلاف الجهة وأمر قبوله إلى الله ، قاله العمراني . قال النووي : ومقتضى المذهب عدم الثواب ، ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي ، ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك ، بل هو أبلغ ، لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على التحريم . قال النووي في «شرح مسلم» : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الإستمتاع بها في كل وقت ، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا واجب على النور فلا يفوته بالتطوع مومها لأن العادة أن المسلم يهاب إنتهاك الصوم بالإفساد ، ولا شك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته ، نعم لو كان مسافراً فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لم يثبت دليل كراهته ، نعم لو كان مسافراً فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لما إذا كان زوجها مسافراً ، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة ، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضاً بحيث لا يستطيع الجماع ، وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال : هو من حسن المعاشرة ، ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير أذنه ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته ، وليس له أن يبطل شيئاً من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه ، وهو خلاف الظاهر . وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ، لأن حقه واجب خلاف الظاهر . وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع .

777 \_ قوله ( ولا تأذن في بيته ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة « وهو شاهد إلا بإذنه » وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج نحرج الغالب ، وإلا ففيه الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته ، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النبي عن الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجها ، ويحتمل أن يكون له مفهوم ، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى إستئذانه لتعذره . ثم هذا كله فيها يتعلق بالدخول عليها ، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول ، وقال النووي : في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالأذن في بيته إلا بإذنه ، وهو محمول على ما لا نعلم رضا الزوج به ، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها ، كمن جرت على ما لا نعلم رضا الزوج به ، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا خرج عليها ، كمن جرت عاص لذلك ، وحاصله أنه لا بد من إعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً .

مقام مقام وهل يقور ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا؟ فيه نظر .

٦٦٩ ـ قوله (وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره) أي نصفه ، والمراد نصف الأجر كما جاء واضحاً في رواية همام عن أبي هريرة في البيوع، ويأتي في

النفقات بلفظ « إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره » في رواية أبي داود « فلها نصف أجره » وأغرب الخطابي فحمل قوله « يؤدي إليه شطره » على المال المنفق ، وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد ، وان هذا هو المراد بالشطر في الخبر لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء ، قال : ونفقتها معارضة فتقدر بما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب ، وإنما جاز لها في قدر الواجب لقصة هند « خذي من ماله بالمعروف » . وما ذكرناه من الرواية الأخرى يرد عليه . وقد أستشعر الإيراد فحمل الحديث الآخر على معني آخر وجعلها حديثين مختلفي الدلالة ، والحق أنهما حديث واحد رويا بألفاظ مختلفة . وأما تقييده بقوله « عن غير أمره » فقال النووي : عن غير أمره بالصريح في ذلك القدر المعين ، ولا ينفى ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح وإما بالعرف، قال : ويتعين هذا التأويل لجعل الآخر بينهما نصفين، ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله بغير إذنه لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لا يكون لها أجر بل عليها وزر فيتعين تأويله . قال : يعني كما مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيوع ـ « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة » فأشار إلى أنه قدر بعلم رضا الزوج به في العادة ، قال : ونبه بالطعام أيضاً على ذلك لأنه مما يسمح به عادة بخلاف النقدين في حق كثير من الناس وكثير من الأحوال . قلت : وقد تقدمت في شرح حديث عائشة في الزكاة مباحث لطيفة وأجوبة في هذا ، ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة ، فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما: للرجل لكونه الأصل في إكتسابه ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره ، وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال : لا إلا من قوتها والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه . قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عقبة : هذا يضعف حديث همام ، ومراده أنه يضعف حمله على التعميم ، أما الجمع بينهما بما دل عليه هذا الثاني فلا ، وأما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال « قالت امرأة يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا ، فها يحل لنا من أموالهم ؟ قال : الرطب تأكلنه وتهدينه » . وأخرج الترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة رفعه « لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه ، قيل : ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا » وظاهرهما التعارض ، ويمكن الجمع بأن المراد بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فإن فيه ، بخلاف غيره ولو كان طعاماً والله أعلم .

موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الحريرة الموسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم ) يشير إلى أن رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام ، وإن

# ۸۷ ـ باب (۲۷۱)

عن أسامة عن النبي على قال «قمت على باب الجنة فكان عامَّة من دخلها عن أبي عثمان عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي الله قال «قمت على باب الجنة فكان عامَّة من دخلها المساكِينُ ، وأصحابُ الجدِّ عَبُوسون ، غير أنّ أصحابَ النّار قد أمرِ بهم إلى النار ، وقمتُ على باب النار فإذا عامَّة من دخلها النساء » .

لأبي الزناد في أحد الثلاثة وهو صيام المرأة إسناداً آخر، وموسى المذكور هو ابن أبي عثمان با وأبوه أبو عثمان يقال له التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال عمران، وهو مولى المغيرة بن شعبة، ليس له في البخاري سوى هذا الموضع، وقد وصل حديثه اللمكور أحمد والنسائي والدارمي والحاكم من طريق الثوري عن الباري سوى هذا الموضع، وقد وصل حديثه المذكور أحمد والنسائي والدارمي والحاكم من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان بقصة الصوم فقط، والدارمي أيضاً وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حيان من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج به، قال أبو عونة في رواية علي بن المديني : حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان ، فراجعته فيه فثبت على موسى ورجع عن الأعرج. عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان ، فراجعته فيه فثبت على موسى ورجع عن الأعرج. ورويناه عالياً في «جزء إسماعيل بن نجيد» من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن زوجها ، وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم ، وان بين الحديثين عموماً وخصوصاً وجهين فيحتاج إلى الحديث بأنه معارض بصلة الرحم إنما تندب بما يملكه المرأة إلا بإذن الزوج ، فكما لأهلها أن لا تصلهم بماله إلا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك .

7۷۱ - قوله (باب) كذا لهم بغير ترجمة ، وأورد فيه حديث أسامة لقوله فيه « وقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها من النساء » وسقط للنسفي لفظ « باب » فصار الحديث الذي فيه من جملة الباب الذي قبله ، ومناسبته له من جهة الإشارة إلى أن النساء غالباً يرتكبن النهي المذكور ، ومن ثم كن أكثر من دخل النار ، والله أعلم .

# ۸۸ ـ باب

كفرانِ العشير وهو الزوج وهو الخَليط من المعاشرة (٢٧٢) فيه عن أبي سعيد عن النبي ﷺ

عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال «خَسَفَتِ الشمسُ على عهد رسول عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال «خَسَفَتِ الشمسُ على عهد رسول الله على والناسُ معه ، فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة ، ثم ركع ركوعاً طويلاً ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون القيام الأول ، ثم ركع أبد وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ، ثم رَفع تم سَجَد ، ثم قام ، فقام قياماً وفع ثم سَجَد ، ثم انصَرف ، وقد تجلت الشمس ، فقال : إن الشمس والقمر رفع ثم سَجَد ، ثم انصَرف ، وقد تجلت الشمس ، فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لِمُوتِ أحد ولا لحياته . فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله .

المعاشرة ) أي أن لفظ العشير يطلق بإزاء شيئين ، فالمراد به هنا الزوج ، والمراد به في الآية وهي المعاشرة ) أي أن لفظ العشير يطلق بإزاء شيئين ، فالمراد به هنا الزوج ، والمراد به في الآية وهي قوله تعالى ﴿ لبئس المولى قوله تعالى ﴿ لبئس المولى ولبئس العشير ﴾ : المولى هنا ابن العم والعشير المخالط المعاشر ، وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمان . ثم ذكر فيه حديث ابن عباس في خسوف الشمس بطوله وقد تقدم شرحه مستوفى في آخر أبواب الكسوف ، وقوله فيه « لو أحسنت إلى إحداهن الدهر » فيه إشارة إلى وجود سبب التعذيب الإنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة ، والإصرار على المعصية من أسباب العذاب ، أشار إلى ذلك المهلب . وذكره بعده حديث عمران بن حصين بمعنى حديث أسامة الماضي في الباب قبله . وقوله المهلب . وذكره بعده حديث عمران بن حصين بمعنى حديث أسامة الماضي في الباب قبله . وقوله الحديث عن عمران بن حصين ، وسيأتي في « باب فضل الفقر » من الرقاق أن حماد بن نجيح وصخر بن جويرية خالفا في ذلك عن أبي رجاء فقالا « عنه عن ابن عباس » . ومتابعة أيوب وصلها النسائي وإختلف فيه على أيوب فقال عبد الوارث عنه هكذا ، وقال الثقفي وابن علية وغيرهما « عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس » . وأما متابعة سلم بن زرير فوصلها المصنف في صفة الجنة من بدء الخلق وفي « باب فضل الفقر » من الرقاق ، ويأتي شرح الحديث مع حديث أسامة ق « باب صفة الجنة من بدء الخلق وفي « باب فضل الفقر » من الرقاق ، ويأتي شرح الحديث مع حديث أسامة ق « باب صفة الجنة والنار » من كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى .

قالوا يا رسول الله رأيناك تناولْتَ شيئاً في مقامِك هذا ، ثم رأيناك تكعكعت ، فقال : إني رأيت المجنَّة أو أريت الجنة ، فتناولت منها عنقوداً ، ولو أخذته لأكلتُم منه ما بقيت الدّنيا . ورأيت النارَ فلم أرَ كاليوم منظراً قَطُّ ، ورأيت أكثرَ أهلها النساء ، قالوا لِمَ يا رسولَ الله ؟ قال بكفرهن . قِيل يكفُرْنَ بالله ؟ قال يكفرن العشير ، ويكفُرْن الإِجْسَانَ ، لو أحسَنْتَ إلى إحداهنَّ الدَّهرَ ، ثم رأت منك شيئاً ، قالت : ما رأيتُ منك خيراً قطُّ » .

عنمان بن الهيشم حدَّثنا عَوفٌ عن أبي رَجاء عن عِمرانَ عن النبيِّ عَلَيْ قال « أطلعتُ في الجنةِ فرأيتُ أكثرَ أهلها الفقراء ، واطّلعت في النار فرأيتُ أكثرَ أهلها النساء » .

تابَعُه أيوبُ وسلم بن زرير .

### ۸۹ \_ باب

لزَوجكَ عليكَ حقٌّ . قاله أبو جُحَيفة عن النبيِّ ﷺ (٢٧٣)

عمدُ بن مُقاتل أخبرنا عبدُ الله أخبرنا عبدُ الله أخبرنا عبدُ الله أخبرنا عبدُ الله أخبرنا الأوزاعيّ قال حدّثني يجيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبدُ الله بن عمرو بن العاص قال «قال رسولُ الله ﷺ: يا عبدَ الله ، ألم أُخبَر أنكَ تَصومُ النهارَ وتقومُ الليل؟ قلتُ : بَلى يا رسولَ الله . قال : فلا تَفعل ،

<sup>7</sup>٧٣ ـ قولك (باب لزوجك عليك حق: قاله أبو جحيفة عن النبي على الصورة وهو طرف من حديثه في قصة سلمان وأبي الدرداء، وقد مضى موصولاً مشروحاً في كتاب الصيام، ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن عمرو في ذلك وقد تقدم شرحه أيضاً، قال ابن بطال: لما ذكر في الباب قبله حق الزوجة ذكر في هذا عكسه وأنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب. واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك: إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينها، ونحوه عن أحمد، والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه، وقيل يجب مرة، وعن بعض السلف في كل أربع ليلة، وعن بعضهم في كل طهر مرة.

صُم وأفطر ، وقُم ونَم ، فإن لجسدِكَ عليكَ حقاً ، وإن لعينِك عليك حقاً ، وإن لزُوجك عليك حقاً » وإن لزُوجك عليك حقاً » .

# ۹۰ ـ باب المرأةُ راعيةً في بيتِ زوجِها(٦٧٤)

مدانُ أخبرَنا عبدُ الله أخبرَنا موسى بن عقبة عند الله أخبرَنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبّي على قال «كلكم راع وكلُكم مسؤول عن رَعيّته ، والأميرُ راع ، والرجلُ راع على أهل بيته ، والمرأةُ راعيةُ على بيتِ زَوجِها ووَلدِه ، فكلُكم مسؤول عن رعيّته » .

# ٩١ - باب

قول ِ الله تعالى ﴿ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النساءُ ( ٢٠٠ ) بما فضَّل الله بعضَهم على بعض ـ إلى قوله ـ إنَّ الله كان علياً كبيراً ﴾

ميدٌ حدثنا سليمانُ قال حدّثني مُميدٌ عن أنس رضي الله عنه قال «آلى رسول الله ﷺ من نسائه شهراً ، وقَعَدَ في مشرُبة له ، فنزَلَ لِتسع وعشرين ، فقيل : يا رسولَ الله إنك آليتَ شهراً ، قال : إنَّ الشهرَ تسعٌ وعشرون » .

٦٧٤ قوله (باب المرأة راعية في بيت زوجها) ذكر فيه حديث ابن عمر،
 وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .

• ٦٧٥ ـ قوله (باب قول الله تعالى : الرجال قوامون على النساء) إلى هنا عند أبي ذر ، زاد غيره ﴿ بما فضل الله بعضهم على بعض ـ إلى قوله ـ علياً كبيراً ﴾ وبسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة ، لأن المراد منها قوله تعالى ﴿ فعظوهن وأهجروهن في المضاجع ﴾ فهو الذي يطابق قوله «آلى النبي ﷺ من نسائه شهراً » لأن مقتضاه أنه هجرهن . وخفى ذلك على الإسماعيلي فقال : لم يتضح لي دخول هذا الحديث في هذا الباب ولا تفسير الآية التي ذكرها ، وقد تقدم شرح

### ۹۲ \_ باب

هجرة النبي ﷺ نساءَهُ في غير بُيوتهنَّ (٦٧٦) ويُذكرُ عن معاويةَ بن حَيدَة (٦٧٦) رَفعَه «غيرَ أن لا تهجُرَ إلا في البيتِ »(١٧٨٥) والأولُ أصح (٦٧٩)

حَلَّقْنَا أَبُو عاصم عن ابن جُريج . وحدثني محمدُ بن مُقاتل أخبرنا عبدُ الله أخبرنا ابنُ جُريج قال أخبرني يحيى بنُ عبد الله بن صَيفي أن عكرمة ابن عبد الله أخبرنا ابنُ جُريج قال أخبرهُ أن أمّ سَلَمَة أخبرته « أنّ النبيّ ﷺ حَلَفَ لا ابن عبد الرحمن بن الحارث (٦٨٠) أخبرهُ أن أمّ سَلَمَة أخبرته « أنّ النبيّ ﷺ حَلَفَ لا يَدخُل على بعض أهلِه شهراً ، فلما مضى تسعة وعشرونَ يوماً غَدا عليهنّ ـ أو رَاح ـ فقيلَ له : يا نبيّ الله حَلفتَ أن لا تدخلَ عليهنّ شهراً ، قال : إن الشهر يكون تسعةً وعشرين يوماً » .

حدّثنا أبو على عبد الله حدّثنا مروانُ بن معاويةَ حدّثنا أبو يَعفُور (٢٨١) قال : « تَذاكرنا عند أبي الضحى ، فقال « حدّثنا ابن عباس (٢٨٢) قال أصبحنا يوماً ونساء النبي على يَبكينَ عندَ كلّ إمرأةٍ منهنَّ أهلُها ، فخرَجتُ إلى النبي المسجدِ فإذا هو ملآنُ من الناس (٢٨٣) ، فجاء عمرُ بن الخطاب فَصَعِدَ إلى النبي الله وهو في غُرفة (٢٨٤) له ، فسلم فلم يُجبه أحد ، ثمّ سلم فلم يُجبهُ أحد ، ثمّ سلم فلم يُجبهُ أحد ، ثمّ سلم فلم يُجبهُ أحد ، فناداهُ ، فَدَخَلَ على النبي الله (٢٨٥) فقال : أطلقت نساءَك ؟ فقال : يُجبهُ أحد ، فناداهُ ، فَدَخَلَ على النبي الله وعشرين ثم دخلَ على نسائه » لا ؛ ولكن آليت منهنَّ شهراً ، (٢٨٦) فمكثَ تسعاً وعشرين ثم دخلَ على نسائه »

حديث أنس المذكور قريباً في آخر حديث عمر الطويل وقوله فيه « إنك آليت شهراً » في رواية المستملي والكشميهني « آليت على شهر » وقوله « فقيل يا رسول الله » قائل ذلك عائشة كها تقدم واضحاً في آخر حديث عمر المذكور ، وتقدم فيه أن عمر وغيره أيضاً سألوه عن ذلك .

<sup>7</sup>٧٦ \_ قوله ( باب هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن ) كأنه يشير إلى أن قوله هواهجروهن في المضاجع ﴾ لا مفهوم له ، وأنه تجوز الهجرة فيها زاد على ذلك كها وقع للنبي ﷺ من هجره الأزواجه في المشربة . وللعلماء في ذلك إختلاف أذكره بعد .

...........

277

7۷۷ ـ قوله (ويذكر عن معاوية بن حيدة) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية صحابي مشهور، وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية .

177 - قوله ( رفعه ، ولا تهجر إلا في البيت ) في رواية الكشميهني «غير أن لا تهجر إلا في البيت » وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في « مكارم الأخلاق » و « ابن منده في غرائب شعبة » كلهم من رواية أبي قزعة سويد عن حكيم بن معاوية عن أبيه وفيه « ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : يطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكتسى ، ولا يضرب الوجه ، ولا يقبح ، ولا يهجر إلا في البيت » .

**٦٧٩ ـ قوله** ( والأول أصح ) يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدة ، وهو كذلك ولكن يمكن الجمع بينهما كما سأذكره، وإقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للإحتجاج بها وإن كانت دون غيرها في الصحة ، وانما صدرها بصيغة التمريض إشارة إلى إنحطاط رتبتها . ووقع في شرح الكرماني قوله « ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه ولا تهجر إلا في البيت » أي ويذكر عن معاوية ولا تهجر إلا في البيت مرفوعاً إلى النبي ﷺ ، والأول أي الهجرة في غير البيوت أصح إسناداً ، وفي بعضها أي بعض النسخ من البخاري « غير أن لا تهجر إلا في البيت » قال : فحينئذٍ ففاعل يذكر هجر النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن ، أي ويذكر عن معاوية رفعه غير أن لا تهجر ، أي رويت قصة الهجرة عنه مرفوعةً إلا أنه قال لا تهجر إلا في البيت ، وهذا الذي تلمحه غلط محض ، فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي ﷺ أزواجه ، ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد ولا الأجزاء ، وليس مراد البخاري ما ذكره وإنما مراده حكاية ما ورد في سياق حديث معاوية بن حيدة ، فإن في بعض طرقه « ولا يقبح ولا يضرب الوجه ، غير أن لا يهجر إلا في البيت » فظن الكرماني أن الإستثناء من تصرف البخاري ، وليس كذلك بل هو حكاية منه عما ورد من لفظ الحديث » والله أعلم . قال المهلب : هذا الذي أشار أليه البخاري كأنه أراد أن يستن الناس بما فعله النبي على من الهجر في غير البيوت رفقاً بالنساء ، لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن بما يقع من الأعراض في تلك الحال ، ولما في الغيب من الأعين من التسلية عن الرجال ، قال : وليس ذلك بواجب لأن الله قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلًا عن البيوت . وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه ، وإنما أراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت ، وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به بل يجوز الهجر في غير البيوت كها فعل النبي ﷺ . والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال ، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها ، وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصاً النساء لضعف نفوسهن ، وإختلف أهل التفسير في المراد بالهجران ، فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية ، وهو من كتاب النكاح

الهجران وهو البعد ، وظاهره أنه لا يضاجعها . وقيل المعنى يضاجعها ويوليها ظهره ، وقيل يمتنع من جماعها ، وقيل يجامعها ولا يكلمها ، وقيل « اهجروهن » مشتق من الهجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح أي اغلظوا لهن في القول ، وقيل مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير يقال هجر البعير أي ربطه ، فالمعنى أوثقوهن في البيوت واضربوهن قاله الطبري وقواه ، وإستدل له ووهاه ابن العربي فأجاد . ثم ذكر في الباب حديثين : الأول حديث أم سلمة .

7.0 - قوله (عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث) أي ابن هشام بن المغيرة ، وهو أخو أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة ، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث ، وقد أخرجه في الصيام عن أبي عاصم وحده به ، وقوله في هذه الطريق « لا يدخل على بعض نسائه » كذا في هذه الرواية . وهو يشعر بأن اللاتي أقسم أن لا يدخل عليهن هن من وقع منهن ما وقع من سبب القسم لا جميع النسوة ، لكن اتفق أنه في تلك الحالة إنفكت رجله كها في حديث المتقدم في أوائل الصيام ، فاستمر مقيماً في المشربة ذلك الشهر كله ، وهو يؤيد أن سبب القسم ما تقدم في مارية فانها تقتضي إختصاص بعض النسوة دون بعض بخلاف قصة العسل فإنهن اشتركن فيها الاصاحبة العمل وان كانت احداهن بدأت بذلك ، وكذلك قصة طلب النفقة والغيرة فإنهن اجتمعن فيها . الحديث الثاني .

7**٨١ ـ قولُه** ( أبو يعفور ) بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء وسكون الواو وآخره راء هو الأصغر ، وأسمه عبد الرحمن بن عبيد ، كوفي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في آخر ليلة القدر حدث به أيضاً عن أبي الضحى .

7A7 - قوله (تذاكرنا عند أبي الضحى فقال: حدثنا ابن عباس) لم يذكر ما تذاكروا به ، وقد أخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الحكم عن مروان بن معاوية بالإسناد الذي أخرجه البخاري فأوضحه ، ولفظه «تذاكرنا الشهر، فقال بعضنا ثلاثين ، وقال ا بعضنا تسعا وعشرين ، فقال أبو الضحى : ابن عباس ، وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن مروان بن معاوية وقال فيه «تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى » .

7۸۳ ـ قوله ( فدخلت المسجد ، فإذا هو ملآن من الناس ) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه القصة ، وحديثه الطويل ، بل الذي مضى قريباً يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر ، لكن يحتمل أن يكون عرفها مجملة ففصلها عمر له لما سأله عن المتظاهرتين .

7٨٤ - قوله (في غرفة) في رواية النسائي «في علية» بمهملة مضمومة وقد تكسر، وبلام ثم تحتانية ثقيلتين، هي المكان العالي وهي الغرفة، وتقدم أنها كانت مشربة وفسرت فيها مضى، وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور «في غرفة ليس عنده فيها إلا بلال».

#### ۹۳ \_ باب

ما يُكرَهُ من ضربِ النساء ، (٦٨٧) وقول ِ الله تعالى ﴿ واضربوهنّ ﴾ (٦٨٨) أي ضرْ باً غيرَ مُبرّح

عن هشام عن النبي على النبي على قال « لا يجلِد أحدُكم (١٩٠٠) عن هشام عن أبيه عن عبدِ الله بن زَمعة عن النبي على قال « لا يجلِد أحدُكم (١٩٠٠) امرأته جلد العبدِ (١٩٠٠) ثم يُجامِعُها (٢٩٠٠) في آخِرِ اليوم » .

من البخاري بحذف فاعل فناداه الفحل على النبي على النبي المحمد وهو الذي دخل ، وقد وقع ذلك مبيناً في من البخاري بحذف فاعل فناداه الفان الضمير لعمر وهو الذي دخل ، وقد وقع ذلك مبيناً في رواية أبي نعيم ولفظه بعد قوله فسلم «فلم يجبه أحد ، فانصرف ، فناداه بلال فدخل الإسماعيلي النسائي لكن قال «فنادى بلال » بحذف المفعول وهو الضمير في رواية غيره ، وعند الإسماعيلي «فسلم فلم يجبه أحد ، فانحط ، فدعاه بلال فسلم ثم دخل المقدم في الحديث الطويل أن في رواية سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر عند مسلم أن اسم الغلام الذي أذن له رباح ، فلولا قوله في هذه الرواية «ليس عنده فيها إلا بلال » لجوزت أن يكونا جميعاً كانا عنده ، لكن يجوز أن يكون الحصر للعندية الداخلة ويكون رباح كان على أسكفة الباب كها تقدم ، وعند الإذن ناداه فأسمعه رباح فيجتمع الخبران .

7٨٦ ـ قوله ( فقال لا ، ولكن آليت منهن شهراً ) أي حلفت أن لا أدخل عليهن شهراً كما تقدم بيانه واضحاً في شرح حديث عمر المطول .

7۸۷ - قوله (باب ما يكره من ضرب النساء) فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقاً ، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم على ما سنفصله .

مدا مرح فوله (وقول الله تعالى ﴿ واضربوهن ﴾ أي ضرباً غير مبرح) هذا التفسير منتزع من المفهوم من حديث الباب من قوله «ضرب العبد» كها سأوضحه ، وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول ﷺ فذكر حديثاً طويلاً وفيه « فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ضرباً غير مبرح ، الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي واللفظ له ، وفي حديث جابر الطويل عند مسلم « فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح » . قلت : وسبق التنصيص في حديث معاوية بن حيدة على النهي عن ضرب الوجه .

7۸۹ ـ قوله ( سفيان ) هو الثوري ، وهشام هو ابن عروة ، وعبد الله بن رُمعة تقدم بيان نسبه في تفسير سورة والشمس .

79. قوله (لا يجلد أحدكم) كذا في نسخ البخاري بصيغة النهي ، وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية أحمد بن سفيان النسائي عن الفريابي - وهو محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه - بصيغة الخبر وليس في أوله صيغة النهي ، وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن الفريابي ، وكذا توارد عليه أصحاب هشام بن عروة ، وتقدم في التفسير من رواية وهيب ، ويأتي في الأدب من رواية ابن عيينة ، وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيينة وعن وكيع وعن أبي معاوية وعن ابن غير ، وأخرجه مسلم وابن ماجة من رواية ابن غير ، والترمذي والنسائي من رواية عبدة بن سليمان ، ففي رواية أبي معاوية وعبده « إلام يجلد » وفي رواية وكيع وابن غير « علام يجلد » في رواية ابن عيينة « وعظهم في النساء فقال : يضرب أحدكم إمرأته » وهو موافق لرواية أحمد بن سفيان ، وليس عند واحد منهم صيغة .

791 قوله (جلد العبد) أي مثل العبد، وفي إحدى روايتي ابن غير عند مسلم «ضرب الأمة» والنسائي من طريق ابن عيبنة «كها يضرب العبد والأمة» وفي رواية أحمد بن سفيان «جلد البعير أو العبد» وسيأتي في الأدب من رواية ابن عيبنة «ضرب الفحل أو العبد» والمراد بالفحل البعير، وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود «ولا تضرب طعينتك ضربك أمتك».

797 - قوله (ثم يجامعها) في رواية أبي معاوية «ولعله أن يضاجعها» وهي رواية ابن الأكثر ، وفي رواية لابن عيينة في الأدب «ثم لعله يعانقها». وقوله «في آخر اليوم» في رواية ابن عيينة عند أحمد «من آخر الليل» وله عند النسائي «آخر الليل» وكلها متقاربة . وفي الحديث جواز آخر يومه» وفي رواية وكيع «آخر الليل أو من آخر الليل» وكلها متقاربة . وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد ، والإياء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله «غير مبرح» ، وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل: أن يبالغ في ضرب إمرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته ، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة ، والمجلود غالباً ينفر من جلده ، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب ، قال المهلب: بين عليه بقوله «جلد العبد» أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيها ، ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيا يجب من حقه عليها وقلم حالتيها ، ولأن ضرب النساء مطلقاً ، فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم جاء النهي عن ضرب النساء مطلقاً ، فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم

# ۹٤ - باب

### لا تُطيعُ المرأةُ زوجها في مَعْصية(٦٩٣)

مراهيم بن نافع عن الحسن على حدَّثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عو الحسن مسلم عن صفية عن عائشة « أنّ امرأة من الأنصار زَوِّجت ابنتها . فتَمعط شعرُ رأسِها ، فجاءت إلى النبي على فذكرَت ذلك له فقالت : إنّ زوجها أمرَني أن أصِلَ في شَعرها فقال : لا ، إنه قد لُعِنَ المُوصِّلات »(٦٩٤) .

من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وبموحدتين الأولى خفيفة « لا تضربوا إماء الله » فجاء عمر فقال: قد ذئر النساء على أزواجهن ، فأذن لهم فضربوهن ، فأطاف بآل رسول الله على نساء كثير فقال: لقد أطاف بآل رسول الله على سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن ، ولا تجدون أولئك خياركم » وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان ، وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي ، وقوله « ذئر » بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء أي نشر بنون ومعجمة وزاي ، وقيل معناه غضب واستب ، قال الشافعي : يحتمل أن يكون النهي على الإختيار والإذن فيه على الإباحة ، ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه ، وفي قوله « لن يضرب خياركم » دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة ، ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رجى منها ما يكره فيا يجب عليها فيه طاعته ، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل ، ومها أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل ، لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية ، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله . وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة « ما ضرب رسول الله عليه إمرأة له ولا خادماً قط ، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله » وسياق مزيد في ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى .

797 - قوله (باب لا تطبع المرأة زوجها في معصية الله ) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية الله ، فلو دعاها الزوج ألى معصية فعليها أن تمتنع ، فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه . ثم ذكر فيه طرفاً من حديث التي طلبت أن تصل شعر إبنتها ، وسيأتي شرحه في كتاب اللبأس إن شاء الله تعالى .

**395 ـ قوله** ( أنه قد لعن الموصلات ) كذا بالبناء للمجهول ، والموصلات بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها ، وفي رواية الكشميهني « الموصولات » وهو يؤيد رواية الفتح .

# ۹۰ ـ باب

### ﴿ وَإِنْ امْرَأَةَ خَافْتُ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزاً أَوْ إَعْرَاضًا . . . ﴾(١٩٥)

حدّثنا محمدُ بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه «عن عائشة رضي الله عنها ﴿ وإن امرأةُ خافت من بَعلها نشوزاً أو إعراضاً . . . ﴾ قالت : هي المرأة تكونُ عند الرجل لا يستكثرُ منها ، فيريدُ طَلاقها ويتزوج غيرها ، تقول له : أمسكني ولا تطلِّقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حِلّ من النفقةِ علي والقسمة لي ، فذلك قوله تعالى ﴿ فلا جُناح عليها أن يصالحا بينها صُلحاً ، والصُلح خير ﴾ » .

### ۹٦ ـ باب العَزْل (۲۹۶)

٥٢٠٧/١٤٥ ـ حدّثنا يميى بنُ سعيدٍ (١٩٧) عن ابن جُرَيج ِ عن عن ابن جُرَيج ِ عن عطاء عن جابرِ قال « كنّا نعزلُ على عهدِ رسول الله ﷺ »(١٩٨) .

مرو عطاءً أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول «كنّا نَعزلُ والقرآنُ يَنزِل »(٧٠٠).

١٤٧ /٥٢٠٩ ـ « وعن عمرو عن عطاء عن جابر قال « كنَّا نَعزِلُ على عهدِ

797 - قوله (باب العزل) أي النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج ، والمراد هنا

مروية والم الم والم إلى المرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) ليس في رواية أي ذر « أو إعراضاً » وقد تقدم الباب وحديثه في تفسير سورة النساء ، وسياقه هنا أتم ، وذكرت هناك سبب نزولها وفيمن نزلت . واختلف السلف فيها إذا تراضيا على أن لا قسمة لها هل لها أن ترجع في ذلك ؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وأخرجه البيهقي عن علي وحكاه ابن المنذر عن عبيدة بن عمرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم : إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقها ، وعن الحسن : ليس لها أن تنقض ، وهو قياس قول مالك في الأنظار والعارية ، والله أعلم .

رسول ِ الله ﷺ والقرآنُ يَنزِل » .

عن الله بن محمد بن أسماء حدَّثنا جُويريةُ (۱۲۰ عن مالكِ بن أنس الزُّهري (۲۰۲ عن ابن مُحيريز (۲۰۳ عن أبي سعيد (۲۰۲ الخُدري قال «أصبنا سبياً ، (۲۰۰ فكنّا نعزِلُ ، (۲۰۳ فسألنا رسولَ الله ﷺ فقال : أوَ إنكم لتفعلون ؟ ـ قالها ثلاثاً ـ ما مِن نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القِيامة إلّا هي كائنة » .

بيان حكمه وذكر فيه حديثين : الأول حديث جابر .

٦٩٧ - **قوله** ( يحيى بن سعيد ) هو القطان .

799 - قوله (حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (قال قال عمرو) هو ابن دينار (أخبرني عطاء أنه سمع جابراً يقول) هذا مما نزل فيه عمرو بن دينار، فإنه سمع الكثير من جابر نفسه ؛ ثم أدخل في هذا بينها واسطة ، وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلا ما وقع في «مسند أحمد» في النسخ المتأخرة فإنه ليس في الإسناد عطاء ، لكنه أخرجه بو نعيم من طريق المسند بإثباته وهو المعتمد .

المعرف على عهد رسول الله على والقرآن ينزل، وعن عمرو عن عطاء عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله على والقرآن ينزل) وقع في رواية الكشميهني «كان يعزل» بضم أوله وفتح الزاي على البناء للمجهول، وكأن ابن عيينة حدث به مرتين: فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل فيها على عهد رسول الله على ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها، وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان صرح فيها بالتحديث قال «حدثنا عمرو بن دينار» وزاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان «على عهد رسول الله على » وزاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا الحديث «أي لو كان حراماً لنزل فيه » وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ «كنا نعزل والقرآن ينزل» قال سفيان: لو كان شيئاً استنباطاً ، وأوهم كلام صاحب ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ، فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاً ، وأوهم كلام صاحب «العمدة» ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها ، وليس الأمر كذلك قال تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة ، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في « العمدة » فقال : إستدلال جابر بالتقرير من الله غريب ، ويمكن أن يكون استدل بتقرير وقع في « العمدة » فقال : إستدلال جابر بالتقرير من الله غريب ، ويمكن أن يكون استدل بتقرير

الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك انتهى . ويكفى في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده ، والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي ﷺ كان له حكم الرفع عند الأكثر ، لأن الظاهر أن النبي ﷺ اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام ، وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم ، وهذا من الأول فإن جابراً صرح بوقوعه في عهده ﷺ وقد وردت عدة طرق تصرح بإطلاعه على ذلك ، والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابراً أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ ، أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي ﷺ ، فكأنه يقول : فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نقر عليه ، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر « كنا نتقى الكلام والإنبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي ﷺ ، فلم مات النبي ﷺ تكلمنا وانبسطنا ، أخرجه البخاري . وقد أخرجه مسلم أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر قال « كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا » ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر « أن رجلًا أبي رسول الله ﷺ فقال : إن لى جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها . فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت ، قال : قد أخبرتك » ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر وفي آخره «فقال أنا عبد الله ورسوله» وأخرجه أحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه ، ففي هذه الطرق ما أغنى عن الإستنباط، فإن في إحداهما التصريح بإطلاعه ﷺ وفي الأخرى إذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه خلاف الأولى كما سأذكر البحث فيه . الحديث الثاني حديث أني سعيد .

٧٠١ قوله (جويريه) هو ابن أسهاء الضبعي يشارك مالكاً في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا الحديث وبغيره، وهو من الثقات الأثبات، قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه: صحيح غريب تفرد به جويرية عن مالك. قلت: ولم أره إلا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن أسهاء عنه.

٧٠٢ ـ قوله (عن الزهري) لمالك فيه إسناد آخر أخرجه المصنف في العتق ، وأبو داود وابن حبان من طريق عنه عن ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز ، وكذا هو في « الموطأ » .

٧٠٣ - قوله (عن ابن محيريز) بحاء مهملة ثم راء ثم زاي مصغراً ، إسمه عبد الله ، ووقع كذلك في رواية يونس كها سيأتي في القدر عن الزهري « أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي » وهو مدني سكن الشام ، ومحيريز أبوه هو ابن جنادة بن وهب وهو من رهط أبي محذورة المؤذن وكان يتياً في حجره، ووافق مالكاً على هذا السند شعيب كها مضى في البيوع ، ويونس كها سيأتي في القدر ، وعقيل والزبيدي كلاهما عند النسائي ، وخالفهم معمر فقال « عن الزهري عن عطاء بن

يزيد عن أبي سعيد  $^{\circ}$  أخرجه النسائي ، وخالف الجميع أبراهيم بن سعد فقال  $^{\circ}$  عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة عن أبي سعيد  $^{\circ}$  أخرجه النسائي أيضاً ، قال النسائي : رواية مالك ومن وافقه أولى بالصواب .

٧٠٤ قوله (عن أبي سعيد) في رواية يونس «أن أبا سعيد الخدري أخبره» وفي رواية ربيعة في المغازي «عن محمد بن يحيى بن حيان عن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل» كذا عند البخاري ووقع عند مسلم من هذا الوجه «دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد فسأله أبو صرمة فقال : يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله على يذكر العزل» ؟ وأبو هرمة بكسر المهملة وسكون الراء اسمه مالك وقيل قيس صحابي مشهور من الأنصار ، وقد وقع في رواية للنسائي من طريق الضحاك بن عثمان «عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز عن أبي سعيد وأبي صرمة قالا : أصبنا سبايا » والمحفوظ الأول .

٧٠٥ - قوله (أصبنا سبياً) في رواية شعيب في البيوع ويونس المذكورة انه «بينها هو جالس عند النبي ﷺ زاد يونس «جاء رجل من الأنصار» وفي رواية ربيعة المذكورة «خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب، وطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا نفعل ذلك ورسول الله ﷺ بين أظهرنا لا نسأله، فسألناه».

٧٠٦ - قوله ( فكنا نعزل ) في رواية يونس وشعيب فقال « إنا نصيب سبياً ونحب المال فكيف ترى في العزل » ووقع عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن بشر « عن أبي سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله على قال : وما ذلكم ؟ قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه ، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه ، ففي هذه الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان أحدهما كراهة بجيء الولد من الأمة وهو إما أنفة من ذلك وإما لئلا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد وإما لغير ذلك كما سأذكره بعد ، والثاني كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع .

٧٠٧ - قوله (أو أنكم لتفعلون) ؟ هذا الإستفهام يشعر بأنه هم كان اطلع على فعلهم ذلك ، ففيه تعقب على من قال إن قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله على مرفوع معتلاً بأن الظاهر إطلاع النبي على كم تقدم ، ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به حتى سألوه عنه ، نعم للقائل أن يقول كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين ، فإذا فعلوا الشيء وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه فيكون الظهور من هذه الحيثية . ووقع في رواية مسلم من طريق أخرى عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد « لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك » قال

ابن سيرين : قوله « لا عليكم » أقرب إلى النهي ، وله من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين نحوه دون قول محمد ، قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال : والله لكأن هذا زجر ، قال القرطبي: كأن هؤ لاء فهموا من «لا» النهي عما سألوه عنه فكأن عندهم بعد «لا» حذفاً تقديره لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ، ويكون قوله « وعليكم الخ » تأكيداً للنهي . وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير ، وإنما معناه : ليس عليكم أن تتركوا ، وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا ، وقال غيره : قوله « لا عليكم أن لا تفعلوا » أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا ، ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل ، ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال : لا عليكم أن تفعلوا إلا أن ادعى أن « لا » زائدة فيقال الأصل عدم ذلك ؛ ووقع في رواية مجاهد الأتية في التوحيد تعليقاً ووصلها مسلم وغيره « ذكر العزل عند رسول الله ﷺ فقال : ولم يفعل ذلك أحدكم » ؟ ولم يقل لا يفعل ذلك ، فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي ، وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك ، لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك ، لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله ، والفرار من حصول الولد يكون لأسباب : منها خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقاً ، أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه ، أو فراراً من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلاً فيرغب عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب ، وكل ذلك لا يغني شيئًا . وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابـن حبان من حديث أنس ١ أن رجلًا سأل عن العزل، فقال النبي ﷺ : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً » وله شاهدان في « الكبير للطبراني » عن ابن عباس وفي « الأوسط » له عن ابن مسعود ، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالى ، وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه راجحاً سوى الصورة المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل بالولد المرضع لأنه مما جرب فضر غالباً ، لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل بسبب ذلك لا يفيد لإحتمال أن يقع الحمل بغير الإختيار ، ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد « جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : إني أعزل عن إمرأتي شفقة على ولدها ، فقال رسول الله ﷺ : إن كان كذلك فلا ، ما ضر ذلك فارس ولا الروم » . وفي العزل أيضاً إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها . وقد إختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها ، لأن الجماع من حقها ، ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزلُ . ووافقه في نقل هذاا الإجماع ابن هبيرة ، وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلًا ، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها ، قال الغزالي وغيره : يجوز ، وهو المصحح عند المتأخرين ، وإحتج الجمهور لذلك بحديث

عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجة بلفظ « نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها » وفي إسناده ابن لهيعة ، والوجه الأخر للشافعية الجزم بالمنع إذا امتنعت ، وفيها إذا رضيت وجهان أصحهما الجواز ، وهذا كله في الحرة وأما الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى ، وإن امتنع فوجهان أصحهما الجواز تحرزاً من أرقاق الولد ، وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروباني في المنع مطلقاً كمذهب ابن حزم ، وإن كان السرية مستولدة فالراجح الجواز فيه مطلقاً لأنها ليست راسخة في الفراش ، وقيل حكمها حكم الأمة المزوجة . هذا وإتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنها ، وإختلفوا في المزوجة فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدها، وهو قول أبي حنيفة، والراجح عن محمد . وقال أبو يوسف وأحمد : الإذن لها ، وهي رواية عن أحمد ، وعنه بإذنها ، وعنه يباح العزل مطلقاً ، وعنه المنع مطلقاً . والذي إحتج به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند عبد الرزاق عنه بسند صحيح عن ابن عباس قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة السرية ، فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها وهذا نص في المسألة ، فلو كان مرفوعاً لم يجز العدول عنه . وقد إستنكر ابن العربي القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حق لها في الوطء ، ونقل عن مالك أن لها حق المطالبة به إذا قصد بتركه اضرارها . وعن الشافعي وأبي حنيفة لا حق لها فيه إلا في وطأة واحدة يستقر بها المهر ، قال فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون لها حق في العزل ، فإن خصوه بالوطأة الأولى فيمكن وإلا يسوغ فيها بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور . وما نقله عن الشَّافعي غريب ، والمعروف عند أصحابه أنه لا حق لها أصلًا ، نعم جزم ابن حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل ، وإستند إلى حديث جذامة بنت وهب « أن النبي ﷺ سئل عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي » أخرجه مسلم ، وهذا معارض بحديثين أحدهما أخرجه الترمذي والنسائي وصححه من طريق معمر عن يجيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال « كانت لنا جواري وكنا نعزل ، فقالت اليهود إن تلك الموؤودة الصغرى، فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال : كذبت اليهود ، لو أراد الله خلقه لم تستطع رده » وأخرجه النسائي من طريق هشام وعلى بن المبارك وغيرهما عن يحبى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد نحوه ، ومن طريق أبي عامر عن يجيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه ، ومن طريق سلمان الأحول أنه سمع عمروبن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن العزل فقال : زعم أبو سعيد ، فذكر نحوه ، قال فسألت أبا سلمة أسمعته من أبي سعيد ؟ قال لا ، ولكن أخبرني رجل عنه . والحديث الثاني في النسائي من وجه آخر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وهذه طرق يقوى بعضها ببعض ، وجمع بينها وبين حديث جذامة بحمل حديث جذامة على التنزيه وهذه طريقة البيهقي ، ومنهم من ضعف حديث جذامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقاً منه ، وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يثبته ؟ وهذا دفع

للأحاديث الصحيحة بالتوهم ،. والحديث صحيح لا ريب فيه الجمع ممكن ، ومنهم من ادعى أنه منسوخ ، ورد بعدم معرفة التاريخ ، وقال الطحاوي : يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولًا من موافقة أهل الكتاب، وكان ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب فيها لم ينزل عليه ، ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه . وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي بأنه لا يجزم بشيء تبعاً لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه ، ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح ، وضعف مقابله بأنه حديث واحد إختلف في إسناده فاضطرب ، ورد بأن الإِختلاف إنما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه فمتى قوي بعضها عمل به ، وهو هنا كذلك والجمع ممكن . ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة وحديثها يدل على المنع قال : فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان . وتعقب بأن حديثها ليس صريحاً في المنع إذ لا يلزم من تسميته وإذا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراماً ، وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل ، لكن فيه تضييع الحمل لأن المني يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي إلى موته فيكون وأدا خَفَياً ، وجمعوا أيضاً بين تكذيب اليهود في قولهم الموؤودة الصغرى وبين إثبات كونه وأدا خفياً في حديث جذامة بأن قولهم الموؤ ودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر ، لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حياً ، فلا يعارض قوله إن العزل وأد خفي فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلًا فلا يترتب عليه حكم ، وإنما جعله وأداً من جهة إشتراكهما في قطع الولادة . وقال بعضهم : قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه ؛ قال ابن القيم : الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلًا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد ، فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه ، وإذا لم يرد خلقه لم يُكن وأداً حقيقة ، وأنما سماه وأداً خفياً في حديث جذامة لأن الرجل إنما يعزل هرباً من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد ، لكن الفرق بينها أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل ، والعزل يتعلق بالقصد صرفاً فلذلك وصفه بكونه خفياً ، فهذه عدة أجوبة يقف معها الإستدلال بحديث جذامة على المنع . وقد جنح إلى المنع من الشافعية ابن حبان فقال في صحيحه « ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح أستعماله » ثم ساق حديث أبي ذر رفعه «ضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره ، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر » أهـ . ولا دلالة فيما ساقه على ما إدعاه من التحريم بل هو أمر إرشاد لما دلت عليه بقية الأخبار والله أعلم . ومن عند عبد الرزاق وجه آخر عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون العزل وأداً وقال : المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم يكسى لحماً ، قال : والعزل قبل ذلك كله . وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن عدي بن الخيار عن علي نحوه في قصة حرب عند عمر وسنده جيد . واختلفوا في علة النهي عن العزل: فقيل لتفويت حق المرأة، وقيل لمعاندة القدر، وهذا الثاني هو الذي

# ۹۷ ـ باب

القُرعة بينَ النساء إذا أراد سَفَرا(٧٠٨)

ابن ابن القاسم (۲۱۱ عن عائشة أن النبي الله كان إذا أراد سفراً (۲۱۰) أقرع أي مُليكة «عن القاسم (۲۱۰) عن عائشة أن النبي الله كان إذا أراد سفراً (۲۱۰) أقرع بين نساقه ، (۲۱۱) فطارَتِ القُرعَةُ لعائشةَ وحفصَة ، (۲۱۲) وكان النبي الله إذا كان

يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك ، والأول مبنى على صحة الخبر المفرق بين الحرة والأمة . وقام إمام الحرمين : موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع ، وكأنه راعى سبب المنع فإذا فقد بقي أصل الإباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج إتفاقاً لم يتعلق به النهي والله أعلم . وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة أسقاط النطفة قبل نفخ الروح ، فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى ، ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا ، ويمكن أن يفرق بأنه أشد لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب ، ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله ، وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع . وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقاً . والله أعلم . واستدل بقوله في حديث أبي سعيد « وأصبنا كرائم العرب وطالت علينا العزبة وأردنا أن نستمتع وأحببنا الفداء » لمن أجاز إسترقاق العرب وقد تقدم بيانه في « باب من ملك من العرب رقيقاً » في كتاب العتق ، ولمن أجاز وطء المشركات بملك اليمين وإن لم يكن من أهل الكتاب لأن بني المصطلق كانوا أهل أوثان ، وقد انفصل عنه من منع باحتمال أن يكونوا بمن دان بدين أهل الكتاب وهو باطل ، وإحتمال أن يكون في أول الأمر ثم نسخ ، وفيه نظر إذ النسخ لا يثبت بالإحتمال ، وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء وهذا لا يتم مع قوله في الحديث وأحببنا الفداء فإن المسلمة لا تعاد للمشرك ، نعم يمكن حمل الفداء على معنى أخص وهو أنهن يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق ، ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين ، وحمله بعضهم على إرادة الثمن لأن الفداء المتخوف من قوته هو الثمن ، ويؤيد هذا الحمل قوله في الرواية الأخرى « فقال يا رسول الله إنَّا أصبنا سبياً ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل » ؟ وهذا أقوى من جميع ما تقدم ، والله أعلم .

٧٠٨ قوله (باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً) تقدم في حديث الإفك في التفسير مثل ذلك من حديث عائشة أيضاً، وساق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضاً في تلك السفرة، ولكن بينت في شرح حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة المريسيع إلا عائشة، وقد تقدم في الهبة والشهادات مثل ذلك في أول حديث آخر عن عائشة أيضاً.

بالليل سار مع عائشة يتحدّث ، (٧١٣) فقالت حفصة (٢١٤) ألا تركبين الليلة بَعيري (٢١٥) وأركب بعيرك تنظرين وأنظر ، فقالت بلَى ، فركبت فجاء النبيّ الله إلى جَمل عائشة وعليه (٢١٦) حفصة فسلم عليها (٢١٧) ثم سارَ حتى نزلوا وافتَقدَتُهُ عائشة ، (٢١٨) فلما نزلوا جعَلت رِجليها بين الإِذخر (٢١٩) وتقول : ربِّ سلَّط (٢٢٠) عليَّ عقْرَباً أو حيةً تلدَغُني ولا أستطيع أن أقول له شيئاً » (٢٢١) .

٧٠٩ ـ قوله ( ابن أبي مليكة عن القاسم ) هو ابن أبي بكر ، وابن أبي مليكة يروى
 عن عائشة تارة بالواسطة وتارة بغيرها .

٧١٠ قوله (إذا أراد سفرا) مفهومه إختصاص القرعة بحالة السفر، وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر بها، وتجري القرعة أيضاً فيها إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة، إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة.

" كاتشة ولله والقاسم عن عائشة والمتدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات ، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم إعتبار الشركاء وغير ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات ، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم إعتبار القرعة ، قال عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار ، وحكي عن الحنفية إجازتها أهد ، وقد قالوا به في مسألة الباب . واحتج من منع من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة التي لا نفع بها في السفر لأضر بحال الرجل ؛ وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى ، وقال القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء ، وتختص مشروعية القرعة بما إذا إتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح أهد . وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث أصلاً لحمله على التخصيص ، فكأنه خصص العموم بالمعنى .

٧١٧ \_ قوله ( فطارت القرعة لعائشة وحفصة ) أي في سفرة من السفرات ، والمراد بقولها طارت أي حصلت ، وطير كل إنسان نصيبه ، وقد تقدم في الجنائز قول أم العلاء لما اقتسم الأنصار المهاجرين قالت « وطار لنا عثمان بن مظعون » أي حصل في نصيبنا من المهاجرين .

٧١٣ ـ قوله (وكان النبي ﷺ إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث) استدل به المهلب على أن القسم لم يكن واجباً على النبي ﷺ ، ولا دلالة فيه لأن عماد القسم الليل في الخضر ، وأما في السفر فعماد القسم فيه النزول ، وأما حالة السير فليست منه لا ليلًا ولا نهاراً ،

.....

وقد أخرج أبو داود والبيهقي واللفظ له من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة « قلّ يوم إلا ورسول الله عليه علينا جميعاً فيقبل ويلمس ما دون الوقاع ، فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها » .

٧١٤ ـ قوله ( فقالت حفصة ) أي لعائشة .

٧١٥ - قوله ( ألا تركبين الليلة بعيري الخ ) كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إليه من النظر إلى ما لم تكن هي تنظر ، وهذا مشعر بأنها لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت كل واحدة منها من جهة كما جرت العادة من السير قطارين ، وإلا فلو كانتا معاً لم تختص إحداهما بنظر ما لم تنظره الأخرى ، ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير وجودة سيره .

٧١٦\_ قوله (فجاء النبي على جمل عائشة وعليه) في رواية حكاها الكرماني «وعليها» وكأنه على إرادة الناقة .

٧١٧ ـ قوله ( فسلم عليها ) لم يذكر في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع ، ويحتمل أن يكون وقع ذلك إتفاقاً، ويحتمل أن يكون تحدث ولم ينقل .

٧١٨ ـ قوله ( وإفتقدته عائشة) أي حالة المسايرة ، لأن قطع المألوف صعب .

٧١٩ ـ قوله ( فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر ) كأنها لما عرفت أنها الجانية فيما أجابت إليه حفصة عاتبت نفسها على تلك الجناية . والإذخر نبت معروف توجد فيه الهوام غالباً في المرية .

٧٢٠ ـ قوله (وتقول رب سلط) في رواية المستملى «يا رب سلط» بإثبات حرف النداء وهي رواية مسلم . وقوله (تلذغني) بالغين المعجمة .

٧٢١ - قوله (ولا أستطيع أن أقول له شيئاً) قال الكرماني الظاهر أنه كلام حفصة ، ويحتمل أن يكون كلام عائشة ، ولم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة ، وقد وقع في رواية مسلم في جميع ما وقفت عليه من طرقه إلا ما سأذكره بعد قوله تلدغني «رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئاً » ورسولك بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رسولك ، ويجوز النصب على تقدير فعل ، وإنما لم تتعرض لحفصة لأنها هي التي أجابتها طائعة فعادت على نفسها باللوم ، ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بعد قوله تلدغني «ورسول الله عنظر ولا أستطيع أن أقول له شيئاً » وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد بالقول في قولها أن أقول أي الحكي له الواقعية لأنه ما كان يعذرني في ذلك ، وظاهر رواية غيره تفهم أن مرادها بالقول أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئاً كما تقدم ، قال الداودي : يحتمل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك غلبت عليها الغيرة فدعت على نفسها بالموت ، وتعقب بأنه يلزم منه أنه يوجب القسم في ولذلك غلبت عليها الغيرة فدعت على نفسها بالموت ، وتعقب بأنه يلزم منه أنه يوجب القسم في

#### ۹۸ ـ باب

# المرأةِ تَهَبُ.يومَها من زوجها لضَرّ تِها(۲۲۲) وكيف يقسم ذلك(۲۲۳)

مالكُ بن إسماغيلَ (٢٢٤) حدّثنا زُهيرٌ عن هِشام عن أبيه عن عائشة (٢٢٠) وكان أبيه عن عائشة (٢٢٠) وكان أبيه عن عائشة (٢٢٠) وكان أبيه عن عائشة بيومها ويوم سَوْدَة (٢٢٠) .

المسايرة ، وليس كذلك إذ لو كان لما يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة ، ولا يتجه القسم في حالة السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه بأن يركب معها في الهودج وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة فيكون حينئذ عماد القسم السير ، أما المسايرة فلا ، وهذا كله مبني على أن القسم كان واجباً على النبي على الذي يدل عليه معظم الأخبار ، ويؤيد القول بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة بل يبتدىء إذا رجع بالقسم فيها يستقبل ، فلو سافر بمن شاء بغير قرعة فقدم بعضهن في القسم فلزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقها ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لا يجب ، فظهر أن للقرعة فائدة وهي أن لا يؤثر بعضهن بالتشهي لما يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن ، وقد قال الشافعي في القديم : لو كان المسافر يقيم لمن خلف لما كان للقرعة معنى بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن حرج سهمها خلاف انتهى . ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجوداً ، فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زماناً طويلاً ثم سافر راجعا فعليه قضاء مدة الإقامة ، وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية ، والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب خلاف عند الشافعية ما يقابل ذلك والمقيمة عكسها في الأمرين معاً .

٧٢٧ ـ قوله (باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها) «من» يتعلق بيومها لا بيهب أي يومها الذي يختص بها .

٧٢٣ - قوله (وكيف يقسم ذلك) قال العلماء : إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم ضرتها ، فإن كان تالياً ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي ، وقالوا إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع وإن لم يقبل لم يكره على ذلك ، وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين ، أو يوزعه بين من بقي ؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت لكن فيها يستقبل لا فيها مضى ، وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الذي وهبته لعائشة .

## ٩٩ \_ باب

## العدل ِ بين النساء (٧٢٨)

#### ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النِّساء \_ إلى قوله \_ واسعاً حكيماً ﴾

٧٢٤ ـ قوله (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو أبو غسان النهدي ، وزهير هو ابن معاوية .

٧٢٥ - قوله ( إن سودة بنت زمعة ) هي زوج النبي ﷺ ، وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه. ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب « قالت عائشة : وكانت أول إمرأة تزوجها بعدي » ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة ، وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالإتفاق ، وقد نبه على ذلك ابن الجوزي .

٧٢٧ ـ قوله ( وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ) في رواية جرير عن هشام عند مسلم « فكان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة » وقد بينت كلامهم في كيفية هذا القسم أول الباب .

٧٢٨ - قوله (باب العدل بين النساء ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء )

#### ۱۰۰ \_ باب

# إذا تَزَوَّجَ البكرَ عَلَى الثَّيِّبِ(٧٢٩)

مُسدَّدُ حدَّثنا بشر (٧٣٠) حدَّثنا خالدٌ عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبس رضي الله عنه ، ولو شئت أن أقول قال النبي على ولكن قال « السَّنَة (٧٣١) إذا تزوج النبي بالله عندها ثلاثاً » .

أشار بذكر الآية إلى أن المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة ، وبالحديث ألى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن ، فإذا وفي لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة ، وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة « أن النبي على كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيها أملك ، فلا تلمني فيها تملك ولا أملك » قال الترمذي : رواه غير واحد عن قال الترمذي يعني به الحب والمودة ، كذلك فسره أهل العلم ، قال الترمذي : رواه غير واحد عن حماد بن زيد عن أبي على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ ولن تستطيعوا ﴾ الآية ، قال : في الحب والجماع ، وعن عبيدة بن عمرو السلمان مثله .

٧٢٩ ـ قوله ( باب إذا تزوج الثيب على البكر ) أي أو عكس كيف يصنع ؟ .

٧٣٠ \_ قوله ( بشر ) هو ابن المفضل ، وخالد هو ابن مهران الحذاء .

٧٣١ قوله ( ولو شئت أن أقول قال النبي على ولكن قال السنة ) في رواية مسلم وأبي داود من طريق هشيم عن خالد في آخر الحديث « قال خالد : لو شئت أن أقول رفعه لصدقت ، ولكنه قال السنة » فبين أنه قول خالد ، وهو ابن مهران الحذاء راويه عن أبي قلابة . وقد إختلف على سفيان الثوري في تعيين قائل ذلك هل هو خالد أو شيخه أبو قلابة ، ويأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه مع شرح الحديث .

### ۱۰۱ \_ باب

حدّثنا أبو أسامَة عن سفيان (۲۱۲ مـ حدّثنا أبو أسامَة عن سفيان (۲۲۰ مـ حدّثنا أبو أسامَة عن سفيان (۲۳۳ مـ حدّثنا أبُوبُ (۲۲۰ وخالدٌ عن أبي قلابة (۲۳۰ عن أنس قال «منَ السَّنة (۲۳۰ أذا تزوج الرجلُ البِكر على الثِّيب (۲۳۷ أقام عندها سبعاً وقَسَم ، وإذا تزوج الثِّيبَ على البِكر أقام عندها ثلاثاً ثمَّ قَسَم ، (۲۳۸ قال أبو قِلابة : ولو شِئتُ لقلْتُ إِنَّ أنساً رفعه إلى النبيَّ ﷺ (۲۳۹ ).

وقال عبدُ الرزَّاق أخبرَنا سفيانُ عن أيُّوبَ وخالدٍ قال خالدٌ : ولو شئت لقلتُ رفعهُ إلى النبيِّ ﷺ (٧٤٠)

٧٣٧ ـ قوله ( حدثنا يوسف بن راشد ) هو يوسف بن موسى بن راشد نسب لجده .

٧٣٣ - قوله (حدثنا أبو أسامة عن سفيان ) ، في رواية نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي أسامة «حدثنا سفيان » .

٧٣٤ ـ قوله (حدثنا أيوب) هو السختياني وخالد هو الحذاء .

٧٣٥ ـ قوله (عن أبي قلابة) أي أنها جميعاً روياه عن أبي قلابة ، لكن الذي يظهر أنه ساقه على لفظ خالد .

٧٣٦ قوله (قال من السنة) أي سنة النبي هي ، هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي ، وقد مضى في الحج قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج «إن كنت تريد السنة هل تريد سنة النبي هي ؟ فقال له سالم : وهل يعنون بذلك إلا سنته » .

٧٣٧ ـ قوله (إذا تزوج الرجل البكر على الثيب) أي يكون عنده إمرأة فيتزوج معها بكراً كما سيأتي البحث عنه .

٧٣٨ - قوله (أقام عندها سبعاً وقسم ، ثم قال : أقام عندها ثلاثاً ثم قسم) كذا في البخاري بالواو في الأولى وبلفظ «ثم» في الثانية . ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي أسامة بلفظ «ثم في الموضعين» .

٧٣٩ ـ قوله (قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت أن أنساً رفعه إلى النبي ﷺ)

كأنه يشير إلى أنه صرح برفعه إلى النبي الله لكان صادقا ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده ، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى . وقال ابن دقيق العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعاً لفظاً فتحرز عنه تورعاً ، والثاني أن يكون رأى أن قول أنس « من السنة » في حكم المرفوع ، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب إعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع ، قال : والأول أقرب ، لأن قوله « من السنة » يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق إجتهادي محتمل ، وقوله « أنه رفعه » نص في رفعه وليس الأكثر على أن قول الصحابي « من السنة كذا » في حكم المرفوع لإتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم المرفوع ، لكن باب الرواية بالمعنى متسع ، وقد وافق هذه الرواية ابن علية عن خالد في نسبة هذا القول إلى أبي قلابة أخرجه بالإسماعيلي ونسبه بشر بن المفضل وهشيم إلى خالد ، ولا منافاة بينها كها تقدم لإحتمال أن يكون كل منها قال ذلك . قوله (وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد) يعني بهذا الإسناد والمتن .

٧٤٠ قوله (قال خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي ﷺ ) كأن البخاري أراد أن يبين أن الرواية عن سفيان الثوري إختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد ، ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب ، ويؤيده أنه أخرجه في الباب الذي قبله من وجه آخر عن خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث، وقد وصل طريق عبد الرزاق المذكورة مسلم « فقال « حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق ولفظه : من السنة أن يقيم عند البكر سبعاً ، قال خالد الخ » وقد رواه أبو داود الحفري والقاسم بن يزيد الجرمي عن الثوري عنهما أخرجه الإسماعيلي ، ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان كذلك أخرجه البيهقي ، وشذ أبو قلابة الرقاشي فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد وأيوب جميعاً وقال فيه «قال على اخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال «حدثناه الصغائي عن أبي قلابة وقال : هو غريب لا أعلم من قاله غير أبي قلابة » إنتهى . وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة عن أنس قال «قال رسول الله ﷺ » فصرح برفعه ، وهو يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان لخالد ، ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما حدث به أيوب جزم برفعه إلى النبي ﷺ ، وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأخرجه ابن حبان أيضاً عنه عن عبد الجبار ابن العلاء عن سفيان بن عيينة عن أيوب وصرح برفعه ، وأخرجه الدارمي والدارقطني من طريق محمد بن إسحق عن أيوب مثله ، فبينت أن رواية خالد هي التي قال فيها « من السنة » وأن رواية أيوب قال فيها « قال النبي ﷺ » واستدل به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة ، وقال ابن عبد البر : جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عنده زوجة أم لا ، وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب . وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب ، وإختار النووي أن لا فرق ،

#### ١٠٢ ـ باب

من طاف على نسائِه في غُسْلِ واحدٍ (٧٤١)

عبدُ الأعلى بن حماد حدّثنا يزيدُ بن زُرَيع حدّثنا سعيدُ بن قَادةً أن أنسَ بن مالك حدّثهم « أن نبيّ الله على كان يطوفُ على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسعُ نسوة » .

وإطلاق الشافعي يعضده ، ولكن يشهد للأول قوله في حديث الباب « إذا تزوج البكر على الثيب » ويمكن أن يتمسك للآخر بسياق بشر عن خالد الذي في الباب قبله فإنه قال « إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً » الحديث ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها ، لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد ، بل ثبت في رواية خالد التقييد ، فعند مسلم من طريق هشيم عن خالد « إذا تزوج البكر على الثيب » الحديث . ويؤيده أيضاً قوله في حديث الباب « ثم قسم » لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى ، وفيه حجة على الكوفيين في قولهم : إن البكر والثيب سواء في الثلاث ، وعلى الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان ، وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جداً وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها ، لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة « إن النبي ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً وقال : إنه ليس بك على أهلك هوان . إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي » وفي رواية له « إن شئت ثلثت ثم درت ، قالت ثلث » وحكى الشيخ أبو إسحق في « المهذب » وجهين في أنه يقضي السبع أو قضى الأربع المزيدة ، والذي قطع به الأكثر إن اختارت السبع قضاها كلها وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة . (تنبيه) : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها ، نص عليه الشافعي . وقال الرافعي : هذا في النهار ، وأما في الليل فلا ، لأن المندوب لا يترك له الواجب ، وقد قال الأصحاب : يسوى بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة وفي سائر أعمال البر ، فيخرج في ليالي الكل أو لا يخرج أصلًا ، فإن خصص حرم عليه ، وعدوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة . وقال ابن دقيق العيد : أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة ، وبالغ في التشنيع . وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية ، ورواه ابن القاسم عن مالك ، وعنه يستحب وهو وجه الشافعية ، فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان ، فقدم حق الأدمى ، هذا توجيهه ، فليس بشنيع وإن كان مرجوحاً ، وتجب الموالاة في السبع وفي الثلاث ، فلو فرق لم يحسب على الراجح لأن الحشمة لا تزول به، ثم لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة، وقيل هي على النصف من الحرة ويجبر الكسر ٧٤١ \_ قوله (باب من طاف على نسائه في غسل واحد) ذكر فيه حديث أنس في

# ۱۰۳ ـ باب دخول الرجُل على نسائِه في اليوم(۲<sup>۲۲)</sup>

٥٢١٦/١٥٤ حك ثنا فروة حدثنا علي بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله على إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهُنَّ ، فدخل على حفصة ، فاحتبس أكثر ما كان يَحتبس » .

## ۱۰۶ ـ باب

إذا استأذن الرجل نساءه في أن يُمرَّض في بيت بعضِهِنَّ فأذِنَّ له (٧٤٣) ٥ حد ثني سُليمانُ بن بلال ِ قال هشامُ بنُ

ذلك ، وقد تقدم سنداً ومتناً في كتاب الغسل مع شرحه وفوائده والإختلاف على قتادة في كونهن تسعاً أو إحدى عشرة وبيان الجمع بين الحديثين . وتعلق به من قال إن القسم لم يكن واجباً عليه ، وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهي بعد العصر وقلت : إن لم أجد لذلك دليلاً ، ثم وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن » والحديث ، وليس فيه بقية ما ذكر من أن تلك الساعة هي التي لم يكن القسم واجباً عليه فيها وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة على تلك الساعة ويرد عليه قوله في حديث أنس «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة على تلك الساعة ويرد عليه هناك ، وذكر عياض في « الشفا » أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة كان لتحصينهن ، وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج ، إذ الأحصان له معان منها الإسلاك والحرية والعفة ، والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك وإن معان منها الإسلاك والحرية والعفة ، والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك وإن لأنهن حرم عليهن التزويج بعده وعاش بعضهن خسين سنة فيا دونها وزادت آخرهن موتاً على ذلك .

٧٤٧ ـ قوله (باب دخول الرجل على نسائه في اليوم) ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة «كان رسول الله ه أذا انصرف من العصر دخل على نسائه » الحديث ، وسيأتي بأتم من هذا في «باب لم تحرَّم ما أحل الله لك » من كتاب الطلاق ، وقوله «فيدنو من إحداهن » زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة «بغير وقاع» وقد بينته في «باب القرعة بين النساء» وهو مما يؤكد الرد على ابن العربي فيا ادعاه .

عُروَةَ أخبرني أبي عن عائشةَ رضي الله عنها « أن رسول الله ﷺ كان يسألُ في مرضِهِ الذي مات فيه : أين أنا غداً أين أنا غداً ؟ يريد يومَ عائشة ، فأذن له أزواجه يكونُ حيث شاء ، فكان في بيت عائشةَ حتى ماتَ عندها ، قالت عائشةُ فماتَ في اليوم الذي كان يدورُ علي فيه في بيتي ، فقبضه الله وإنّ رأسهُ لَبَين نحري وسَحْرِي ، وخالَطَ رِيقهُ ريقي » .

#### ١٠٥ \_ باب

حبّ الرجل بعض نسائه أفضلَ من بعض (٤٤٤)

عبن عبد الله حدَّثنا سليمان عن يحيى عن عبد الله حدَّثنا سليمان عن يحيى عن عُبيد بن حُنين سمع ابنَ عباس «عن عمر رضي الله عنهم دخلَ على حَفصةَ فقال : يا بُنيَّة ، لا يَغُرَّنَكِ هذه التي أعجبها حُسنُها حبّ رسول ِ الله على إيّاها \_ يُريدُ عائشة \_ فَقَصَصَتُ على رسول الله على فتبسَّم » .

#### ۱۰۶ ـ باب

المتشبِّع بما لم يَنَل ، وما يُنهى من إفتِخارِ الضرَّة(٥٤٠)

مشام (۲۲۰) عن فاطمة عن أسماء عن النبيِّ على . حدّثني محمد بن المثنى حدّثنا يحيى عن هشام حدَّثتني فاطمة عن أسماء ه أن إمرأةً قالت : (۲۱۷) يا رسول الله ، إن لي فسام حدَّثتني فاطمة عن أسماء « أن إمرأةً قالت : (۲۲۷) يا رسول الله ، إن لي ضرَّة ، (۲۲۸) فهل عليَّ جُناحٌ إن تشبَّعت من زوجي غيرَ الذي يُعطيني (۲۲۹) ؟ فقال رسول الله على المتشبّع بما لم يُعطَ كلابس ِ ثوبي زُور » .

٧٤٣ - قوله ( باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له ) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية في آخر المغازي ، والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك ، فكأنهن وهبن أيامهن تلك التي هو في بيتها ، وقد تقدم في بعض طرقه التصريح بذلك .

٧٤٤ - قوله ( باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض ) ذكر فيه طرفاً من

حديث ابن عباس عن عمر الذي تقدم في « باب موعظة الرجل إبنته » وهو ظاهر فيها ترجم له ، وقد تقدم شرحه هناك .

٥٤٠ ـ قوله ( باب المتشبع بما لم ينل ، وما ينهي من إفتخار الضرة ) أشار بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد في تفسير الخبر قال : قوله « المتشبع » أي المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل ؛ كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدُّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ ضرتها ، وكذلك هذا في الرجال ، قال : وأما قوله «كلابس ثوى زور » فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهم أنه متهم ، ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه ، قال : وفي وجه آخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس كقولهم فلان نقى الثوب إذا كان بريئاً من الدنس ، وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصاً عليه في دينه ، وقال الخطابي : الثوب مثل ، ومعناه أنه صاحب زور وكذب ، كما يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس طاهر الثوب والمراد به نفس الرجل ، وقال أبو سعيد الضرير : المراد به أن شاهد الزور قد يستعبر ثوبين يتجمل بهما ليوهم أنه مقبول الشهادة . وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد قبال : كان يكون في الحي الرجل له هيئة وشارة ، فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس ثوبيه وأقبل فشهد فقبل لنبل هيئته وحسن ثوبيه ، فيقال أمضاها بثوبيه يعني الشهادة ، فأضيف الزور إليهما فقيل كلابس ثوبي زور . وأما حكم التثنية في قوله « ثوبي زور » فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثني ، لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعط ، وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه . وقال الداودي: في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك ، وقيل إن بعضهم كان يجعل في الكم كما آخر يوهم أن الثوب ثوبان قاله ابن المنير . قلت : ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيها يعمل في الأطواق والمعنى الأول أليق ، وقال ابن التين : هو أن يلبس ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنها له ولباسها لا يدوم ويفتضح بكذبه . وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفاً من الفساد بين زوجها وضرتها ويورث بينها البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه . وقال الزمخشري في « الفائق »: المتشبع أي المتشبه بالشبعان وليس به ، واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها ، وشبه بلابس ثوبي زور أي ذي زور ، وهو الذي يتزيا بزي أهل الصلاح رياء ، وأضاف الثوبين إليه لأنهم كالملبوسين ، وأراد بالتثنية أن المتحلى بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزور ارتدى بأحدهما واتزر بالآخر كما قيل « إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا » فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسة إلى قدمه ، ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان : فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل . وقال المطرزي : هو الذي يرى أنه شبعان وليس كذلك.

٧٤٦ قوله (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير، ويحيى في الرواية الثانية هو ابن

سعيد القطان ، وأفاد تصريح هشام بتحديث فاطمة وهي بنت المنذر بن الزبير وهي بنت عمه وزوجته ، وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق جدتهما معاً . وقد إتفق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسناد، وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن هشام بن عروة فقالا عن أبيه عن عائشة ، وأخرجه النسائي من طريق معمر وقال : إنه أخطأ والصواب حديث أسهاء . وذكر الدارقطني في « التتبع » أن مسلمًا أخرجه من رواية عبدة بن سليمان ووكيع كلاهما عن هشام بن عُرُوة مثل رواية معمر ، قال : وهذا لا يصح ، واحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإني وجدته في رقعة ، والصواب عن عبدة ووكيع عن فاطمة عن أسهاء لأ عن عروة عن عائشة ، وكذا قال سائر أصحاب هشام . قلت : هو ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في كتاب اللباس ، أورده عن ابن نمير عن عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة ، ثم أورده أن ابن نمير عن عبدة وحده عن هشام عن فاطمة عن أسهاء ، فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين ، وعند وكيع بطريق عائشة فقط ، ثم أورده مسلم من طريق أبي معاوية ومن طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام عن فاطمة ، وكذا أورده النسائي عن محمد بن آدم وأبو عوانة في صحيحه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن عبدة عن هشام ، وكذا هو في مسند ابن أبي شيبة ، وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طريق أبي ضمرة ومن طريق على بن مسهر ، وأخرجه ابن حيان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وأبو نعيم في « المستخرج » من طريق مرجى بن رجاء كلهم عن هشام عن فاطمة ، فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة عن هشام عن فاطمة ، وأما وكيع فقد أخرج روايته الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم الطوسي عنه مثل ما وقع عند مسلم ، فليضم إلى معمر ومبارك بن فضالة ويستدرك على الدارقطني .

٧٤٧ ـ قوله ( إن إمرأة قالت ) لم أقف على تعيين هذه المرأة ولا على تعيين زوجها .

٧٤٨ ـ قوله ( إن لي ضرة ) في رواية الإسماعيلي « إن لي جارة » وهي الضرة كما تقدم .

٧٤٩ ـ قولُه ( إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ) في رواية مسلم من حديث عائشة « أن إمرأة قالت : يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني » وقوله ( المتشبع بما لم يعطه ) في رواية معمر « بما لم يعطه » .

# ١٠٧ ـ باب

#### الغَيرة(٥٠٠)

وقال واردٌ (۱٬۰۷۱ عن الغيرة قال سعدُ بن عُبادَة : (۲۰۷۱) لو رأيتُ رجلًا مع إمرأتي لضربته (۲۰۳۰) بالسيف غيرَ مُصفح (۲۰۱۰) . فقال النبيُّ ﷺ : أتعجبونَ من غيرةِ سعد (۲۰۰۰) ؟ لأنا أغيرُ منه ؛ والله أغيرُ مني » .

عمرُ بن حفض حدَّثنا أبي حدَّثنا الأعمشُ عن شقيقٍ (٢٥٠/ ١٥٨ عن عبدِ الله بن مسعود عن النبيِّ على قال « ما من أحد أغيرُ من الله » . الله (٧٥٠) ، من أجل ذلك حَرَّمَ الفواحش ، وما أحدٌ أحبُّ إليه المدحُ من الله » .

٥٢٢١/١٥٩ - حَلَّثْنَا عبدُ الله بن مَسْلمة عن مالكِ عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها « أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : يا أمة محمد ، ما أحدُ أغيرُ من الله أن يَرى عبدَهُ أو أمَتَهُ تزني (٢٥٨) ، يا أمة محمد ، لو تَعلمونَ ما أعلمُ ، لضحكتم قليلًا ولَبكيتم كثيراً » .

موسى بن إسماعيلَ حدثنا همامٌ عن يحيى (٢٥٩) عن أبي موسى بن إسماعيلَ حدثنا همامٌ عن يحيى (٢٥٩) عن أبي سلمة (٢٦٠) أن عُروة (٢٦١) بن الزُّبير حدَّثه عن أمَّه أسهاء (٢٦٢) أنها سمعَت رسولَ الله ﷺ يقول « لا شيء أغيرُ من الله »(٢٦٣)

 $0777/171 - 030 كيى أن أبا سلمة حدَّثه أن أبا هريرة حدثه <math>(778)^{1}$  أنه سمع . حدّثنا أبو نَعيم حدَّثنا شَيبانُ عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي الله أنه قال  $(10^{1})^{1}$  الله يغار  $(778)^{1}$  وغيرةُ الله أن يأتي المؤمنُ ما حرَّم الله  $(778)^{1}$  .

عمودٌ (٧٦٧ حدَّثنا أبو أسامة حدَّثنا هشامٌ قال أخبرَ في عمودٌ (٧٦٧ عن أسماءَ (٧٦٨ بنت أبي بكر رضيَ الله عنها قالت « تزَوَّجَني الزُّبير (٢٦٩) وماله في

الأرضِ من مالٍ ولا تملوكٍ ولا شيءٍ غير ناضح وغير فَرسهِ ، فكنتُ أعلِفُ فرسهُ من مالٍ ولا تملوكٍ المنحِ وغير فَرسهِ ، فكنتُ أحيفُ فرسَهُ وأستقي الماء (۱۷۷۱) وأخرِزُ (۲۷۲۱) غَربهُ وأعجن (۲۷۲۱) ، ولم أكن أخسِنُ أخبزُ ، وكان يخبرُ جارات لي (۲۷۲۱) من الأنصار ، وكنّ نسوةَ صِدق ، (۲۷۰۱) وكنتُ أنقل النّوى من أرض الزّبير \_ التي أقطعهُ رسولُ الله والله الله الله على وأسي ، وهي مني على ثلثي فرسَخ : فجئتُ يوماً والنّوى على رأسي ، فلقيتُ رسولَ الله ومعهُ نفرُ من الأنصار ، فدَعاني ، ثم قال : إخْ إخ (۲۷۲۷) ، ليحمِلني خَلفه (۲۷۸۱) ، فاستحييتُ أن أسيرَ مع الرّجال (۲۷۹۹) ، وذكرتُ الزّبيرَ وغيرَته \_ وكان أغير الناس (۲۸۰۰) \_ فعرَف رسولُ الله وعلى رأسي النّوى ومعهُ نفرُ من أصحابه ، فأناخَ فقلتُ : لقيَني رسولُ الله وعوفتُ غيرتك ، فقال : والله خَملُكِ النّوى كان أشدً علي المركب ، فاستحييتُ منه وعرفتُ غيرتك ، فقال : والله خَملُكِ النّوى كان أشدً علي من ركوبِك معه . قالت : حتى أرسلَ إليَّ أبو بكرٍ بعدَ ذلك بخادِم تكفيني سِياسةَ الفرس ، فكأنما أعتقني » .

٥٢٢٥/١٦٣ حدّثنا عليًّ ابن عُليَّة عن حُميد عن أنس قال «كان النبيُّ عَلَيْ عند بعض نسائِه ، فأرسَلتْ إحدى أمَّهاتِ المؤمنين بصَحفَةٍ فيها طعام ، فضرَبتِ التي النبيُّ عَلَيْ في بيتها يد الخادم فسقَطَت الصحْفَة فانفلقت ، فجمع النبيُّ عَلَيْ فِلَقَ الصحْفَةِ ثم جَعَل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول : غارَت أمُّكمُ (٢٨٠١) ، ثم حبس الخادم حتى بصحفةٍ من عندِ التي هو في بيتها ، فدفع الصحفة إلى التي كُسِرَت صحفتها ، وأمسكَ المكسُورة في بيت التي كُسِرَت فيه » .

عمرُ بن أبي بكر المُقدَّميُّ حدثنا معتَمرٌ (٧٨٢) عن عُبيدِ الله عن محمدِ بن المنكدر عن جابر بن عبدِ الله رضي الله عنها عن النبيِّ على قال « دخَلتُ الجنَّة أو أتيت الجنَّة فأبصرْتُ قصراً ، فقلت : لِمن هذا ؟ قالوا : لعمرَ بن الخطاب ، فأردتُ أن أدخُله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتِكَ ، قال عُمر بن الخطاب : يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبيَّ الله ، أو عليك أغارُ » ؟ .

ومرا / ٢٢٧/ ١٦٥ محد تنا عبد الله عن يونسَ عن الزُّهريِّ قال أخبرنا عبدُ الله عن يونسَ عن الزُّهريِّ قال أخبرني ابنُ المسيَّب عن أبي هريرة قال « بينها نحن عند رسول الله على جلوسُ فقال رسولُ الله على : بينها ألها نائم رأيتني في الجنةِ فإذا امرأة تتوضأ (٧٨٣) إلى جانب قصر ، فقلتُ لِن هذا ؟ قال هذا لعمر ، فذكرتُ غيرته فوليتُ مدبراً . فبكى عُمرُ وهو في المجلِس ثم قال : أوَ عليك يا رسول الله أغار » ؟ .

وغيره: هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيها به الإختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين. هذا في حق الآدمي، وأما في حق الله فقال الخطابي: أحسن ما يفسر به ما فسر به في حديث أبي هريرة، يعني الآتي في هذا الباب وهو قوله «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه » قال عياض: ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ما حرم الله عليه » قال عياض: ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك، وقيل الغيرة في الأصل الحمية والأنفة، وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضب، وقلد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا. وقال ابن العربي: التغير محال على الله بالدلالة القطعية فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك وقد تقلم في كتاب الكسوف شيء من هذا ينبغي إستحضاره هنا. ثم قال: ومن أشرف وجوه غيرته تعالى رسول الله يَشِيخ لأنه كان يغار لله ولدينه، ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. وأورد المصنف من الباب تسعة أحاديث: الحديث الأول.

٧٥١ ـ قوله (وقال ورّاد) بفتح الواو وتشديد الراء هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه ، وحديثه هذا المعلق عن المغيرة سيأتي موصولاً في كتاب الحدود من طريق عبد الملك بن عمير عنه بلفظه لكن فيه « فبلغ ذلك النبي ﷺ » واختصر ها هنا ، ويأتي أيضاً في كتاب التوحيد من هذا الوجه أتم سياقاً ، وأغفل المزي التنبيه على هذا التعليق في النكاح .

٧٥٢ ـ قوله (قال سعد بن عبادة) هو سيد الخزرج وأحد نقبائهم .

٧٥٣ - قوله (لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته) عند مسلم من حديث أبي هريرة ولفظه «قال سعد: يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم » وزاد في رواية من هذا الوجه «قال كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك » وفي حديث ابن عباس عند أحمد واللفظ له وأبي داود والحاكم «لما نزلت هذه الآية ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ الآية ، قال سعد بن عبادة: أهكذا أنزلت؟ فلو وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن في أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله لا اتي بأربعة شهداء

حتى يقضي حاجته . فقال رسول الله ﷺ : يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ قالوا : يا رسول الله لا تلمه فانه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا عذراء ، ولا طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته ، فقال سعد : والله إني لأعلم يا رسول الله إنها لحق وأنها من عند الله ، ولكنى عجبت .

201 - قوله (غير مصفح) قال عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة ، قال: ورويناه أيضاً بفتح الفاء ، فمن فتح جعله وصفاً للسيف وحالاً منه ، ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه أهد . وزعم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء وهو من صفح السيف أي عرضه وحده ، ويقال له غرار بالغين المعجمة ، وللسيف صفحان وحدان ، وأراد أنه يضربه بحده لا بعرضه ، والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب . ووقع عند مسلم من رواية أي عنوانة «غير مصفح عنه » وهذه يترجح فيها كسر الفاء ويجوز الفتح أيضاً على البناء للمجهول ، وقد أنكرها ابن الجوزي وقال : ظن الراوي أنه من الصفح الذي هو بمعنى العفو ، وليس كذلك إنما هو من صفح السيف ، قلت : ويمكن توجيهها على المعنى الأول ، والصفح والصفحة بمعنى . وقد أورده مسلم من طريق زائدة عن عبد الملك ، بن عمير وبين أنه ليس في روايته لفظة « عنه » وكذا سائر من رواه عن أبي عوانة في البخاري وغيره لم يذكروها .

٧٥٥ ـ قوله (أتعجبون من غيرة سعد) تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد وقال : إن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدراً ، نقل ذلك عن ابن المواز من المالكية ، وسيأتي بسط ذلك وبيانه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى .

٧٥٦ ـ قوله ( شقيق ) هو أبو وائل الأسدي وعبد الله هو ابن مسعود .

٧٥٧ - قوله (ما من أحد أغير من الله) «من» زائدة بدليل الحديث الذي بعده ، ويجوز في «أغير» الرفع والنصب على اللغتين الحجازية والتميمية في «ما» ويجوز في النصب أن يكون «أغير» في موضع خفض على النعت لأحد ، وفي الرفع أن يكون صفة لأحد ، والخبر عذوف في الحالين تقديره موجود ونحوه ، والكلام على غيرة الله ذكر في الذي قبله ، وبقية شرح الحديث يأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . (تنبيه) : وقع عند الإسماعيلي قبل حديث ابن مسعود ترجمة. صورتها «في الغيرة والمدح» وما رأيت ذلك في شيء من نسخ البخاري . الحديث الثالث حديث عائشة .

٧٥٨ ـ قوله (يا أمة محمد ، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته تزنى ) كذا وقع عنده هنا عن عبد الله بن سلمة وهو القعنبي عن مالك ، ووقع في سائر الروايات عن

كتاب النكاح كتاب النكاح

مالك «أو تزني أمته » على وزان الذي قبله ، وقد تقدم في كتاب الكسوف عن عبد الله بن مسلمة هذا بهذا الإسناد كالجماعة ، فيظهر أنه من سبق القلم هنا ، ولعل لفظة « تزني » سقطت غلطاً من الأصل ثم ألحقت فأخرها الناسخ عن محلها . وهذا القدر الذي أورده المصنف من هذا الحديث هو طرف من الخطبة المذكورة في كتاب الكسوف ، وقد تقدم شرحه مستوفى هناك بحمد الله تعالى .

٧٥٩ ـ **قوله** ( عن يحيى ) هو ابن أبي كثير .

٧٦٠ ـ قوله ( عن أبي سلمة ) هو ابن عبد الرحمن .

٧٦١ - قوله ( أن عروة ) في رواية حجاج بن أبي عثمان عن يحي بن أبي كثير عند مسلم «حدثني عروة » ورواية أبي سلمة عن عروة من رواية القرين عن القرين لأنهما متقاربان في السن واللقاء ، وإن كان عروة أسنً من أبي سلمة قليلًا .

٧٦٧ ـ قوله (عن أمه أسماء) هي بنت أبي بكر ، ووقع في رواية مسلم المذكورة « أن بنت أبي بكر الصديق حدثته » .

٧٦٣ ـ قوله ( لا شيء أغير من الله ) في رواية حجاج المذكورة « ليس شيء أغير من الله » وهما بمعنى .

٧٦٤ قوله (وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه) هكذا أورده، وهو معطوف على السند الذي قبله فهو موصول، ولم يسق البخاري المتن من رواية همام بل تحول إلى رواية شيبان فساقه على روايته، والذي يظهر أن لفظها واحد، وقد وقع في رواية حجاج بن أبي عثمان عند مسلم بتقديم حديث أبي سلمة عن عروة على حديثه عن أبي هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند البخاري، وأورده مسلم أيضاً من رواية حرب بن شداد عن يحيى بحديث أبي هريرة فقط مثل ما أورده البخاري من رواية شيبان بن يحيى، ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائي عن يحيى بحديث أسماء فقط، فكأن يحيى كان يجمعها تارة ويفرد أخرى، وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية الأوزاعي عن يحيى بحديث أسماء فقط وزاد في أوله «على المنير».

٧٦٥ ـ قوله ( إن الله يغار ) زاد في رواية حجاج عند مسلم « وإن المؤمن يغار » .

٧٦٦ قوله (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله) كذا للأكثر ، وكذا هو عند مسلم لكن بلفظ «ما حرم عليه » على البناء للفاعل وزيادة «عليه » والضمير للمؤمن ، ووقع في رواية أبي ذر «وغيرة الله أن لا يأتي » بزيادة «لا » وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي ، وأفرط الصغاتي فقال : كذا للجميع والصواب حذف «لا » كذا قال وما أدري ما أراد بالجميع ، بل أكثر

رواة البخاري على حذفها وفاقا لمن رواه غير البخاري كمسلم والترمذي وغيرهما ، وقد وجهها الكرماني وغيره بما حاصله : إن غيرة الله ليست هي الإتيان ولا عدمه ، فلا بد من تقدير مثل لأن لا يأتي أي غيرة الله على النهي عن الإتيان أو نحو ذلك ، وقال الطيبي : التقدير غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي . قال الكرماني : وعلى تقدير أن لا يستقيم المعنى باثبات «لا » فذلك دليل على زيادتها وقد عهدت زيادتها في الكلام كثيراً مثل قوله ﴿ ما منعك أن لا تسجد ـ لئلا يعلم أهل الكتاب ﴾ وغير ذلك . الحديث السادس .

٧٦٧ ـ قوله (حدثني محمود) هو ابن غيلان المروزي .

٧٦٨ ـ قوله ( أخبرني أبي عن أسهاء ) هي أمه المقدم ذكرها قبل .

٧٦٩ - قوله ( تزوجني الزبير ) أي ابن العوام ( وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضج وغير فرسه ) أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو الأراضي التي تزرع ، وهو إستعمال معروف للعرب يطلقون المال على كل من ذلك ، والمراد بالمملوك على هذا الرقيق من العبيد والإماء . وقولها بعد ذلك « ولا شيء » من عطف العام على الخاص يشمل كل ما يتملك أو يتمول ، لكن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لا بد منه من مسكن وملبس ومطعم ورأس مال تجارة ، ودل سياقها على أن الأرض التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير وإنما كانت إقطاعاً ، فهو يملك منفعتها لا رقبتها ، ولذلك لم تستثنها كما استثنت الفرس والناضح ، وفي إستثنائها الناضح والفرس نظر إستشكاء الداودي ، لأن تزويجها كان بمكة قبل الهجرة ، وهاجرت وهي حامل بعبد الله بن الزبير كما تقدم ذلك صريحاً في كتاب الهجرة ، والناضح وهو الجمل الذي يسقى عليه الماء إنما حصل له بسبب الأرض التي أقطعها ، قال الداودي : ولم يكن له بمكة فرس ولا ناضح ، والجواب منع هذا النفي وأنه لا مانع أن يكون الفرس والجمل كانا له جمكة قبل أن يهاجر ، فقد ثبت أنه كان في يوم بدر على فرس ولم يكن قبل بدر غزوة حصلت لهم منها غنيمة ، والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة ولما قدم به المدينة وأقطع الأرض المذكورة أعده لسقيها وكان ينفع به قبل ذلك في غير السقي فلا إشكال .

٧٧٠ قوله (فكنت أعلف فرسه) زاد مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة «وأكفيه مؤنته وأسوسه وأعق النوى لناضحه وأعلفه» ولمسلم أيضاً من طريق ابن أبي مليكة عن أسهاء «كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من خدمته شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحش له وأقوم عليه».

٧٧١ ـ قوله (وأستقي الماء) كذا للأكثر ، وللسرخسي «وأسقي» بغير مثناة وهو على حذف المفعول أي وأسقى الفرس أو الناضح الماء ، والأول أشمل معنى وأكثر فائدة .

٧٧٢ ـ قوله (وأخرز) بخاء معجمة ثم راء ثم زاي (غربه) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة هو الدلو.

٧٧٣ ـ قوله ( وأعجن ) أي الدقيق وهو يؤيد ما حملنا عليه المال، إذ لو كان المراد نفي أنواع المال لانتفى الدقيق الذي يعجن ، لكن ليس ذلك مرادها ، وقد تقدم في حديث الهجرة أن الزبير لاقى النبي على وأبا بكر راجعاً من الشام بتجارة وأنه كساهما ثياباً .

 $VV_{-}$  قوله ( ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز لي جارات لي ) في رواية مسلم « فكان يخبز لي » وهذا محمول على أن في كلامها شيئاً محذوفاً تقديره تزوجني الزبير بمكة وهو بالصفة المذكورة ، وإستمر على ذلك حتى قدمنا المدينة ، وكنت أصنع كذا الخ ، لأن النسوة من الأنصار إنما جاورنها بعد قدومها المدينة قطعاً ، وكذلك ما سيأتي من حكاية نقلها النوى من أرض الزبير .

٧٧٥ ـ قوله ( وكن نسوة صدق ) أضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشرة والوفاء بالعهد .

٧٧٦ - قوله (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على رسوله من تقدم في كتاب فرض الخمس بيان حال الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير، وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة كها تقدم بيان ذلك هناك. وقوله (وهي منى) أي من مكان سكناها.

٧٧٧ ـ قوله ( فدعاني ثم قال إخ إخ ) بكسر الهمزة وسكون الخاء ، كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه .

٧٧٨ ـ قوله (ليحملني خلفه) كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال ، وإلا فيحتمل أن يكون ﷺ أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئاً آخر غير ذلك .

٧٧٩\_ قوله (فاستحييت أن أسير مع الرجال) هذا بنته على ما فهمته من الإرتداف، وإلا فعلى الإحتمال الآخر ما تتعين المرافقة .

٧٨٠ قوله (وذكرت الزبير وغيرته ، وكان أغير الناس) هو بالنسبة إلى من علمته ، أي أرادت تفضيله على أبناء جنسه في ذلك ، أو «من» مرادة ، ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيلي ولفظه «وكان من أغير الناس» . قوله (والله لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه) كذا للأكثر ، وفي رواية السرخسي كان أشد عليك وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلم ، ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبي على لا ينشأ منه كبير أمر

من الغيرة لأنها أخت إمراته ، فهي في تلك الحالة لا يحل له تزويجها أن لو كانت خلية من الزوج ، وجواز أن يقع لها ما وقع لزينب بنت جحش بعيد جداً لأنه يزيد عليه فلزوم فراقه لأختها ، فها بقى إلا إحتمال أن يقع لها عن بعض الرجال مزاحمة بغير قصد ، وأن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد إنكشافه ونحو ذلك ، وهذا كله أخف مما تحقق من نبذ لها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد لأنه قد يتوهم خسة النفس ودناءة الهمة وقلة الغيرة ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما يأمرهم به النبي ﷺ ويقيمهم فيه ، وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم ، ولضيق ما بأيديهم على إستخدام من يقوم بذلك عنهم ، فانحصر الأمر في نسائهم فكن يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفزوا هم على ما هم فيه من نصر الإسلام مع ما ينضم إلى ذلك من العادة المانعة من تسمية ذلك عاراً محضاً. قوله (حتى أرسل أليّ أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني ) في رواية مسلم « فكفتني » وهي أوجه ، لأن الأولى تقتضي أنه أرسلها لذلك خاصة ، بخلاف رواية مسلم ، وقد وقع عنده في رواية ابن أبي مليكة « جاء النبي ﷺ سبي فأعطاها خادماً ، قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته " ويجمع بين الروايتين بأن السبي لما جاء إلى النبي ﷺ أعطى أبا بكر منه خادماً ليرسله إلى ابنته أسهاء فصدق أن النبي ﷺ هو المعطى ، ولكن وصل ذلك إليها بواسطة . ووقع عنده في هذه الرواية أنها باعتها بعد ذلك وتصدقت بثمنها ، وهو محمول على أنها استغنت عنها بغيرها . واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة ، وإليه ذهب أبو ثور ، وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازماً ، أشار إليه المهلب وغيره . والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم ، وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادماً فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى ، والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على ـ عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب ، قال المهلب : وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان ، وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعاً ، ولخصمه أن يعكس فيقول لو لم يكن لازماً ما سكت أبوها مثلًا على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليها ، ولا أقر النبي ﷺ ذلك مع عظمة الصديق عنده ، قال : وفيه جواز إرتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال ، قال : وليس في الحديث أنها استترت ولا أن النبي ﷺ أمرها بذلك؛ فيؤخذ منه أن الحجاب إنما هو في حق أزواج الثبي ﷺ خاصة. والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته ، وقد قالت عائشة كها تقدم في تفسير سورة النور « لما نزلت ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ أخذن جزرهن من قبل الحواشي فشققتهن فاختمرن بها » ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب ، والذي ذكر عياض أن الذي إختص به أمهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن ، وقد كتاب النكاح كتاب النكاح

.....

ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا الموضع. قال المهلب: وفيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيها يشق من الخدمة وأنفة نفسه من ذلك لا سيها إذا كانت ذات حسب. وفيه منقبة لأسهاء وللزبير ولأبي بكر ولنساء الأنصار. الحديث السابع، قوله (حدثنا علي) هو ابن المديني، وابن علية اسمه إسماعيل. وقوله عن أنس تقدم في المظالم بيان من صريح عن حميد بسماعه له عن أنس، وكذا تسمية المرأتين المذكورتين، وأن التي كانت في بيتها هي عائشة وأن التي هي أرسلت الطعام زينب بنت جحش وقيل غير ذلك.

٧٨١ - قوله (غارت أمكم) الخطاب لمن حضر، والمراد بالأم هي التي كسرت الصحفة وهي من أمهات المؤمنين كها تقدم بيانه، وأغرب الداودي فقال: المراد بقوله «أمكم» سارة، وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا مما وقع من هذه الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع، وهذا وإن كان له بعض توجيه لكن المراد خلافه وأن المراد كاسرة الصحفة وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعاً «ان الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه» قاله في قصة. وعن ابن مسعود رفعه «إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد» أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات، لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم. وفي إطلاق الداودي على سارة أنها أم المخاطبين نظر أيضاً، فإنهم إن كانوا من بني إسماعيل فأمهم هاجر لا سارة، ويبعد أن يكونوا من بني إسماعيل فأمهم هاجر لا سارة، ويبعد أن يكونوا من بني إسماعيل فأمهم هاجر لا سارة، ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصح أن أمهم سارة.

٧٨٧ - قوله (معتمر) هو ابن سليمان التيمي وعبيد الله هو ابن عمر العمري ، وقد تقدم الحديث عن جابر مطولاً في مناقب عمر مع شرحه . الحديث التاسع ، قوله (بينها أنا نائم رأيتني في الجنة) هذا يعين أحد الإحتمالين في الحديث الذي قبله حيث قال فيه « دخلت الجنة أو أتيت الجنة » وأنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو في النوم فبين هذا الحديث أن ذلك كان في النوم .

٧٨٣ ـ قوله (فإذا امرأة تتوضأ) تقدم النقل عن الخطابي في زعمه أن هذه اللفظة تصحيف وأن القرطبي عزا هذا الكلام لابن قتيبة ، وهو كذلك أورده في «غريب الحديث» من طريق أخرى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وتلقاه عنه الخطابي فذكره في شرح البخاري وارتضاه ابن بطال فقال يشبه أن تكون هذه الرواية الصواب . وتتوضأ تصحيف ، لأن الحور طاهرات لا وضوء عليهن ، وكذا كل من دخل الجنة لا تلزمه طهارة ، وقد قدمت البحث مع الخطابي في هذا في مناقب عمر بما أغنى عن إعادته ، وقد أستدل الداودي بهذا الحديث على أن

# ١٠٨ - باب غيرة النساء ووَجْدِهنَّ (١٨٠٠)

الله على أحد بن أبي رجاء (٧٨٧) حدّ ثنا النَّضْر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أنها « قالت ما غرْتُ على إمرأة (٨٨٨) لِرسول الله على غرتُ على خديجة لكثرة ذِكر رسول الله على الله عليها ، وقد أُوحِيَ إلى رسول الله عليها ، وقد أُوحِيَ إلى رسول الله عليها أن يبشّرها ببَيت لها افي الجنة من قصبِ » .

الحور في الجنة يتوضأن ويصلين قلت: ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها بالعبادة أن لا يصدر من أحد من العباد بإختياره ما شاء من أنواع العبادة. ثم قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن من علم من صاحبه خلقاً لا ينبغي أن يتعرض لما ينافره. وفيه أن من نسب إلى من اتصف بصفة صلاح ما يغاير ذلك ينكر عليه. وفيه أن الجنة موجودة وكذلك الحور، وقد تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق، وسائر فوائده تقدمت في مناقب عمر.

٧٨٤ ـ قوله (باب غيرة النساء ووجدهن) هذه الترجمة أخص من التي قبلها ، والوجد بفتح الواو الغضب ، ولم يبت المصنف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ، وأصل الغيرة غير مكتسب النساء ، لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام ، وضابط ذلك ما ورد في الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه «إن من الغيرة ما يجب الله ، ومنها ما يبغض الله : فأما الغيرة التي يجب الله فالغيرة في الريبة ، وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير ريبة » وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة امتناع اجتماع زوجين للمرأة بطريق الحل ، وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في إرتكاب محرم إما بالزنا مئلاً وإما بنقص حقها وجوده عليها لضرتها وإيثارها عليها ، فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهي غير مشروعة ، فلو وقع ذلك بمجرد التوهم عن غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة ، وأما إذا كان غير مقسطاً عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقها بالغيرة منها ان كانت لما في الطباع البشرية التي الزوج مقسطاً عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقها بالغيرة منها ان كانت لما في الطباع البشرية التي الزوج مقسطاً عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقها بالغيرة منها ان كانت لما في الطباع البشرية التي النورة مقسطاً عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقها بالغيرة منها ان كانت لما في الطباع البشرية التي النورة مقسطاً عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقها بالغيرة منها ان كانت لما في الطباع البشرية التي

لم يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها ما لم تتجاوز الى ما يحرم عليها من قول أو فعل ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين عن عائشة .

م ٨٠ ـ قوله (حدثنا عبيد) في رواية أبي ذر «حدثني » بالإفراد .

٧٨٦ قوله (إني لأعلم إذا كنت عني راضية الخ) يؤخذ منه إستقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيها يتعلق بالميل إليه وعدمه ، والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك ، لأنه عجزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتها ، فبني على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب ، ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر أصرح منه لكن لم ينقل . وقول عائشة «أجل يا رسول الله ما أهجر إلا إسمك » قال الطيبي : هذا الحصر لطيف جداً لأنها أخبرت أنه إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل إختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة فهو كها قيل :

إني لأمنحك الصدود وانني قسمًا إليك مع الصدود لأميل

وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة مودة ومحبة. وفي إختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها ، لأن النبي على أولى الناس به كها نص عليه القران ، فلها لم يكن لها بد من هجر الإسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة . وقال المهلب : يستدل بقول عائشة على أن الإسم غير المسمى أذ لو كان الإسم عين المسمى لكانت يهجره تهجر ذاته وليس كذلك . ثم أطال في تقرير هذه المسألة ومحل البحث فيها كتاب التوحيد حيث ذكرها المصنف ، أعان الله تعالى على الوصول إلى ذلك بحوله وقوته .

٧٨٧ ـ قوله (حدثني أحمد بن أبي رجاء) هو أبو الوليد الهروي ، وإسم أبي رجاء عبد الله بن أبوب .

٧٨٨ - قوله ( ما غرت على إمرأة ) بينت سبب ذلك وأنه كثرة ذكر رسول الله على إمرأة ) بينت سبب ذلك وأنه كثرة ذكر رسول الله على أهم الذي وهي وإن لم تكن موجودة وقد أمنت مشاركتها لها فيه لكن ذلك يقتضي ترجيحها عنده ، فهو الذي هيج الغضب الذي يثير الغيرة بحيث قالت ما تقدم في مناقب خديجة « أبدلك الله خيراً منها ، وقال : ما أبدلني الله خيراً منها » ومع ذلك فلم ينقل أنه واخذ عائشة لقيام معذرتها بالغيرة التي جبل عليها النساء ، وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب المناقب مستوفاة .

## ۱۰۹ ـ باب

#### ذبِّ الرجل عن ابنتِه في الغيرةِ والإنصاف(٢٨٩)

مرد ۱۹۸۱ معت « رسول الله على يقول وهو على المنبر (۲۹۱ : إن بني هشام بن بن مخرَمة قال سمعت « رسول الله على يقول وهو على المنبر (۲۹۱ : إن بني هشام بن المغيرة (۲۹۱ ) استأذنوا (۲۹۲ ) في أن ينكحُوا ابنتهم على بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا أن يُريد ابن أبي طالب (۲۹۰ ) أن يُطلِّقُ ابنتي ويَنكح ابنتَهُم ، فإنما هي بَضعة مني (۲۹۱ ) يُريبني ما أرابها (۲۹۷ ) ، ويُؤْذِيني ما آذاها »(۲۹۸ ) .

٧٨٩ ـ **قولُه** ( **باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف** ) أي في دفع الغيرة عنها وطلب الإنصاف لها .

وغير واحد ، وخالفهم أيوب فقال الاعن ابن أبي مليكة عن المسور ) كذا رواه الليث وتابعه عمرو بن دينار وغير واحد ، وخالفهم أيوب فقال الاعن ابن أبي مليكة حمله عنها جميعاً . والذي يظهر ترجيح رواية الليث لكونه توبع ولكون الحديث قد جاء عن المسور من غير رواية ابن أبي مليكة ، فقد تقدم في فرض الحمس وفي المناقب من طريق الزهري عن علي بن الحسين بن علي عن المسور وزاد فيه في الخمس قصة سيف النبي ، وذلك سبب تحديث المسور لعلي بن الحسين بهذا الحديث ، وقد ذكرت ما يتعلق بقصة السيف عنه هناك ، ولا أزال أتعجب من المسور كيف بالغ في تعصبه لعلي بن الحسين حتى قال : أنه لو أودع عنده السيف لا يمكن أحداً منه حتى تزهق روحه ، رعاية لكونه ابن ابن فاطمة عتجاً بحديث الباب ، ولم يراع خاطره في أن ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على علي بن الحسين لما فيه من إيهام غض من جده علي بن أبي طالب حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة حتى اقتضى أن يقع من النبي في ذلك من الإنكار ما وقع ، بل أتعجب من المسور تعجباً آخر أبلغ من ذلك وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة ، وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه أعني الحسين والد علي الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة ، لكن يحتمل أن يكون عذره أن الحسين لما خرج إلى العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره يؤول إلى ما آل إليه والله أعلم . وقد تقدم في فرض الخمس وجه المناسة بين قصة السيف وقصة الخطبة بما يغنى عن إعادة .

٧٩١ قوله (سمعت رسول الله على يقول وهو على المنبر) في رواية الزهري عن على بن حسين عن المسور الماضية في فرض الخمس « يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذ عتلم » قال ابن سيد الناس: هذا غلط، والصواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظ « كالمحتلم »

أخرجه من طريق يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى على بن الحسين قال: والمسور لم يحتلم في حياة النبي على الأنه ولد بعد ابن الزبير ، فيكون عمره عند وفاة النبي الشي شماني سنين . قلت : كذا جزم به ، وفيه نظر ، فإن الصحيح أن ابن الزبير ولد في السنة الأولى فيكون عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين فيجوز أن يكون احتلم في أول سني الإمكان ، أو يحمل قوله محتلم على المبالغة والمراد التشبيه فتلتثم الروايتان ، وإلا فابن ثمان سنين لا يقال له محتلم ولا كالمحتلم إلا أن يريد بالتشبيه أنه كان كالمحتلم في الحذق والفهم والحفظ ، والله أعلم .

٧٩٢ ـ قوله ( ان بني هشام بن المغيرة ) وقع في رواية مسلم هاشم بن المغيرة والصواب هشام لأنه جد المخطوبة .

٧٩٣ ـ قوله (استأذنوا) في رواية الكشميهني «استأذنوني» (في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب) هكذا في رواية ابن أبي مليكة أن سبب الخطبة إستئذان بني هشام بن المغيرة ، وفي رواية الزهري عن علي بن الحسين بسبب آخر ولفظه « أن علياً خطب بنت أبي جهل على فاطمة ، فلم سمعت بذلك فاطمة أتت النبي ﷺ فقالت : إن قومك يتحدثون ، كذا في رواية شعيب ، وفي رواية عبد الله بن أبي زياد عنه في صحيح ابن حبان « فبلغ ذلك فاطمة فقالت : إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا على ناكح بنت أبي جهل » وهكذا أطلقت عليه إسم فاعل مجازاً لكونه أراد ذلك وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله ، ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد « خطب » ولا أشكال فيها ، قال المسور : فقام النبي ﷺ فذكر الحديث ، ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة ﴿ أَنْ عَلَياً خَطِّب بنت أبي جهل ، فقال له أهلها : لا نزوجك على فاطمة » . قلت : فكأن ذلك كان سبب إستئذانهم . وجاء أيضاً أن علياً استأذن بنفسه ، فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة . وهو أحد المخضرمين بمن أسلم في حياة النبي ﷺ ولم يلقه . قال «خطب على بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام ، فاستشار النبي ﷺ فقال: أعن حسبها تسألني؟ فقال: لا ولكن أتأمرني بها؟ قال: لا، فاطمة مضغة مني، ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع ، فقال علي لا آتي شيئاً تكزهه ، ولعل هذا الإستئذان وقَع بعد خطبة النبي ﷺ بما خطب ولم يحضر على الخطبة المذكورة فاستشار ، فلما قال له « لا » لم يتعرض بعد ذلك لطلبها ، ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهري « فترك على الخطبة » وهي بكسر الخاء المعجمة ، ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة « فسكت على عن ذلك النكاح ».

٧٩٤ ـ قوله ( فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ) كرر ذلك تأكيداً ، وفيه إشارة إلى تأييد مدة منع الإذن وكأنه أراد رفع المجاز لإحتمال أن يجمل النفي على مدة بعينها فقال ثم لا آذن » أي ولو مضت المدة المفروضة تقديراً لا آذن بعدها ثم كذلك أبداً ، وفيه إشارة إلى ما في

حديث الزهري من أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا ، وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن إسلامها ، ويؤيد ذلك جوابها المتقدم لعلي . وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام ، وقد أسلم أيضاً وحسن إسلامه ، وإسم المخطوبة تقدم بيانه في «باب ذكر أصهار النبي على « من كتاب المناقب وأنه تزوجها عتاب بن أسيد بن أبي العيص لما تركها على وتقدم هناك زيادة في رواية الزهري في ذكر أبي العاص بن الربيع والكلام على قوله وحدثني فصدقني » ووعدني ووفي لي » وتوجيه ما وقع من على في هذه القصة أغنى عن إعادته .

٧٩٥ قوله (إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق إبنتي وينكع ابنتهم) هذا عمول على أن بعض من يبغض علياً وشي به إنه مصمم على ذلك ، وإلا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن إستشار النبي ﷺ فمنعه ، وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة ، فكأنه لما قبل لها ذلك وشكت إلى النبي ﷺ بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه ذلك ، وزاد في رواية الزهري «وإني لست أحرم حلالا ، ولا أحلل حراماً ، ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبداً » وفي رواية مسلم «مكاناً واحداً أبداً » وفي رواية شغيب «عند رجل واحد أبداً » قال ابن التين : أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي ﷺ حرم على على على أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالإتفاق ، ومعنى قوله « لا أحرم حلالاً » أي هي حلال له لو لم تكن عنده فاطمة ، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي ﷺ لتأذي فاطمة به فلا ، وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي ، يستلزم تأذي النبي ﷺ والذي يظهر لي أنه لكنه منعه النبي ﷺ والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي ﷺ أن لا يتزوج على بناته ، ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة عليها السلام .

٧٩٦ قوله (فإنما هي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة ، ووقع في حديث سويد بن غفلة كما تقدم «مضغة» بضم الميم وبغين معجمة ، والسبب فيه ما تقدم في المناقب أنها كانت أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به من يخفف عليها الأمر عمن تفضى إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة .

٧٩٧ - قوله (يريبني ما أرابها) كذا هنا من أراب رباعياً وفي رواية مسلم «ما رابها» من راب ثلاثياً ، وزاد في رواية الزهري «وأنا أتخوف أن تفتن في دينها» يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين ، وفي رواية شعيب «وأنا أكره أن يسوءها أي تزويج غيرها عليها ، وفي رواية مسلم من هذا الوجه «أن يفتنوها» وهي بمعنى أن تفتن .

٧٩٨ ـ قوله (ويؤذيني ما آذاها) في رواية أبي حنظلة «فمن آذاها فقد آذاني» وفي حديث عبد الله بن الزبير « يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها » وهو بنون مهملة وموحدة من النصب بفتحتين وهو التعب ، وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسور «يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها " أخرجها الحاكم . ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع على من التزويج بها أو بغيرها ، وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي ﷺ بتأذيه ، لأن أذى النبي ﷺ حرام إتفاقاً قليله وكثيره ، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي على الله بشهادة هذا الخبر الصحيح، ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها ، ولهذا عرف بالإستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الأخرة أشد . وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة ، لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع ، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المال . وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله « بنت عدو الله » فإن فيه إشعاراً بأن للوصف تأثيراً في المنع ، مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام . وقد إحتج به من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق بمن لم يمس أباها الرق ، ومن مسه الرق بمن لم يمسها هي بل مس أباها فقط . وفيه أن الغيراء إذا خشى عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشز ، كذا قيل وفيه نظر ، ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحملة كما تقدم ، ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل إختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبي ﷺ أقرب إلى خشية الإفتتان في الدين ومع ذلك فكان ﷺ يستكثر من الزوجات وتوجد منهن الغيرة كما في هذه الأحاديث ، ومع ذلك ما راعى ذلك ﷺ في حقهن كما راعاه في حق فاطمة ، ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدة من تركن إليه من يؤنسها ويزيد وحشتها من أم أو أخت ، بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن ﷺ لما عنده من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب ، وقيل : فيه حجة لمن منع الجمع بين الحرة والأمة . ويؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة .

# ۱۱۰ باب یقل الرجال ویکثر النساء(۷۹۹) ،

وقال أبو موسى عن النبي ﷺ وترى الرجُلَ الواحدَ يتبعُهُ أربعون نسوَة (۱۰۰٠ على الله من قِلة الرجال ، وكثرة النساء .

عن أنس رضي الله عنه قال « لأحدِّثنكم حديثاً سمعتُه من رسول الله على لا عن أنس رضي الله عنه قال « لأحدِّثنكم حديثاً سمعتُه من رسول الله على لا يحدثكم به أحدٌ غيري ، سمعتُ رسولَ الله على يقول : إنَّ من أشراطِ الساعة (١٠٠٠) أن يُرفَعَ العلم ، ويَكثرَ الجهل ، ويكثرَ الزِّنا ، ويَكثر شُربُ الخمر ، ويقلَّ الرجال ، ويكثرَ النساء ، حتى يكونَ لخمسينَ امرأةً (١٠٠٠) القيِّمُ الواحد »(١٠٠٠) .

#### ١١١ \_ باب

لا يَخْلُونَ رجلٌ بامرأةٍ إلا ذو عَرَم ، والْدخولُ على المُغيبة(٥٠٠)

مريد بن أبي حديثنا ليث عن يزيد بن أبي حيب حديثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب (^^^) عن أبي الخير (^^^) عن عقبة بن عامر (^^^) « إن رسول الله على قال : إيّاكم والدخول (^^^) على النساء . فقال رجلٌ من الأنصار (^^) : يا رسولَ الله ، أفرأيتَ الحمو؟ (^^) قال : الحَمو الموت » (^^) .

عليًّ بن عبد الله حدَّثنا سفيانُ (۱۲۱ مدثنا عمروٌ عن أبي مَعبدٍ عن ابن عباسِ عن النبيِّ على قال « لا يخلون ورجل بامرأةٍ إلا مع ذي عَرْم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إمرأتي خَرَجت حاجَّة واكتَتَبتُ في غزوة كذا وكذا . قال : ارجع فحُجِّ مع إمرأتك » .

٧٩٩ - قوله ( باب يقل الرجال ويكثر النساء ) أي في آخر الزمان .

معون نسوة ) في رواية الكشمهيني امرأة » والأول على حذف الموصوف ، وقوله « يلذن به »

.....

قبل لكونهن نساءه وسراريه أو لكونهن قراباته أو من الجميع . وروى علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث حذيفة قال : إذا عمت الفتنة ميز الله أولياءه ، حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول : يا عبد الله استرني يا عبد الله آوني » وقد تقدم حديث أبي موسى موصولاً في «باب الصدقة قيل الرد » من كتاب الزكاة في حديث أوله «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة » الحديث .

٨٠١ قوله (حدثنا هشام) هو الدستوائي كذا للأكثر ، ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني «همام» والأول أولى ، وهمام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو الحوضي ، وسيأتي في الأشربة عن مسلم بن إبراهيم عن هشام .

٨٠٢ ـ قوله (إن من أشراط الساعة) الحديث تقدم في كتاب العلم من رواية شعبة عن قتادة كذلك .

٨٠٣ قوله (حتى يكون لخمسين إمرأة) هذا لا ينافي الذي قبله لأن الأربعين داخلة في الخمسين ، ولعل العدد بعينه غير مراد بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال ، ويحتمل أن يجمع بينها بأن الأربعين عدد من يلذن به والخمسين عدد من يتبعه وهو أعم من أنهن يلذن به فلا منافاة .

10.5 قوله (القيم الواحد) أي الذي يقوم بأمورهن ، ويحتمل أن يكنى به عن إتباعهن له لطلب النكاح حلالًا أو حراماً . وفي الحديث الإخبار بما سيقع فوقع كما أخبر ، والصحيح من ذلك ما ورد مطلقاً ، وأما ما ورد مقدراً بوقت معين فقال أحمد لا يصح منه شيء ، وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم .

مده قوله (باب لا يخلون رجل بإمرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة) يجوز في لام «الدخول» الخفض والرفع . واحد ركني الترجمة أورده المصنف صريحاً في الباب ، والثاني يؤخذ بطريق الإستنباط من أحاديث الباب ، وقد ورد في حديث مرفوع صريحاً أخرجه الترمذي من حديث جابر رفعه «لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » ورجاله موثقون ، لكن مجالد بن سعيد مختلف فيه . ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً «لا يدخل رجل على مغيبه إلا ومعه رجل أو إثنان » ذكره في أثناء حديث ، والمغيبة بضم الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة : من غاب عنها زوجها ، ويقال أغابت المرأة إذا غاب زوجها . ثم ذكر المصنف في الباب حديثين .

٨٠٦ قوله (عن يزيد بن أبي حبيب) في رواية مسلم من طريق ابن وهب عن الليث وعمرو ابن الحارث وحيوة وغيرهم « إن يزيد بن أبي حبيب حدثهم » .

.....

٨٠٧ - **قوله** ( عن أبي الخير ) هو مرثد بن عبد الله اليزني .

٨٠٨ - قوله (عقبة بن عامر) في رواية ابن وهب عند أبي نعيم في « المستخرج » : سمعت عقبة بن عامر .

٨٠٩ قوله (إياكم والدخول) بالنصب على التحذير، وهو تنبيه المخاطب على محذور ليحترز عنه كها قيل إياك والأسد، وقوله «إياكم مفعول بفعل مضمر تقديره إتقوا، وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم. ووقع في رواية ابن وهب بلفظ لا تدخلوا على النساء، وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى.

٨١٠ قوله ( فقال رجل من الأنصار ) لم أنف على تسميته .

٨١١ - قوله ( أفرأيت الحمر ) زاد ابن وهب في روايته عند مسلم « سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه » ووقع عند الترمذي بعد تخريج الحديث « قال الترمذي : يقال هو أخو الزوج ، كره له أن يخلو بها . قال : ومعنى الحديث على نحو ما روى لا يخلون رجل بإمرأة فإن ثالثهما الشيطان . وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة وقال النووي : إتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم ، وأن الأختان أقارب زوجة الرجل ، وأن الأصهار تقع على النوعين . وقد إقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودي على أن الحمو أبو المزوجة ، زاد ابن فارس : وأبو الزوج ، يعني أن والد الزوج حمو المرأة ووالد الزوجة حمو الرجل ، وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم . وقال الأصمعي وتبعه الطبري والخطابي ما نقله النووي ، وكذا نقل عن الخليل ، ويؤيده قول عائشة « ما كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها » وقد قال النووي : المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت . قال وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة ، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي . وقد جزم الترمذي وغيره كها تقدم وتبعه المازري بأن الحمو أبو الزوج ، وأشار المازري إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى ، وتبعه ابن الأثير في « النهاية » ورده النووي فقال : هذا كلام فاسد مردود لا يجوز حمل الحديث عليه . وسيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد بقوله « الحمو الموت » ما تبين منه أن كلام المازري ليس بفاسد ، وإختلف في ضبط الحمو فصرح القرطبي بأن الذي وقع في هذا الحديث حمء، بالهمز ، وأما الخطابي فضبطه بواو بغير همز لأنه قال وزن دلو ، وهو الذي إقتصر عليه أبو عبيد الهروي وابن الأثير وغيرهما ، وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاري ، وفيه لغتان أخريان إحداهما حم بوزن أخ والأخرى حمى بوزن عصا ، ويخرج من ضبط المهموز بتحريك الميم لغة أخرى خامسة حكاها صاحب  $\alpha$  المحكم  $\alpha$ 

٨١٢ - قوله ( الحمو الموت ) قيل المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن . وقعت المعصية ، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم ، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها ، أشار إلى ذلك كله القرطبي . وقال الطبري : المعنى أن خلوة الرجل بإمرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت ، والعرب تصف الشيء المكروه بالموت ، قال ابن الأعرابي ، هي كلمة تقولها العرب مثلًا كها تقول الأسد الموت أي لقاؤه فيه الموت ، والمعنى احذروه كما تحذرون الموت . وقال صاحب « مجمع الغرائب » : يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهي محل الآفة ولا يؤمن عليها أحد فليكن حموها الموت ، أي لا يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت كما قيل نعم الصهر القبر ، وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية . وقال أبو عبيد : معنى قوله الحمو الموت أي فليمت ولا يفعل هذا . وتعقبه النووي فقال : هذا كلام فاسد وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره والشر يتوقع منه أكثر من غيره والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكبر عليه بخلاف الأجنبي . وقال عياض : معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ . وقال القرطبي في « المفهم » : المعنى أن دخول قريب الزوج على إمرأة الزوج يشبه الموت في الإستقباح والمفسدة ، أي فهو محرم معلوم التحريم ، وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا نحرج قول العرب: الأسد الموت ، والحرب الموت ، أي لقاؤه يفضى إلى الموت ، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو الى الرجم إن وقعت الفاحشة . وقال ابن الأثير في النهاية : المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الأجانب ، لأنه ربما حسن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه ، فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك ، ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولا على ما اشتمل عليه ، فكأنه قال الحمو الموت أي لا بد منه ولا يمكن حجبه عنها ، كما أنه لا بد من الموت ، وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقي الدين في شرح العمدة . (تنبيه ) : محرمية هناك ، وكذا أمهات المؤمنين ، وأخرجهن بعضهم بقوله في التعريف بسبب مباح لا لحرمتها . وخرج بقيد التأييد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها . الحديث الثاني .

٨١٣ ـ قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة ، وقوله « حدثنا عمرو » هو ابن دينار . وقد وقع في الجهاد بعض هذا الحديث عن أبي نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ، وسفيان

#### ۱۱۲ ـ باب

ما يجوز أن يَخلوَ الرجلُ بالمرأةِ عندَ الناس(١١٤)

٥١٣٤/١٧٢ - حَدَّثنا محمدُ بن بشّار حدَّثنا شعبةُ عن هشام (١٥٠) قال سمعتُ أنسَ بن مالكٍ رضيَ الله عنه قال «جاءتِ أمرأةُ من الأنصار (١٦٠) إلى النبيِّ على فخلا بها (١١٠) ، فقال : والله إنكم لأحبّ الناس إليّ (١٥٨) .

المذكور هو الثوري لا ابن عيينة ، وقد تقدمت مباحث الحديث المذكور مستوفاة في أواخر كتاب الحج ، وسياقه هناك أتم ، والله علم .

١٨٤ قوله (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصها عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامها إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي من ذكره بين الناس . وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالباً .

مره من هو ابن زيد بن أنس ، وقد تقدم في « فضائل الأنصار » من طريق بهز بن أسد عن شعبة « أخبرني هشام بن زيد » وكذا وقع في رواية مسلم .

٨١٦ ـ قـوله (جاءت إمرأة من الأنصار إلى النبي ﷺ) زاد في رواية بهز بن أسد «ومعها صبي لها فكلمها رسول الله ﷺ » .

٨١٨ قوله (فقال والله إنكم لأحب الناس ألي ) زاد في رواية بهز «مرتين» وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ «ثلاث مرات» وفي الحديث منقبة للأنصار، وقد تقدم في فضائل الأنصار توجيه قوله «أنتم أحب الناس ألي». وقد تقدم فيه حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضاً في حديث آخر، وفيه سعة حلمه

#### ما ينهى مـن دخول المتشبهين بالنساء على المرأة (<sup>١٩٥٨)</sup>

مروة عن أبيهِ عن زينبَ بنت أمِّ سَلمة «عن أم سَلمة أن النبيّ على كان عندها عُروة عن أبيهِ عن زينبَ بنت أمِّ سَلمة «عن أم سَلمة أن النبيّ على كان عندها وفي البيتِ (٢٦٠) غُنتُ (٢٢٠) عنقال المخنث لأخي أم سلمة (٢٢٠) عبدِ الله بن أبي أمية : إن فتحَ الله لكم الطائف غداً (٢٠٠) أدلُّكَ على ابنةِ غَيلانَ (٢٠٥) ، فإنها تُقْبلُ بأربع وتُدبرُ بثمان (٢٢٠) . فقال النبيّ على : لا يَدخُلَنَ هذا عليكم (٢٧٠) .

وتواضعه ﷺ وصبره على قضاء حواثج الصغير والكبير ، وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة ، ولكن الأمر كها قالت عائشة « وأيكم يملك اربه كها كان ﷺ يملك اربه » .

٨١٩ ـ قوله ( باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة ) أي بغير إذن زوجها وحيث تكون مسافرة مثلًا .

مده. قوله (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان (عن هشام) هو ابن عروة (عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة) في رواية سفيان «عن هشام في غزوة الطائف عن أمها أم سلمة ، هكذا قال أكثر أصحاب هشام بن عروة وهو المحفوظ وسيأتي في اللباس من طريق زهير بن معاوية «عن هشام أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها » وخالفهم هاد بن سلمة عن هشام فقال عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة » وقال معمر «عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » ورواه معمر أيضاً عن الزهري عن عروة ، وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحداً أخرجها النسائي ، ورواية معمر عن الزهري عند مسلم وأبي داود أيضاً .

#### ٨٢١ ـ قوله (أن النبي ﷺ كان عندها وفي البيت) أي التي هي فيه .

٨٢٢ قوله ( مخنث ) تقدم في غزوة الطائف أن اسمه هيت ، وأن ابن عيينة ذكره عن ابن جريج بغير إسناد ، وذكر ابن حبيب في « الواضحة » عن حبيب كاتب مالك قال « قلت لمالك أن سفيان بن عيينة زاد في حديث بنت غيلان أن المخنث هيت وليس في كتابك هيت ، فقال : صدق هو كذلك ، وأخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الزهري عن علي بن الحسين بن علي قال : « كان مخنث يدخل على أزواج النبي ﷺ يقال له هيت « وأخرج أبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان كلهم من طريق يونس « عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيتاً كان يدخل » الحديث .

وروى المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر « أن النبي ﷺ نفي هيتاً في كلمتين تكلم بهما من أمر النساء ، قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : أذا افتتحتم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان ، فذكر نحو حديث الباب وزاد « اشتد غضب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء » وروى ابن أبي شيبة والدورقي وأبو يعلى والبزار من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن اسم المخنث هيت أيضاً ، لكن ذكر فيه قصة أخرى . وذكر ابن إسحق في المغازي أن اسم المخنث في حديث الباب ماتع وهو بمثناة وقيل بنون ، فروى عن محمد بن إبراهيم التيمي قال «كان مع النبي ﷺ في غزوة الطائف مولى لخالته فأخته بنت عمرو بن عائد مخنث يقال له ماتع يدخل على نساء النبي ﷺ ويكون في بيته لا يرى رسول الله ﷺ أنه يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن له الرجال ولا أن له إربة في ذلك ، فسمعه يقول لخالد بن الوليد: يا خالد إن افتتحتم الطائف فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان ابن سلمة ، فانها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال رسول الله ﷺ حين سمع ذلك منه : لا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع ، ثم قال لنسائه : لا تدخلن هذا عليكن ، فحجب عن بيت رسول الله ﷺ ، وحكى أبو موسى المديني في كون ماتع لفب هيت أو بالعكس أو أنهها إثنان خلافاً ، وجزم الواقدي بالتعدد فإنه قال: كان هيت مولى عبد الله بن أبي أُمية ، وكان ماتع مولى فاخته ، وذكر أن النبي ﷺ نفاهما معاً إلى الحمى ، وذكر الباوردي في « الصحابة » من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن حفص « إن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال له أنة بفتح الهمزة وتشديد النون : ألا تدلنا على إمرأة تخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال : بلي ، فوصف امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فسمعه النبي ﷺ فقال : يا أنة اخرج من المدينة إلى حمراء الأسد وليكن بها منزلك » والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت ، ولا يمتنع أن يتواردوا في الوصف المذكور ، وقد تقدم في غزوة الطائف ضبط هيت ، ووقع في أول رواية الزهري عن عروة عن عائشة عند مسلم «كان يدخل على أزواج النبي ﷺ مخنث وكانوا يعدونه من غير أولى الأربة ؛ فدخل النبي ﷺ يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة » الحديث ، وعرف من حديث الباب تسمية المرأة وأنها أم سلمة والمخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك ، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك ، وأن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سوا ء فعل الفاحشة أو لم يفعل ، قال ابن حبيب : المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة ، مأخوذ من التكسر في المشى وغيره ، وسيأتي في كتاب الأدب لعن من فعل ذلك . وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة « أن النبي ﷺ أتى بمخنث خضب يديه ورجليه فقيل : يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء ، فنفاه إلى النقيع ، فقيل ألا تقتله فقال : إني نهيت عن قتل المصلين .

٨٢٣ ـ قوله ( فقال لأخي أم سلمة ) تقدم شرح حاله في غزوة الطائف ، ووقع في مرسل ابن المنكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر فيحمل على تعدد القول منه لكل منهما :

كتاب النكاح

......

لأخي عائشة ولأخي أم سلمة . والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منها ، لأن الطائف لم يفتح حينئذ ، وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار ، ولما أسلم غيلان بن سلمة وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف فقدر أنها استحيضت عنده وسألت النبي على عن المستحاضة ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة ، وتزوج عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجودي وقصته معها مشهورة ، وقد وقع حديث في سعد بن أبي وقاص أنه خطب امرأة بمكة فقال : من يخبرني عنها ؟ فقال خنث يقال له هيت : أنا أصفها لك . فهذه قصص وقعت لهيت .

٨٢٤ قوله ( إن فتح الله لكم الطائف غداً ) وقع في رواية أبي أسامة عن هشام في أوله « وهو محاصر الطائف يومئذ » وقد تقدم ذلك في غزوة الطائف واضحاً . قوله ( فعليك ) هو إغراء معناه إحرص على تحصيلها والزمها .

م ١٨٥ قوله (غيلان) في رواية حماد بن سلمة ، فلو قد فتحت لكم الطائف لقد أريتك بادية بنت غيلان » واختلف في ضبط بادية فالأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل بنون بدل التحتانية حكاه أبو نعيم ، ولبادية ذكر في المغازي ، ذكر ابن إسحق أن خولة بنت حكيم قالت للنبي إلى ان فتح الله عليك الطائف أعطني حلى بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف ، وغيلان هو ابن سلمة بن معتب بمهملة ثم مئناة ثقيلة ثم موحدة ابن مالك الثقفي ، وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة فأمره النبي الله أن يختار أربعاً ، وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضي الله عنه .

محمد قوله (تقبل بأربع وتدير بثمان) قال ابن حبيب عن مالك معناه أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع ، ولإرادة العكن ذكر الأربع والثمان ، فلو أراد الأطراف لقال بثمانية . ثم رأيت في «باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت »، عقب هذا الحديث من وجه آخر عن هشام بن عروة في غير رواية أيي ذر : قال أبو عبد الله تقبل بأربع يعني بأربع عكن ببطنها فهي تقبل بهن ، وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنب حين يتجعد . ثم قال : وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية ـ وواحد الأطراف مذكر ـ لأنه لم يقل ثمانية أطراف ـ وحاصله أن لقوله ثمان بدون الهاء توجيهين إما لكونه لم يصرح بلفظ الأطراف وإما لأنه أراد العكن ، وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهور ، قال الخطابي : يريد أن لها في بطنها أربع عكن فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسراً بعضها على بعض وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع مواضعها بارزة متكسراً بعضها على بعض وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية . وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء ، وجرت عادة الرجال غالباً في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة ، وعلى هذا فقوله في حديث سعد «إن أقبلت قلت تمشي باربع » كانه بعني فقوله في حديث سعد «إن أقبلت قلت تمشي باربع » كانه يعني فقوله في حديث سعد «إن أقبلت قلت تمشي بست ، وإن أدبرت قلت تمشي بأربع » كانه يعني

يديها ورجليها وطرفي ذاك منها مُقبلة وردفيها مدبرة ، وإنما نقص إذا أدبرت لأن الثديين يحتجبان حينئذ . وذكر ابن الكلبي في الصفة المذكورة زيادة بعد قوله وتدبر بثمان « بثغر كالأقحوان ، إن قعدت تثنت ، وإن تكلمت تغنت . وبين رجليها مثل الإناء المكفوء » مع شعر آخر . وزاد المديني من طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلاً في هذه القصة « أسفلها كشيب وأعلاها عسيب » .

٨٢٧ ـ قوله (فقال النبي ﷺ لا يدخلن هذا عليكم) في رواية الكشميهني « عليكن » وهي رواية مسلم ، وزاد في آخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة « فقال النبي ﷺ : لا أرى هذا يعرف ما ههنا لا يدخل عليكن . قالت فحجبوه » وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهري في آخره « وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم ، وزاد ابن الكلبي في حديثه « فقال النبي على لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله . ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمي » ووقع في حديث سعد الذي أشرت إليه « أنه خطب إمرأة بمكة ، فقال هيت : أنا أنعتها لك : إذا أقبلت قلت تمشى بست ، وإذا أدبرت قلت تمشى بأربع . وكان يدخل على سودة فقال النبي ﷺ ما أراه إلا منكراً فمنعه . ولما قدم المدينة نفاه » وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة « فقال النبي ﷺ مالك قاتلك الله ، إن كنت لأحسبك من غير أولى الأربة من الرجال ، وسيره إلى خاخ » بمعجمتين وقد ضبطت في حديث على في قصة المرأة التي حملت كتاب حاطب إلى قريش ، قال المهلب: إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تهيج قلوب الرجال فمنعه لئلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب، وفي سياق الحديث ما يشعر بأنه حجبه لذاته أيضاً لقوله « لا أرى هذا يعرف ما ههنا » ولقوله « وكانوا يعدونه من غير أولى الأربة ، فلما ذكر الوصف المذكور دل على أنه من أولي الأربة فنفاه لذلك » ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن ، وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور ، قال المهلب : وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصولة بدون الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث، وتعقبة ابن المنير بأن من إقتصر في بيع جارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف في صحة البيع إتفاقاً فلا دلالة فيه . قلت : إنما أراد المهلب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأ ، هذا مراده ، وانتزاعه من الحديث ظاهر . وفي الحديث أيضاً تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقاً لردعه ، وظاهر الأمر وجوب ذلك ، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام إتفاقاً ، وسيأتي لعن من فعل ذلك في كتاب اللباس .

#### ١١٤ \_ باب

#### نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة(٢٢٨)

عن الزهري عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت « رأيتُ النبي عن الأوزاعي يستُرني بردائه ، وأنا أنظر إلى الحَبشة يَلعبون في المسجد ، حتى أكونَ أنا التي أسأم . فاندُروا قدرَ الجارية الحديثةِ السِّن ، الحريصة على اللهو » .

٨٢٨ ـ قوله ( باب نظر المرأة ألى الحبشة ونحوهم من غير ريبة ) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه ، وهي مسألة شهيرة ، وإختلف الترجيح فيها عند الشافعية ، وحديث الباب يساعد من أجاز ، وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب ، وقواه بقوله في هذه الرواية « فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن » لكن تقدم ما يعكر عليه وإن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة فكانت بالغة ، وكان ذلك بعد الحجاب ، وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور «أنعميا وإن أنتها » وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوى ، وأكثر ما علل به إنفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة ، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته ، والجمع بين الحديثين إحتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به ، ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالإنتقاب لئلا يراهم النساء ، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين ، وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا ، إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات ، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج . وتقدمت سائر مباحث حديث الباب في أبواب العيدين .

# ١١٥ - باب

#### خروج النساء لحوائجهن (<sup>۸۲۹)</sup>

٥٢٣٧/١٧٥ حكّ ثنا فروة بن أبي المغراء حدّ ثنا عليّ بن مُسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت « خَرَجتْ سودة بنتُ زَمْعَة ليلاً فرآها عُمر فعرفها فقال : إنك والله يا سَودَة ما تَخفينَ علينا ، فرَجَعت إلى النبي على فذكرت ذلك له وهو في حُجرتي يتعشى ، وإن في يده لعرقاً ، فأنزل عليه فرُفِع عنه وهو يقول : قد أذِنَ الله لكنَّ أن تخرُجن لحوائجكنّ » .

# ١١٦ ـ باب

استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره(٥٣٠)

من أبيه عن النبي ﷺ « إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها » .

مرح قوله (باب خرج النساء لحوائجهن) قال الداودي: في صيغة هذا الجمع نظر لأن جمع الحاجة حاجات وجمع الجمع حاج ولا يقال حوائج، وتعقبه ابن التين فأجاد وقال: الحوائج جمع حاجة أيضاً، ودعوى أن حاج جمع الجمع وليس بصحيح. وذكر المصنف في الباب حديث عائشة « خرجت سودة لحاجتها » وقد تقدم شرحه وتوجيه الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب، وذكر هناك التعقب على عياض في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن منتقبات متلففات، والحاصل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحجبن ويطفن ويخرجن إلى المساجد في عهد النبي على وبعده.

م ٨٣٠ قوله (باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره) قال ابن التين : ترجم بالخروج ألى المسجد وغيره وإقتصر في الباب على حديث المسجد ، وأجاب الكرماني بأنه قاسه عليه ، والجامع بينها ظاهر ، ويشترط في الجميع أمن الفتنة ، وقد تقدمت مباحث حديث ابن عمر في ذلك في كتاب الصلاة .

#### ١١٧ \_ باب

# ما يحلُّ من الدخول ، والنظر إلى النساء في الرضاع(٨٣١)

عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «جاء عمي من الرضاعة فاستأذن على ، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله على ، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله على ، فجاء رسول الله على فسألته عن ذلك ، فقال إنه عَمكِ فأذني له ، قال فقلت : يا رسول الله ، إنما أرضَعتني المرأة ، ولم يُرضعني الرجل ، قالت فقال رسول الله على : إنه عمّك فليلج عليك ، قالت عائشة : وذلك بعد أن ضُرِب علينا الحجاب ، قالت عائشة يحرمُ من الرضاعة ما يحرم من الولادة » .

#### ١١٨ \_ باب

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها(٨٣٢)

عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال النبيُّ ﷺ « لا تُباشر المرأة المرأة (٨٣٣) فتنعتها لِزَوجها كأنه ينظر إليها »(٨٣٤) :

٨٣١ قوله (باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع) ذكر فيه حديث عائشة قالت: «جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي» وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في أوائل النكاح. وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام.

٨٣٧ قوله (باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة ، وذكر الحديث من وجهين : منصور عن أبي واثل عن عبد الله بن مسعود ، والأعمش حدثني شقيق سمعت عبد الله وهو ابن مسعود ، وشقيق هو أبو واثل .

## 119 \_ باب

#### قول الرجل لأطوفنَّ الليلة على نسائى(^^^)

عمودٌ (٣٦٠ حدثنا عبدُ الرزاق أخبرنا مَعْمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال « قال سليمانُ بن داودَ عليهما السلام : لأطُوفنَّ الليلةَ بمائة إمرأةٍ ، تَلِدُ كلُّ امرأة غلاماً يقتلُ في سبيلِ الله . فقال له المَلكُ : قُل إن شاء الله ، فلم يَقُلْ ونَسَى ، فأطاف بهِنَّ ، ولم تَلِدْ منهنُ إلا إمرأة نصف إنسان . قال النبي ﷺ : لو قال إن شاء الله لم يحنث ، وكان أرجَى لحاجته » .

٨٣٣ ـ قوله ( لا تباشر المرأة المرأة ) زاد النسائي في روايته « في الثوب الواحد » .

٨٣٤ ـ قوله ( فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ) قال القابسي هذا أصل لمالك في سد الذرائع ، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الإفتتان بالموصوفة ، ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ « لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل » وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » قال النووي : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع، ونبه ﷺ بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى، ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه ، إلا أن في السوأة إختلافاً والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب ، وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة ، قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ، ومن الجواز حيث لا شهـوة . وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرق الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة ، ويستثنى المصافحة ، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالإتفاق ، قال النووي : ومما تعلم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الإجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما من عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا أن حالف على نفسه أو غيره فتنة ، وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهارة.

٨٣٥ - قوله ( باب قول الرجل الأطوفنّ الليلة على نسائي ) تقدم في كتاب الطهارة

لا يُطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة ، مخافة أن يخوِّنهم أو يلتمس عثراتهم (٢٦٦)

معتُ الله معنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه الله

عمد بن مُقاتل أخبرنا عبدُ الله أخبرنا عاصمُ بن سليمان عن الشعبيِّ أنه سمعَ جابرَ بن عبد الله يقول «قال رسول الله على الله على الله على أطال أحدكم الغَيبةَ فلا يَطرُقُ أهلَهُ ليلًا ».

« باب من دار على نسائه في غسل واحد » وهو قريب من معنى هذه الترجمة ، والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا ان ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر ، وكذا يجوز إذا أذنًا له ورضين بذلك .

محيد عند مسلم وعباس العنبري عند النسائي فقالا «تسعين إمرأة» وتقدم في ترجمة سليمان بن حيد عند مسلم وعباس العنبري عند النسائي فقالا «تسعين إمرأة» وتقدم في ترجمة سليمان بن داود عليهما السلام من أحاديث الأنبياء بيان الإختلاف في ذلك مستوفى وكيفية الجمع بين المختلف مع شرح بقية الحديث. قال ابن التين: قوله في هذه الرواية «لم يحنث» أي لم يتخلف مراده، لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين ، قال: ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك. قلت: أو نزل التأكيد المستفاد من قوله «لأطوفن» منزل اليمين، واستدل به على جواز الإستثناء بعد تخلل الكلام اليسير، وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. وقال ابن الرفعة: يستفاد منه أن إتصال الإستثناء بالحلف يؤثر فيه وإن لم يقصده قبل فراغ اليمين.

مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه وأخرجه النسائي من رواية أبي المناب المنابة عنه أن يتخونهم أو المنابس عثراتهم ) كذا بالميم في «يتخونهم وعثراتهم » وقال ابن التين الصواب بالنون فيها ، قلت : بل ورد في الصحيح بالميم فيها على ما سأذكره وتوجيهه ظاهر ، وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده في الباب في بعض طرقه ، لكن اختلف في ادراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه واستعمل بقيته في الترجمة ، فقد جاء من رواية وكيع عن سفيان الثوري عن محارب عن جابر قال «نهى رسول الله على أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يطلب عثراتهم ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم عن سفيان كذلك ، وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن وأخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن سفيان كذلك ، وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به لكن قال في آخره «قال سفيان : لا أدري هذا في الحديث أم لا » يعني مهدي عن سفيان به لكن قال في آخره «قال سفيان : لا أدري هذا في الحديث أم لا » يعني

« يتخونهم أو يطلب عثراتهم » ثم ساقه مسلم من رواية شعبة عن محارب مقتصراً على المرفوع كرواية البخاري ، وقوله « عثراتهم بفتح المهلمة والمثلثة جمع عثرة وهي الزلة ، ووقع عند أحمد والترمذي في رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر بلفظ « لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » قوله ( يكره أن يأتي الرجل أهله طروقاً ) في حديث أنس « أن النبي ﷺ كان لا يطرق أهله ليلًا ، وكان يأتيهم غدوة أو عشية » أخرجه مسلم ، قال أهل اللغة : الطروق بالضم المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة ، ويقال لكل آت بالليل طارق ولا يقال بالنهار إلا مجازاً كما تقدم تقريره في أواخر الحج في الكلام على الرواية الثانية حيث قال لا يطرق أهله ليلًا ، ومنه حديث «طرق علياً وفاطمة » وقال بعض أهل اللغة : أصل الطروق الدفع والضرب » وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلها ، وسمي الآتي بالليل طارقاً لأنه يحتاج غالباً إلى دق الباب ، وقيل أصل الطروق السكون ومنه أطرق رأسه ، فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآتي فيه طارقاً ، وقوله في طريق عاصم عن الشعبي عن جابر « إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا » التقييد فيه بطول الغيبة يشبر إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ ، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلًا نهاراً ويرجع ليلًا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم ، فيقع للذي يهجم بعد طول الغيبة غالبًا ما يكره ، إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينها ، وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده الذي بعده بقوله « كي تستجد المغيبة ، وتمتشط الشعثة » ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على ما يكون سبباً لنفرته منها ، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية والشرع محرض على الستر وقد أشار إلى ذلك بقوله « أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم » فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلًا لا يتناوله هذا النهي ، وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه ، ثم ساق من حديث ابن عمر قال « قدم النبي ﷺ من غزوة فقال : لا تطرقوا النساء ، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون » قال ابن أبي جمرة نفع الله به : فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه ، والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث قال : وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلًا فعوقب بذلك على مخالفته وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال « نهى رسول الله ﷺ أن تطرق النساء ليلًا ، فطرق رجلان كلاهما وجد مع إمرأته ما يكره » وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه « فكلاهما وجد مع إمرأته رجلًا » ووقع في حديث محارب عن جابر « أن عبد الله بن رواحة أتى إمرأته ليلًا و عندها إمرأة تمشطها فظنها رجلًا فأشار إليها بالسيف فلما ذكر للنبي ﷺ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا » أخرجه أبو عوانة في صحيحة . وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصاً بين الزوجين ، لأن الشارع راعي ذلك بين الزوجين مع إطلاع كل منهما على ما

#### طلب الولد(٨٣٧)

مدد عن هُشَيم عن سَيَادٍ ( ١٨٣ ) عن الشعبي ( ١٨٣ ) عن الشعبي ( ١٩٣ ) عن جابرٍ قال « كنتُ مع رسول الله ﷺ في غزوةٍ ، فلها قفلنا ( ١٠٠ ) تعجَّلتُ على بَعير قطوف ، فلَحقني راكب من خلفي ، فالتفتُ فإذا أنا برسول الله ﷺ قال : ما يُعجلُك ؟ قلت : إني حَديثُ عهدٍ بعُرس . قال : فبكراً تزوجت أم ثيباً قلت : بل ثيباً . قال : فهلا جارية تُلاعبُها وتلاعبُك . قال : فلها قدمنا ذَهبنا لندخُلَ فقال : ثيباً . قال : فهلا جارية تُلاعبُها وتلاعبُك . قال : فلها قدمنا ذَهبنا لندخُلَ فقال : أمهِلوا حتى تدخلوا ليلاً ـ أي عشاءً ـ (١٤٨ ) لكي تَتشِط الشَّعثة ، وتستَحدً المُنهِنة » . قال وحدَّثني الثَّقةُ أنه قالَ في هذا الحديث « الكيسَ الكيس يا جابر » يعني الولد (١٤٨ ) .

عن سيّار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنّ النبي على قال : « إذا عن سيّار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنّ النبي قلى قال : « إذا دخلتَ ليلًا فلا تَدخُل على أهلِكَ (٢٤٨) حتى تستجدّ المغيبةُ وتمتشِطَ الشِعثةُ . قال : قال (٢٤٨) رسولُ الله على : فعليكَ بالكيس الكيس » . تابعهُ عبيد الله عن وَهبٍ عن جابرٍ عن النبي هي في الكيس .

جرت العادة بستره حتى أنْ كل واحد منهما لا يخفي عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب ، ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى ، ويؤخذ منه أن الإستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلًا في النهي عن تغيير الخلقة ، وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم .

معاشرة الأعين ، وإياكم والعاقر « وهو مرسل قوي الإسناد» .

٨٣٨ - قوله (عن سيار) بفتح المهملة وتشديد التحتانية ، وقد تقدم في باب تزويج الثيبات عن أبي النعمان عن هشيم «قال حدثنا سيار» وكذا في الباب الذي بعده «حدثنا يعقوب

 $^{8}$   $^{8}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$ 

الدورقي حدثنا هشيم أنبأنا سيار ».

٨٤٠ ـ قوله (قفلنا مع النبي ﷺ ) بفتح القاف وتخفيف الفاء أي رجعنا ، وقد تقدم شرحه في باب تزويج الثيبات » .

٨٤١ - قوله (حتى تدخلوا ليلًا أي عشاء) هذا التفسير في نفس الخبر ، وفيه إشارة إلى الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلًا والنهي عن الطروق ليلًا بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل وبالنهي الدخول في أثنائه ، وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة في طريق الجمع بينها أن الأمر بالدخول ليلًا لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له ، والنهي عمن لم يفعل ذلك .

٨٤٢ قوله (وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابر، يعني الولد) القائل «وحدثني» هو هشيم، قال الإسماعيلي: كأن البخاري أشار إلى أن هشيماً حمل هذه الزيادة عن شعبة لأنه أورد طريق شعبة على أثر حديث هشيم. وأغرب الكرماني فقال: القائل «وحدثني» هو هشيم أو البخاري وهو جار على ظاهر اللفظ، والمعتمد أن القائل هشيم كما أشار إليه الإسماعيلي.

٨٤٣ ـ قوله (إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك) معنى الدخول الأول القدوم أي إذا دخلت البلد فلا تدخل البيت .

حمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر ولفظه « قال وقال رسول جعفر « قال وقال » بإثبات الواو ، وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر ولفظه « قال وقال رسول الله على إذا دخلت فعليك بالكيس الكيس » . قوله ( تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي في إلكيس ) عبيد الله هو ابن عمر العمري ، ووهب هو ابن كيسان ، والمتابع في الحقيقة هو وهب لكنه نسبها إلى عبيد الله لتفرده بذلك عن وهب ، نعم قد روى محمد بن إسحق عن وهب بن كيسان همذا الحمديث مطولاً وفيه مقصود الباب ، لكن بلفظ آخر كما سأبينه ، ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في أوائل البيوع في أثناء حديث أوله « كنت مع النبي في غزاة فأبطأ بي جملي ، فذكر الحديث في قصة الجمل بطولها ، وفيه قصة تزويج جابر وقوله « أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك » وفيه « أما أنك قادم ، فإذا قدمت فالكيس الكيس » وقوله فالكيس بالفتح فيهها على الإغراء وقيل على التحذير من ترك الجماع ، قال الخطابي : الكيس هنا فالكيس بالفتح فيهها على الإغراء وقيل على التحذير من ترك الجماع ، قال الخطابي : الكيس هنا فالكيس بالفتح فيهها على الإغراء وقيل على التحذير من ترك الجماع ، قال الخطابي : الكيس هنا

#### تستحدُّ المغيبة وتمتشط الشعثة (١٤٥)

٥٧٤٧/١٨٥ - حَكَّمْنِي يعقوبُ بن إبراهيم حدثنا هُشَيمٌ أخبرنا سَيّار عن الشعبي عن جابرِ بن عبد الله قال «كنا مع النبي على في غَزوَة ، فلما قَفَلنا كنّا قريباً من المدينة ، تعجلتُ على بعير لي قطوف ، فلحقني راكب من خَلفي فَنخس بعيري بعنزةٍ كانت معهُ ، فسار بعيري كأحسن ما أنتَ راءِ من الإبل ، فالتفتّ فإذا أنا برسول الله على فقلت : يا رسول الله إني حديثُ عهد بعرس قال : أتزوجت ؟ قلتُ : نعم . قال : أبكراً أم ثيباً ؟ قال قلتُ : بل ثيباً . قال : فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبُك ؟ قال فلما قدِمنا ذهبنا لندخل ، فقال : أمهِلوا حتى تَدخُلوا ليلاً - أي عشاءً ـ لكى تُمْتشِط الشعِثة ، وتستجد المغيبة » .

بمعنى الحذر ، وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأتي . وقال ابن الأعرابي : الكيس العقل ، كأنه جعل طلب الولد عقلاً . وقال غيره : أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع . قلت : جزم ابن حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه على ما ذكر ، ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحق « فإذا قدمت فاعمل عملاً كيساً » وفيه « قال جابر : فدخلنا حين أمسينا ، فقلت للمرأة : أن رسول الله هي أمرني ان أعمل عملاً كيساً ، قالت : سمعاً وطاعة ، فدونك . قال : فبت معها حتى أصبحت » أخرجه ابن خزيمة في صحيحه . قال عياض : فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل » وهو صحيح . قال صاحب « الأفعال » : كاس الرجل في عمله حذق ، وكاس ولد ولداً كيساً . وقال الكسائي : كاس الرجل ولد كيس . وأصل الكيس العقل كما ذكر الخطابي ، لكنه بمجرده ليس كاس الرجل ولد له ولد كيس . وأصل الكيس العقل كما ذكر الخطابي ، لكنه بمجرده ليس المراد هنا ، والشاهد لكون الكيس يراد به العقل قول الشاعر :

وإنما الشعر لب المرء بعرضه على الرجال فإن كيساً وان حمقاً

فقابله بالحمق وهو ضد العقل ، ومنه حديث « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والأحمق من أتبع نفسه هواها » وأما حديث « كل شيء بقدر ، حتى العجز والكيس » فالمراد به الفطنة .

٨٤٥ قوله (باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة) ضبط ذلك في أواخر أبواب العمرة ، وتقدم شرح الحديث في الباب الذي قبله .

#### ۱۲۳ \_ پاپ

ولا يبدين زينتهنّ إلا لبُعولتهن (٢٤٦) ـ إلى قوله ـ لم يظهروا على عورات النساء

عن أبي حدثنا سُفيانُ (١٨٦ م ١٨٦ م ١٨٦ م ١٨٦ م ١٨٠ م ١٨٠ م ١٨٠ م الله على عن أبي حازم (١٤٨ عن الله على عن الله على عائم (١٤٨ عن الله على عن الله على عن أحد ؟ فسألوا سهل بن سعد الساعديّ وكان من آخر من بقي من أصحاب النبيّ على بالمدينة (١٥٠٠) فقال: ما بقي من الناس أحدُ أعلم به مني ، (١٥٠١ كانت فاطمة عليها السلامُ تَغسِلُ الدمَ عن وَجهِه، وعَليّ يأتي بالماء عَلى تُرْسِه ، فأخذ حَصيرٌ فحُرق (١٥٠١) ، فحشي به جُرحه » .

٨٤٦ قوله (باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) في رواية أبي ذر إلى قوله «عورات النساء» وبهذه الزيادة تظهر المطابقة بين الحديث والترجمة .

۸٤۷ ـ **قوله** ( **سفيان** ) هو ابن عيينة .

٨٤٨ ـ قوله (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار . ووقع في رواية علي بن عبد الله عن سفيان «حدثنا أبو حازم » تقدم في أواخر الجهاد .

٨٤٩ قوله ( اختلف الناس الخ ) فيه إشعار بأن للصحابة والتابعين كانوا يتبعون أحوال النبي على في كل شيء حتى في مثل هذا ، فإن الذي يداوي به الجرح لا يختلف الحكم فيه إذا كان طاهراً ، ومع ذلك فترددوا فيه حتى سألوا من شاهد ذلك .

من الصحابة بالمدينة وبغير المدينة ، فأما المدينة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد محمود بن الربيع من الصحابة بالمدينة وبغير المدينة ، فأما المدينة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد محمود بن الربيع ومحمد بن لبيد ، وكلاهما له رؤية وعدة في الصحابة ، وأما من الصحابة الذين ثبت سماعهم من النبي في فيا كان بقي بالمدينة حينئذ إلا سهل بن سعد على الصحيح ، وأما بغير المدينة فبقي أنس بن مالك بالبصرة وغيره بغيرها ، وقد أستوعبت الكلام على ذلك في الكلام على «علوم الحديث لابن صلاح » .

٨٥١ ـ قوله (ما بقي للناس أحد أعلم به مني ) ظاهره أنه نفى أن يكون بقي أحد أعلم منه فلا ينفي أن يكون بقي مثله ، ولكن كثر إستعمال هذا التركيب في نفي المثل أيضاً ، وقد تقدم الكلام على شرح الحديث في «باب غزوة أحد» والغرض منه هنا كون فاطمة عليها

#### والذين لم يبلغوا الحلم منكم (٥٥٣)

عبدِ الرحمن بن عابِس «سمعتُ ابن عباس رضيَ الله عنها سأله رجلٌ : شهدتَ عبدِ الرحمن بن عابِس «سمعتُ ابن عباس رضيَ الله عنها سأله رجلٌ : شهدتَ مع رسول الله ﷺ العيد ، أضحى أو فِطراً ؟ قال : نعم ، ولولا مكاني منه (٥٠٥) ما شهدتُه ـ يعني من صِغره (٢٥٠) ـ قال : خَرج رسولُ الله ﷺ فصلى ثم خَطَب ، ولم يذكُرْ أذاناً ولا إقامة . ثم أتى النساء فوعظهنَّ وذكَّرهن ، وأمرهنَّ بالصَدَقة ، فرأيتهن يهوينَ (٨٥٥) إلى آذانهن وحُلوقهنَّ (٨٥٨) يَدفَعنَ (٩٥٨) إلى بلال ، ثم ارتفعَ هو وبلالٌ إلى بيته »(٨٥٠)

السلام باشرت ذلك من أبيها على فيطابق الآية وهي جواز ابداء المرأة زينتها لأبيها وسائر من ذكر في الآية . وقد إستشكل مغلطاي الإحتجاج بقصة فاطمة هذه لأنها صدرت قبل الحجاب ، وأجيب بأن التمسك منها بالإستصحاب ، ونزول الآية كان متراخياً عن ذلك وقد وقع مطابقاً ، فإن قيل لم يذكر في الآية العم والحال ، فالجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة أليهما لأن العم منزل منزلة الأب والحال منزلة الأم . وقيل لأنهما ينعاتانها لولديهما ، قاله عكرمة والشعبي ، وكرها لذلك أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخالها ، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وخالفهما الجمهور .

٨٥٢ قوله (فأخذ حصير فحرق) بضم المهملة وتشديد الراء، وضبطه بعضهم بالتخفيف.

محمه والمراد بيان حكمهم على النسبة إلى الدخول على النسبة إلى الدخول على النساء ورؤيتهم إياهن .

مع ۱<mark>۵۶ قوله (حدثنا أحمد بن محمد)</mark> هو المروزي ، وعبد الله هو ابن المبارك ، وسفيان هو الثوري .

ه ٨٥ ـ قوله ( ( ولولا مكاني منه ) أي منزلتي من النبي ﷺ .

٨٥٦ قوله ( يعني من صغره ) فيه إلتفات ، ووقع في رواية السرخسي « من صغرى »
 وهو على الأصل .

٨٥٧ قوله (فرأيتهن يهوين) بكسر الواو وبفتح أوله هوى بفتح الواو ويهوي بكسرها .

# قول الرجل لصاحبه : هل أعرستم الليلة وطعن الرجل إبنته في الخاصرة عند العتاب(٨٦١)

عبد الرحمن بن يوسف أخبرنا مالكٌ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت « عاتبني أبو بكر وجَعَلَ يَطعنُني بيدِه في خاصرتي ، فلا يمنعني من التحرّك إلا مكان رسول الله على ورأسه على فَخْذِي » .

٨٥٨ ـ قوله ( إلى آذنهن وحلوقهن ) أي يخرجن الحلى .

٨٥٨ قوله ( يدفعن ) أي ذلك (إلى بلال ) . -

مستوفى في كتاب العيدين ، والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ وكان صغيراً فلم يحتجبن منه ، وأما بلال فكان من ملك اليمين ، كذا أجاب بعض الشراح ، وفيه نظر لأنه كان حينئذ حراً . والجواب أنه يجوز أن لا يكون في تلك الحالة يشاهدهن مسفرات . وقد أخذ بعض الظاهرية بظاهره فقال : يجوز للأجنبي رؤية وجه الأجنبية وكفيها ، وإحتج بأن جابراً روى الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهن ، وظاهر الحال أنه لا يتأتى ذلك إلا بظهور وجوههن وأكفهن .

مرحه هنا «وقول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة » قال ابن المنير: ذكر فيه حديث عائشة في شرحه هنا «وقول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة » قال ابن المنير: ذكر فيه حديث عائشة في قصة أبي بكر معها ، وهو مطابق للركن الأول من الترجمة . قال: ويستفاد الركن الثاني منها من جهة أن الجامع بينها أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات ، فإمساك الرجل خاصرة ابنته منوع في غير حالة المباسطة أو التسلية أو البشارة . قلت: وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغائي مقدمة ولفظه «باب قول الرجل الخ ، وبعده «وطعن الرجل أيضاً الخ » . والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضاً ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو «هل أعرستم » أو شيئاً مما يدل عليه » ، وقد وقع ذلك في ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو «هل أعرستم » أو شيئاً مما يدل عليه » ، وقد وقع ذلك في بذلك أبو طلحة النبي على فقال «أعرستم الليلة ؟ قال نعم » وسيأتي بهذا اللفظ في أوائل كتاب الحقيقة ، وقوله « يطعن » هو بضم العين وسيأتي بقية شرحه في كتاب الحدود في «باب من أدب العقيقة ، وقوله « يطعن » هو بضم العين وسيأتي بقية شرحه في كتاب الحدود في «باب من أدب المله دون السلطان » .

# خَانْسُ عَا

إشتمل كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على مائتين وثمانية وعشرين حديثاً ، المعلق منها والمتابعات خمسة وأربعون والبقية موصولة ، والمكرر منه فيه وفيها مضى مائة وإثنان وستون حديثاً وافقه مسلم على تخريجها سوى إثنين وعشرين حديثاً وهي :

حديث ابن عباس « خير هذه الأمة أكثرها نساء » .

حديث أبي هريرة إني « شاب أخاف العنت » .

حديث عائشة « لو نزلت وادياً » .

حديث « خطب عائشة فقال أبو بكر إنما أخوك » .

حديث أبي هريرة « تنكح المرأة لأربع » .

حدیث سهل « مر رجل فقالوا : هذا حری إن خطب أن ينكح » .

حديث ابن عباس « حرم من النسب سبع » .

حديث « دفع النبي ﷺ ربيبته إلى من يكفلها » وهو معلق .

حديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتها .

حديث ابن عباس في المتعة .

حديث سلمة « إيها رجل وإمرأة توافقا » الحديث في المتعة معلق .

حديث ابن عباس في تفسير التعريض بالخطبة .

حديث عائشة « كان النكاح على أربعة انحاء » .

حديث خنساء بنت خدام في تزويجها .

حديث الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس.

حديث عائشة « فإن الأنصار يعجبهم اللهو » .

حديث أنس « كان إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها » ، وهو معلق وبقيته متفق عليه .

حديث صفية بنت شيبة في الوليمة .

حديث « لم يوقف النبي ﷺ » في الوليمة وهو معلق .

حديث أبي هريرة في إكرام الجار .

حديث معاوية بن حيدة « لا هجر إلا في البيت » وهو معلق .

حديث ابن عباس في قصة هجر النساء .

وفيه من الأثار عن الصحابة والتابعين ستة وثلاثون أثراً ، والله سبحانه وتعالى أعلم .



# فهئرس

| الآيات الواردة في الباب | العمقين | الموضوع                                      | الباب    |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------|----------|
|                         | ٥       | المقدمة                                      |          |
| النساء: ٤               | 11      | الترغيب في النكاح                            | ١ (      |
|                         | 10      | من استطاع الباءة فليتزوج                     | ۲        |
|                         | 77      | من لم يستطع الباءة فليصم                     | ٣        |
|                         | **      | كثرة النساء                                  | ٤        |
|                         | 77      | من هاجر أو عمل خيراً لتزويج إمرأة فله ما نوى | 0        |
|                         | **      | تزويج المعسر الذي معه القرآن والاسلام        | ٦        |
|                         | ۲۸      | قول الرجل لأخيه:                             | \ Y      |
|                         | 49      | ما يكره من التبتل والخصاء                    | ^        |
|                         | ٣٥      | تزويج الثيبات                                | 1.       |
|                         | ۳۸      | تزويج الصغار من الكبار                       | '        |
|                         | 49      | إلى من ينكح وأي النساء خير                   | 17       |
|                         | ٤١      | اتخاذ السراري                                | 14       |
| ۳۲: النور               | ٤٨      | تزويج المعسر                                 | 18       |
| ٤٥: الفرقان             | ٤٩      | الإكفاء في الدين                             | 10       |
|                         | ٥٦      | الإكفاء في المال                             | 17       |
|                         | OV      | ما يتقى من شؤم المرأة                        | \        |
| ) to                    | 01      | الحرة تحت العبد                              | 11       |
| ٣: النساء               | ٥٩      | لايتزوج أكثر من أربع                         | 19       |
|                         | ٦٠.     | يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب              | ۲٠       |
|                         |         |                                              |          |
|                         |         |                                              | <u> </u> |

| الآيات الواردة في الباب | العنفين | الموضوع                                                         | الباب |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| ۲۳۳: البقرة             | 79      | لا رضاع بعد حولين                                               | 71    |
|                         | ٧٤      | لبن الفحل                                                       | 77    |
|                         | VV      | شهادة المرضعة                                                   | 74    |
|                         |         | ما يحل من النساء وما يحرم                                       | 71    |
| ۲۳ : النساء             | Λ£      | ه پیش مل المستاروق یکورم<br>وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم | 10    |
|                         | Λν      | وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف                            | 77    |
|                         | ٨٨      | لا تنكح المرأة على عمتها                                        | YV    |
|                         | ۹.      | الشغار                                                          | YA    |
|                         | 94      | هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد                                     | 79    |
|                         | 9 £     | نكاح المحرم                                                     | ۳.    |
|                         | 97      | نهى رسول الله عن نكاح المتعة أخيراً                             | ۳۱    |
|                         | 1.7     | عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح                               | 44    |
|                         | ۱۰۸     | عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير                         | ٣٣    |
| ۲۳۰: البقرة             | 117     | ا باب                                                           | 418   |
|                         | 110     | النظر الى المرأة قبل التزويج                                    | 40    |
|                         | 114     | من قال لا نكاح إلا بولى                                         | 47    |
|                         | ١٢٦     | إذا كان الولي هو الخاطب                                         | ۳۷    |
|                         | ۱۲۸     | إنكاح الرجل ولده الصغار                                         | ٣٨    |
|                         | 179     | تزويج الأب ابنته من الإِمام                                     | 44    |
|                         | 14.     | زوجناكها بما معك من القرآن                                      | ٤٠    |
|                         | 171     | لاينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما                      | ٤١    |
|                         | 140     | إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهةفنكاحه مردود                       | £ Y   |
|                         | 144     | تزويج اليتيمة                                                   | ٤٣    |
|                         | 149     | إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك                  | ٤٤    |
|                         | ١٤٠     | لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع                           | 20    |
|                         | 122     | تفسير ترك الخطبة                                                | ٤٦    |
|                         | 120     | الخطبة                                                          | ٤٧    |
|                         | 127     | ضرب الدف في النكاح والوليمة                                     | ٤٨    |
|                         | 181     | و آتوا النساء صدقاتهن نحلة                                      | ٤٩    |
|                         | 189     | التزويج على القرآن                                              | ٠     |

| هممني. الآيات الواردة في الباب         | الموضوع                                        | الباب |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 178                                    | المهر بالعروض وخاتم من حديد                    | ١٥    |
| 170                                    | الشروط في النكاح                               | ٥٢    |
| 177                                    | الشروط التي لا تحل في النكاح                   | 04    |
| 179                                    | الصفرة للمتزوج                                 | ٤٥    |
| 14.                                    | باب باب                                        | 00    |
| 14.                                    | كيف يدعى للمتزوج                               | 07    |
| 11/1                                   | الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس              | ٥٧    |
| 174                                    | من أحب البناء قبل الغزو                        | ٥٨    |
| 174                                    | من بنى بإمرأة وهي بنت تسع سنين                 | ٥٩    |
| 174                                    | البناء في السفر                                | ٦٠    |
| 178                                    | البناء بالنهار وبغير مركب ولا نيران            | 71    |
| 175                                    | الأنماط ونحوها النساء                          | ٦٢    |
| 110                                    | النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها             | 74    |
| 177                                    | الهدية للعروس                                  | ٦٤    |
| 11/4                                   | إستعارة الثياب للعروس وغيرها                   | ٦٥    |
| 179                                    | ما يقول الرجل إذا أتى أهله                     | 77    |
| 141                                    | الوليمة حق                                     | ٦٧    |
| 11/2                                   | الوليمة ولو بشاة                               | ٦٨    |
| 197                                    | من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض              | 74    |
| 197                                    | من أولم بأقل من شاة                            | ٧٠    |
| 190                                    | حق إجابة الوليمة والدعوة                       | ۷۱    |
| 1                                      | من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله              | 77    |
| 7.1                                    | من أجاب إلى كراع                               | ۱۷۳   |
| 7.7                                    | إجابة الراعي في العرس وغيره                    | V£    |
| 7.0                                    | ذهاب النساء والصبيان إلى العرس                 | ۷٥    |
| 7.7                                    | هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة               | \ ٧٦  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس | VV    |
| 71.                                    | النقيع والشرّاب الذي لا يسكر في العرس          | ٧٨    |
| ۲۱۰                                    | المداراة مع النساء إن المرأة كالضلع            | ٧٩    |
| 711                                    | الوصاة بالنساء                                 | ۸۰    |
|                                        |                                                |       |

| الآيات الواردة في الباب | القمفتي.   | الموضوع                                                               | الباب |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| ٦: التحريم              | 714        | قوا أنفسكم وأهليكم ناراً                                              | ۸۱    |
| ·                       | 415        | حسن المعاشرة مع الأهل                                                 | ٨٢    |
|                         | 722        | موعظة الرجل ابنته لحال زوجها                                          | ۸۳    |
|                         | 770        | صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً                                          | ٨٤    |
|                         | 777        | إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها                                     | ۸٥    |
|                         | 778        | لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه                            | ٨٦    |
|                         | 441        | ا باب                                                                 | ۸۷    |
|                         | 777        | كفران العشير وهو الزوج                                                | ۸۸    |
|                         | 774        | الزوجك عليك حق                                                        | ۸۹    |
|                         | YVE        | المرأة راعية في بيت زوجها                                             | ۹۰    |
| ۳٤: النساء              | 475        | الرجال قوامون على النساء                                              | 91    |
|                         | 770        | هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن                                      | 9 7   |
| ٣٤: النساء              | 777        | ا ما یکره من ضرب النساء                                               | 94    |
|                         | ۲۸۰        | ا لا تطيع المرأة زوجها في معصية                                       | 9 £   |
|                         | 441        | العزل العزل العزل                                                     | 97    |
|                         | 444        | القرعة بين النساء وإذا أراد سفراً                                     | 97    |
|                         | 791        | المرأة تهب يومها من زوجها لضربها وكيف يقسم ذلك                        | 9.4   |
|                         | 797        | العدل بين النساء                                                      | 99    |
|                         | 794        | إذا تزوج البكر على الثيب                                              | 1     |
|                         | 798        | ا باب                                                                 | 1.1   |
|                         | 797        | من طاف على نسائه في غسل واحدٍ                                         | 1.4   |
|                         | 797        | دخول الرجل على نسائه في اليوم                                         | 1.8   |
|                         | 797        | الم المسادن الوجل في ان يفرض في بيت بعضها الرجل بعض نسائه أفضل من بعض | 1.0   |
|                         | 79.        | المتشبع بما لم ينل، وما ينهى من إفتخار الضرة                          | 1.7   |
|                         | <b>79</b>  | الغيرة الغيرة                                                         | 1.0   |
|                         | 1.4        | غيرة النساء ووجدهن                                                    | ١٠٨   |
|                         | 41.<br>414 | ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف                                  | 1.9   |
|                         | 717        | يقل الرجال ويكثر النساء                                               | 11.   |
|                         | 717        | لا يخلون رجل بإمرأة إلا ذو محرم                                       | 111   |
|                         | 44.        | ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس                               | 111   |

| الآيات الواردة في الباب | القمفتحة | الموضوع                                           | الباب |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------|
| -                       | 471      | ما ينهي من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة      | 114   |
|                         | 440      | نظر المرأة الى الحبش ونحوهم من غير ريبة           | ١١٤   |
|                         | 441      | خروج النساء لحوائجهن                              | 4     |
|                         | 777      | استذان المرأة زوجها إلى المسجد وغيره              | 117   |
|                         | 444      | ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع      | 117   |
|                         | 444      | لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها             | 114   |
|                         | 447      | قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي                 | 119   |
|                         | 779      | لا يطرق أهله ليلًا إذا طال الغيبة مخافة أن يخونهم | 140   |
|                         | 441      | طلب الولد                                         | 171   |
|                         | 444      | تستحد المغيبة وتمشط الثعتة                        | 177   |
| ۳۱: النور               | 44.5     | ولا يبدين زينتهن                                  | 174   |
|                         | 880      | والذين لم يبلغوا الحكم منكم                       | 172   |
|                         |          | قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة وطعن الرجل     | 140   |
|                         | 441      | ابنته في الخاصرة عند العتاب                       |       |
|                         |          |                                                   |       |
|                         |          |                                                   |       |
|                         |          |                                                   |       |
|                         |          |                                                   |       |
|                         |          |                                                   |       |
|                         |          |                                                   |       |
|                         | ľ        |                                                   | ·     |
|                         |          |                                                   | .     |
|                         |          |                                                   |       |
|                         |          |                                                   |       |
|                         |          |                                                   |       |
|                         |          |                                                   |       |
|                         | j        |                                                   |       |
|                         |          |                                                   |       |
|                         | - 1      |                                                   |       |
|                         |          |                                                   |       |
|                         |          |                                                   |       |









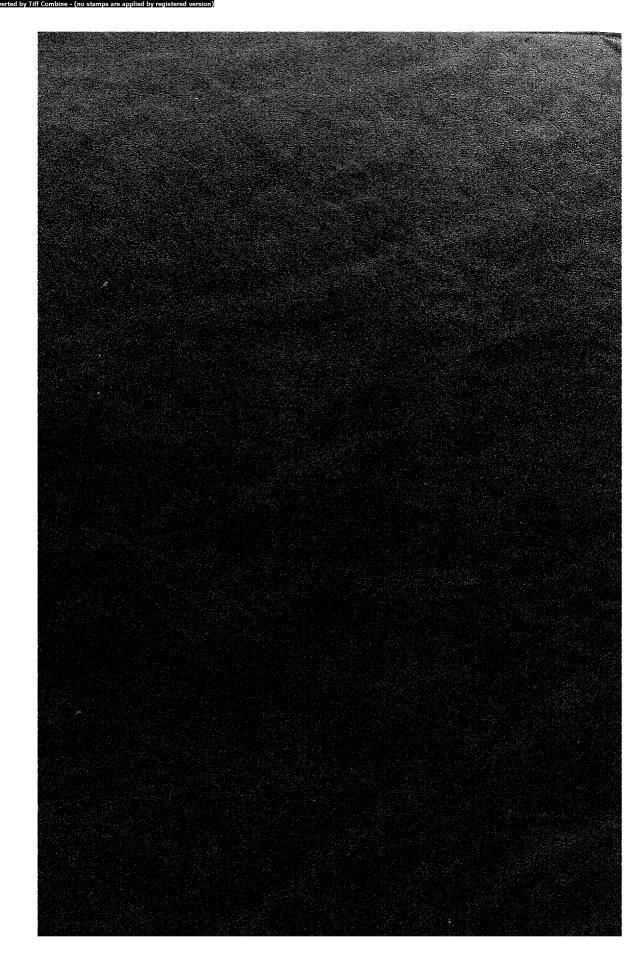